

اب همها ال خيامها الت است (1974 كل 1984)

الجزء الأول

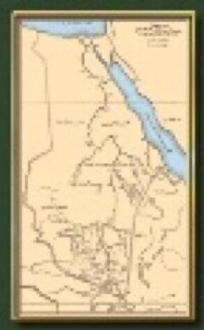

ىلامىر عمں طوسون

مرتاه چېزي د د ۱۳۵۰ ساله د ۱۳۸۷ ساله د ۱۳۸۳ م. د ۱۳۸۳ ساله د ۱۳۵۰ م.



مُكِنَّبُهُ الْأَوْلِيُّ سيدنا اللها - القامل - ما مارورورور

Dr.Binibrahim Archive



# متابع وريخط الإستاه المنتق

بليع الكتاب في ثلاثة أجزاء ، حوالي ١٥٠٠ صلحة من القطع الكبير تحتوي على خرائط و صورة فرائع على خرائط و صورة فرائية و فهرس فنية ، وضعه مؤلفه عن منبرية عط الاستواء المصرية التي قال عنها :
 إنها بما تحوي من مللح النبل ألزم لمصر من ملينة الإسكندرية ".

ا تلك المديرية التي فتحها الجنود المصريون و السودانيون في عهد الخديو إسماعيل طبقاً لرؤيت الاستراتيجية لأحمينها كضمان لمعمدو مبادحصر – فيذ النبل – من المنبع إلى المصب ،

كان العصر عصر المد الاستعماري الغربي الذي يلغ أفصاء في النصف الثاني من الشرن الناسع عشر ، و كنالت عصر النوصة منتبهة لهذا الخطر تعاول أن تصع حواجز الصد أماله و أن نعطل مسيرته بغية الحفاظ على أمنها القومي و عصالحها الحيوية ، ورفع صعوبة السهمة كما يلوث المؤلف : " فلقد شقت عصر طربقها إليها بجنودها المصريس و السودانين الابطال ، دوي القوة و البلس و الصيال سحمي إذا ضحها الله عليهم و رسيعت أقدامهم فيها، و عملت أينيهم في تطهير جوها و تسليل أهلها ، أخرجتهم منها السياسة الماكرة و أبعدتهم فنها أبالسنها ".

و في لفتة وحدوبة بهدي المؤلف كتابد: \* أمدي تتابى هذا إلى أبناه وادي النبل عامة ، و شباب مصر و السودان خاصة ، فهؤلاء الشهاب الأبرار الأطهار هم معقد الأمل و مناذ الرجاء ، و هم هم الجديرون مناحقاً بهذا الإهداء ؟

و تتجلى أصبية هذا الكتاب الذي لم ينشر منذ ١٧ عاماً إلى ما تتعرض له الدول النابية عامةً و دول حوض النبل خاصاً من مؤامرات فريبه تهدف للوقيعة بينها يُفية استغلالها و الاستيلاء على خيرانها. • المؤلف: العلامة المغفور له الأمير عمر طوسون ( ١٩٤٢ - ١٩٤٤ )

تجل الامير محمد طوسون بن محمد سعيد باندا والي مصر ابن محمد على باندا مؤسس مصر الحديث عاش بالإسكندرية ، و كرس حيات اللاعمال الخيرية و الاجتماعية و التأليف التقريخي و الجغرافي في القضايا المصرية و السومانية ، بالإضافة إلى نشاطه الاستكشافي الأثري و نبرعاته السامية و المحتوية لللشابا الوطنية ، ثما ثان له المديد من الموافف البطولية الوطنية و الأفريقية في مناهضة الاستعمار بشتي أشكاله.

بلغت مؤلفاته بالعربية و الفرنسية أكثر من ٥٠ مؤلفاً

السي و والس و شاوك في العديد من الجمعيات الخبرية أشهرها : المواسلة ، الشيادة المسلمين ، الجمعية الخبرية القبطية ، النافق السوطاني، جمعية فقراء الإسكتدرية ، جمعية الإحسان النوبية ، الجمعية الخبرية لطائفة الأرمن ، و خيرها.



مه فنحها إلى صباعها من سنة ١٨٦٩ الى ٩٨٨٩٠

الجزء الأول

سأبر عمر طوسون ⊶

سنة ١٩٣٥ هـ ١٩٣٧ م.

بنبة البدل بشاع كنيسة المريكان لمدة إلا يتكنينة

Dr.Binibrahim Archive



الخــــديو اسماعيـــــــل

## كلمة شكر واجبة

لاريب أن الفكرة التي اختلجت في نفس الخصيديو اسماعيل والتي دفعته الى فتح مديرية خط الاستواء وضها إلى السودان أو بالأحرى الى الأملاك المصرية ، فكرة جد صائبة إذ بها تم لمصر الاستيلاء على نهر النيل من منبعه الى مصبه ، وأصبح في قبضتها تلك البحيرات العظمى التي يخرج منها هذا النهر السعيد الذي عليه مدار حياة البلاد .

ولو أنه عهد بهدذا الفتر الى قائد مصرى لكان ذلك أدعى الى مضاعفة إعجابنا وثنائنا على هدذه الفكرة ولكن لعل للسياسة دخدلا فيا حصل ، وعلى أى حدال فأنه فكر وعمل ونجح فهدو حرى بالثناء العميم والتقدير العظيم ، رحمده الله وطيب في الجندة مثواه ما عمر طوسوله

## احداء الكتاب

هذا كتاب وضناه عن مديرية خط الاستواء ، وقد سبق لنا ان قلنا فيما كتبناه عن هذه المديرية مرارا انها الزم لمصر مر مدينة الاسكندرية . وسيتضح صدق هذا القول لمن يقرءون هذا الكتاب بل سيعرفون منه أكثر من ذلك أن هذه المديرية هي جنة افريقية ، وأنها الفردوس الارضى المفقود الذي فقدته مصر بعد أن استحوذت عليه وبذلت في سبيله بدر الاموال ومهج الرجال .

وكما حفت جنة الآخرة بالمكاره فقد حفت هذه الجنة الارضية بها فأحيطت بالمياه الآجنة التي تكن في قاعها جرائيم الأوبئة ، ويفرخ في سهائها الذباب الفتاك بالناس والحيوان ، وقد أحاطها بنوها بالظبي والرماح بعد أن سقوها السم الزعاف ، وجعلوا من هذه الأسنة المشرعة ومن أجسامهم المتراصة سياجا عليها . ومع كل هذا فقد شقت مصر طريقها اليها بجنودها المصريين والسودانيين الأبطال ، ذوى القوة والبأس والصيال ، فاستهدفوا جميعا لهذه الأوبئة الوبيلة ، وتلقوا بصدورهم طعنات هذه الأسنة المسمومة المصقولة ، حتى اذا فتحها الله عليهم ورسخت أقدامهم فيها ، وعملت أيديهم في تطهير جوها ، وعمدين أهلها ، أخرجتهم منها السياسة الماكرة وأبعدتهم عنها أبالستها .

واذا كانت العادة قد جرت باهداء المؤلفين كتبهم وكان لا بد لنا من اهداء هذا اللحتاب، فاتنا بهديه الى من يكون لنا فى اهدائه اليهم الامل الوطيد فى استرجاع هذا الفردوس الارضى المفقود، ألا وهم أبناء وادى النيل عامة وشباب مصر والسودان خاصة. فهؤلاء الشبان الأبرار الأطهار هم معقد الأمل ومناط الرجاء، وهم هم الجديرون منا حقا بهذا الاهداء، وفى همهم وحرارة دمائهم وغيرتهم الوطنية الحقة ما يكفل لمصر محقيق كل آمالها إن شاء الله، وان طاول الزمان وماطلت الأيام، وما ذلك على الله بعزيز والسلام م

# الله المالية ا

# مقلامية

ألقى حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا فى ١١ نوف برسنة ١٩٢٨ م اثناء زيارة قام بها لمدينة المنصورة عاصمة مديرية الدقهلية ، وكان فى هذا الحين رئيس مجلس الوزراء ، خطبة سياسية استعرض فيها حالة البلاد وشؤوبها المختلفة . فقال فى الفقرة الخاصة بمشاريع الرى الكبرى ان جانباً من منطقة السدود والمنطقة التى سيقام فيها خزان مجيرة البرت نيانزا واقعان فى أرض بريطانية . ولما كان هذا القول غير مطابق للواقع أرسلنا اليه بتاريخ ١٤ نوفسبر من تلك السنة الخطاب الآتي الذى نشرته جريدتا الإهرام والسياسة فى ١٦ من الشهر من هذا الشهر ونشره المقطم وكوك الشرق فى ١٧ و ١٨ من الشهر المذكور :—

حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا رئيس مجلس الوزراء .

اطلعنا على خطبة دولتكم بالمنصورة ولفت نظرنا منها قولكم عند ذكر خزان جبل الأولياء: ( ولقد درست وزارة الاشغال هذا الموضوع من مدة بعيدة واسترشدت في درسها بكبار الفنيين حتى انتهت الى وضع برنامج شامل لتحقيق مطالب الرى تضمن اقامة خزان بمنطقة جبل الأولياء في السودان وشق قناة لتحويل مجرى النيل من منطقة السدود التي يضيع فيها كثير من المياه

في غير جدوى . وهذه المنطقة يقع بعضها في السودان وبعضها في الأملاك البريطانية ثم اقامة خزان مجيرة البرت الواقعة في الاملاك البريطانية ) - الى أن قلمة عند المنطقة عند المنطقة في الاملاك البريطانية المنطقة في الأملاك المنطقة في المنطقة

( ولو سامنا بنظرية القائلين بوجوب وقف أعمالنا على النيل الخارج عن الحدود المصرية لتمشى حكم هذا التعطيل ليس على جبل الأولياء فقط لوقوعه في السودان الذي لانكر سيادتنا عليه بل تتناول بالأولى مشروعات أعالى النيل بما فيها منطقة السدود التي تقدمت وزارة الاشغال للقيام بالأعمال فيها بطلب مبلغ مليون ومائة الف جنيه في سنة ١٩٧٥ وأقرها مجلس الوزراء على هذا الاعماد كما أقره البرلمان في سنة ١٩٧٦ في حين يعلم الجميع أن من هذه المنطقة ما يقع في الاملاك البريطانية ).

هاتان هما النقطتان اللتان لفتتا نظرنا بنوع خاص فى خطبة دولتكم . ذلك أن منطقة السدود المذكورة جميعها داخل ضمن حدود السودان المصرى القديم حسب ماكان عليه قبل الثورة المهدية . وكذلك مخرج النيل من بحديرة البرت نيازا المراد عمل السد فيه لجعل تلك البحيرة خزاناً هو أيضاً جزء من مديرية خط الاستواء المصرية ظل محكوما بمصر حتى آخر عهد أمدين باشا وهدو آخر مدير لتلك المديرية السودانية المصرية الى مهاية الحكم المصرى الفعلى للسودان .

وقد شمل الحكم المصرى جزءا من شواطىء هذه البحيرة وأقام فيه المعاقل العسكرية التى بقيت حتى شاهدها استانلى فى سياحته المشهورة عندما توجه الى هذه الجهة لتخليص أمين باشا ظاهراً ولمحسو الآثار الباقية لمصر بتلك المنطقة فى الحقيقة . ثم توجه الكابتن لوجارد الى هناك واستخدم الجنسود المصرية

المتروكة فيها باسم الشركة البريطانية الشرقية الافريقية واستولى على أوغندة والقسم الجنوبي من مديرية خط الاستواء . وبسطت الحكومة البريطانية حمايتها على هذه البلاد ثم عقدت بعد ذلك مع مصر معاهدة سنة ١٨٩٩ م .

ولو احترمت هذه الماهدة كما تدعى لكان أول واجب عليها ارجاع هذه البلاد وجعلها نحت ادارة حكومة السودان حيث ان هذه المعاهدة تشمل عموم الأراضى التي تكون منها السودان المصرى القديم كما كان عليه قبل الثورة المهدية ولكنها لم تفعل هذا الواجب ولم ترعه في تطبيق هذه المعاهدة . وهذا لا يجعلنا نمتبر عملها الذي استندت فيه الى القسوة وحدها عملا شرعياً فان انجلترا التي أخرجت مارشان من فاشودة بحجة أنها جزء من السودان المصرى ما كان ينبغى لها بعد ذلك أن تسلخ جزءاً منه لنفسها . وهذه الحجة لا تزال الى الآن باقية . واننا كتبنا الى دولتكم هذا محافظة على حقوق مصر وبياناً للحقيقة .

وتفضلوا دولتكم بقبول مزيد سلامنا م

عمر طوسونه

1974 / 11 / 12

\* \* \*

واننا لعلى يقين بأن حضرة صاحب الدولة محمد باشا محمود خدع فى حسن نية فى أثناء المحادثات التى دارت بينه وبين الحكومة البريطانية عن المسائل الخاصة بمياه النيل لأنه لما كانت انكلترا تعتبر هذه الأراضى أرضاً بريطانية وتنعتها بهذا النعت دائما كان من الجلى أن هذا هو الذى لابد أن يكون قد حدث مع دولته وأنه لم يفه بكلماته هذه إلا تحت سيطرة تأثره بأن ماسمعه يوافق الحقيقة .

فهو من هذه الوجهة معذور إلا أنه في رأينا ليس معذوراً كل العذر. ذلك

لأنه كان عليه قبل أن برسل هذا القول وهو رئيس الحكومة أن يتحرى إذ أنه من الواضح الجلى أن صدوره منه يترتب عليه مالايترتب على صدوره من شخص آخر .

وبما أنه لابد أن يكون كثير من المصريين غيره واقمين أيضاً في هذا الامر فقد رأينا من الفيد عمر تاريخ لهذه المديرية التي هي أهم مديريات السودان القديم لمصر والتي تولى فتحها وحكمها حكمدارون من قبل الحكومة المصرية وذلك لكي يعرف أهل وطننا الى أي حدد وصل امتداد ملكهم في السودان وأي الأراضي سلخت منه.

وقد كانت هذه المديرية المصرية آخر المديريات التى ظلت تحت الحسكم المصرى اثناء الثورة المهدية وكانت انجلترا تعلم أهيتها وتعلم أن الذى يحكمها يتحكم فى حياة مصر كلها فسمت فى أثناء الثورة المذكورة لابعاد الهيئة المصرية الحاكمة عنها وابقاء الجنود المصريين النظاميين مع ذخائرهم وأسلحتهم فيها ريما ترسل اليها رسولا من قبلها يتحد مع هؤلاء الجنود ويضمهم اليه فتوطد قدميها فى تلك الجهات بواسطة الجنود المصرية المتروكة هناك وعلى حساب مصر.

وهذا هـــو ماحصل فعلا . فقد تكونت شركة انكايزية أوعزت بها الحكومة البريطانية سراً وهـذه الشركة ألفت حملة تحت قيادة السائح استانلي وتوجهت الى الجهة المذكورة وأحضرت منها الهيئة المصرية الحاكمة وتركت فيها الجنود المصرية الغظامية . ومن غفلة الحكومة المصرية في ذاك الوقت أنها دفعت ملـــخ عشرة آلاف جنيــه مصرى على سيبل الاشتراك في نفقــات ملك الحمــلة وأمدتها بسبعين جنديا سودانياً بذخائرهم وأسلمهم أخذوا من الأورط السودانية بالجيش المصرى . وهؤلاء الجنود لم يعد منهم إلا عشرة فقط

أما الباقون فقد أبيـــدوا فى هـذه الحمـــلة المشئومة التى كانت لغـــير مصلحة البلاد .

وبعد عودة استانلي ألفت شركة أخرى بايعاز الحكومة الانكايزية أيضاً تدعى الشركة البريطانية الشرقية الافريقية ,Caplain Lugard مع بعض الضباط وأرسلت هـــــذه الشركة كابتن لوجارد Caplain Lugard مع بعض الضباط السودانيين الذين أحضرهم استانلي Stanley مع أمين باشا من تلك المدينة ، ومن المحزن أن ذلك كان بعملم نظارة الجهادية ( وزارة الحربية ) المصرية ف ذلك الوقت ومساعدتها .

وتوجه الكابتن لوجارد مع هــــؤلاء الضباط الى مديرية خط الاستواء فوجـدوا الجنـود المصرية المتروكة هناك ورئيسهم أمـير الألاى سليم بك مطر عند شاطىء بحيرة البرت نيازا. فاتفق معهم على أن يدخلوا فى خدمة الشركة السالفة وبحتلوا أوغنـــدة ومديرية خط الاستواء. وقد حصل ذلك فعلا.

ولا يفوتنا هنا أن نذكر منقبة حسنة لهؤلاء الجنود تقابل منا ومن المصريين جميعاً بشكرهم وعاطر الثناء عليهم . ذلك أنهم \_ عليهم رحمات الله الواسعة \_ اشترطوا قبل دخولهم في هذه الشركة أن تعرض شروط خدمتهم فيها على الحكومة المصري يخفق دائما في الحكومة المصري يخفق دائما فوق ممسكرهم . فاعتبار أنفسهم جنودها الى هذا الحين وعدم قبولهم العمل في هذه الشركة بدون أمر حكومتهم وموافقتها مما يدل دلالة واضحة على عظيم أمانتهم على الشرف العسكري .

ولكن ألا يدل عمل هؤلاء الجنود البررة على أنهم كانوا ينتظرون من

حكومتهم ألا توافق على خدمتهم فى تلك الشركة . غير أن الذى كان مع الاسف والحسرة غــــــير ماكانوا ينتظرون .

وهكذا استولت بريطانيا على مديرية خط الاستواء وضمها الى أوغنده التي كانت تابعة لمصر أيضاً وجعلت منها وحسدة وضعت عليها حمايتها وهده المديرية هي أهم المديريات التي لاغني لمصر عنها لكونها حساكمة على البحيرات الاستوائية الحبيرة التي يخرج منها النيسل والتي ستبني عندها خزانات المياه التي عليها مدار حياة مصر .

واليك تـاريخ فتـح مصر لهـذه المـديرية وتـاريخ حـكمداريهـا من سنة المديرية وتـاريخ حـكمداريهـا من سنة المردد الى ١٨٦٩ الى اغتصاب الانـكليز لهـا .



السير صمويل بيكر باشا

# حکمداریت صمویل بیکر باشا من سنة ۱۸۲۹ الی ۱۸۷۲ م

#### تمهيك

ف سنة ١٨٦٨ م كان اقصى نقطة وصل اليها الحكم المصرى فى جنوب السودان هى « فاشودة » . أما الاقساليم الواقعة جنوب هذه الناحية فكانت الى بحيرات خط الاستواء العظمى التى يخرج منها نهر النيل ، خارجة عن هذا الحكم ويتردد عليها الرواد والنخاسون . وكان من بين هؤلاء الرواد الذين ترددوا على هذه النواحى الرحاله الانكليزى المسمى سير صمويل بيك كاكان يتردد عليها فى كثير من الاوقات بعض عصابات مسلحة يستخدمها النخاسون وتجار العاج الذين كانوا يجوبون ارجاءها ويبثون الفزع والجزع أينها ساروا أو حلوا ابتغاء الحصول على متاجرهم البشرية وغيرها .

ومن السهولة بمكان عظيم ان يتصور الانسان كيف يكون حال البسلاد الخالية من أى نوع من أنواع الحسكومات المتمدينة وما ينشأ عن خلوها من هذه الحكومات من اقفار القرى وانقراض السكان بسبب سفك كثير من المماء وانتشار الفوضى وحدوث الحراب الى غير ذلك مما كان حاصلا بالفعل في هذه البقاع.

وكانت هذه المنطقة الشاسعة المترامية الاطراف عامرة بمسمدد وافر من

السكان وكان يحتاج هذا العدد الى حكومة منظمة لتحميه شر النخاسة والطوارى، الاخرى فيستطيع أن يأخذ حظـــه فى الزيادة والنماء ويستغل الثروة العظيمة التى فى أرضه وينمها .

وكان المغفور له الخديو اسماعيل يريد أن يضمن لمصر امتلاك منابع النيل فأمر مراعاة للانسانية والسياسة واقتداء بجده العظيم محمد على باشا بتجهيز حملة لضم الاراضي الواقعة في جنوب فاشودة لغاية البحيرات الكبرى الى أملاك الحكومة المصرية لكي يقضي على الحالة الهمجية التي في تلك الجهات وليكفل لمصر امتياز مراقبة منابع النيل الذي تستمد منه ثروتها وعليه مدار حياتها .

وفعلا تقرر اعداد الحملة وكان اذن لابد من ايجاد رئيس لها . واتفق في أوائل سنة ١٨٦٩ م أن سير صمويل بيكر الآنف الذكر كان في مصر بمية البرنس دوغال Prince de Galles ولى عهد الملكة فيكتوريا ونجلها الذي كان يريد القيام برحلة الى الوجه القبلى . وكان سير صمويل هسذا قد قام حديثاً بزيارة في تلك النواحي النائية واستكشف بحيرة البيرت نياترا فوقع اختيار الخديو عليه وقد دارت محادثات في هذا الشأن بينه وبين نوبار باشا أولا ثم مع الخديو اشترك فيهسا ولى عهد انجلترا المذكور الذي كان يؤيد تأليف هسذه الحملة ويشجع على ارسالها أثناء تلك المحادثات .

وقد تم الاتفاق بين الحكومة وسير صمويل بيكر وحرر عقد بخدمته مدة أربع سنوات براتب سنوى قدره عشرة آلاف جنيه انكليزى ومنح سلطة مطلقة تخول له حتى الأمر بالاعدام . واليك ترجمه الأمر العالى الذى صدر بتعيينه رئيساً للحملة المصرية :

نحن اسماعيل خديو مصر قد أمرنا بما هو آت:

نظراً للحالة الهمجية السائدة بين القبائل القاطنة في حوض نهر النيل ، ونظراً لأن النواحى المذكورة ليس بها حكومة ولا قوانين ولا أمن ، ولأن شرائع الانسانية تفرض منع النخاسة والقضاء على القائمين بها المنتشرين بكثرة في تلك النواحى ،

ولأن تأسيس تجارة شرعية في النواحى المشار البها يعتبر خطوة واسعة فى سبيل نشر المدنية ويفتح طريق الاتصال بالبحيرات الكبرى الواقعة فى خط الاستواء بواسطة المراكب التجارية ويساعد على إقامة حكومة ثابتة ،

أمرنا بما هو آت :

تؤلف حملة لاخضاع النواحي الواقعة في جنوب غوندوكورو لسلطتنا ، ولا بطال النخاسة وإنجاد تجارة منظمة ?

ولفتح طرق الملاحة مع البحيرات الكبرى الواقعة فى خط الاستواء، ولاقامة خط من النقط المسكرية ومستودعات للتجارة يبعد بعضها عن بعض مسافة ثلاثة أيام للماشى فى أنحاء أفريقية الوسطى ابتداء من غوندوكورو. وقد فوضنا رئاسة هذه الجملة إلى سير صمويل يبكر لمدة أربع سنوات ابتداء من أول ابريل سنة ١٨٦٩ وقلدناه حقوق السلطة التامة المطلقة حتى السلطة المتعلقة محياة وإعدام كل من له علاقة بالحملة .

 وقد سمیت هذه الاراضی التی فتحتها مصر وضمتها إلی أملاکها خط الاستواء » وکانت حدودها کما یأتی :

في الشمال مصب بهر السوباط.
وفي الجنوب أوغنده التي بسطت مصر نفوذها عليها.
وفي الشرق الحبشية.
وفي النرب مديرية بحر الغزال.

والحد الجنوبي هو أهم هذه الحسدود وهو الذي ينبني أن تمير اهتمامها عند البحث في حقوقها مهذه المدرية .

وقد بسطت مصر نفوذها أيضاً على بعض البلاد المجاورة لهذه مثل أوغنـــده السالفة الذكر والأونيورو ثم جاءت انجلترا واستولت على هاتين الملكتين وضمت إلى الأولى مديرية خط الاستواء بعد اقتطا من الاملاك المصرية.

وكل هذه البـلاد لم تفتحها مصر دفعة واحـــدة بل بالتدريج وؤ حكمدارين متعددين كما سنبين ذلك فيما بعد :

# سنة ۱۸۶۹ م اعـــداد الحلة على هــــذه المديرية

بعد أن تم تعيين سير صمويل بيكر Sir Samuel Baker حكمداراً لمديرية خط الاستواء أخذ يعمل مجد ونشاط في ترتيب الحملة على هذه المديرية واختيار المساعدين له من ذوى الكفايات إذ كان يعلم حق العلم أن نجاح مثل هذا العمل يتوقف على هذين الأمرين .

وكان الوقت لديه قصيراً بحيث لاينبغي التفريط فى ذرة منه لأن السنوات الأربع المحددة لخدمته كما سيرى فيما بعد ربحا لاتفى بالقيام بعمل كهذا متشعب الأطراف لاسيما أذا راعينا ما تستلزمه مثل هذه الحملة من الرحلات الطويلة وما تحتاج اليه من الزمن فى قطع المسافات الشاسعة عدا ما يطرأ فى أثناء ذلك من العقبات .

ولما كان مفوضاً تفويضاً تاماً من الجناب الخسيدي فقد أمر بإنشاء باخرة بدولابين قوتها ٣٦ حصاناً بخارياً وحمولتها ٢٠١ طناً ، وأخرى برفاسين ذوى صفط شديد وقوتها ٢٠٠ حصاناً بخارياً وحمولتها ٢٠٨ أطنان ، وثالثة أيضاً برفاسين ذوى ضفط شديد وقوتها ١٠ أحصنة وحمولتها ٣٨ طناً ، كما أمر بانشاء مركبين من الحديد طول الواحد ٣٠ قدماً وعرضه ٩ أقدام وحمولته ١٠ أطنان . وأوصى بعمل آلات مخارية لقطع الاخشاب ونشرها مع مرجل (قزان) بزن ٨٠٠ رطل وكل ما ذكر كان يتحتم نقياه من الاسكندرية الى غندوكورو أى

مسافة ٤٨٠٠ كيلو متر على ظهور الجمال وعلى متون السفن ومن بين ذلك مسافة بضع مئات من الأميال في فيافي بلاد النوبة .

وعندما تم تجهيز هــــذه البواخر سميت الأولى « الاسماعيلية » والثانية « الخدو »، والثالثة « نيازا » . أما الباخرة « الاسماعيلية » فجهزت بعد سفر سير صموبل يبكر أعنى في غضون حكمدارية غوردون باشا Gordon Pasha سير صموبل يلكر أعنى في غضون حكمدارية غوردون باشا مطاعة هذه وقد استعملت للقيام بالخدمة مابين « غندوكورو » والخرطوم فكانت تقطع هذه المسافة في ظرف عشرة أيام . واشتركت فــــا بعد مع أسطول الحكومة في الدفاع عن الخرطوم حيما حاصرها جيش الدراويش في سنة ١٨٨٤ م وأسرها هؤلاء عندما استولوا على تلك المدينة . وعلى ظهر هذه الباخرة اجتاز المهدى النيل من أم درمان الى الحرطوم عند أول زيارة له لهدذه المدينة بعد سقوطها في بــده .

وتم تركيب الباخرة « الخديو » فى عهد حكم سير صمويل بيكر عندما كان يقوم برحلة فى جهة الجنوب فى اقليم الاونيورو Ounyoro وهى التى نقلته فى عودته من هذه الجهة الى الخرطوم وكان ذلك عند انتهاء مأموريته .

وبعد سير صموبل بيكر عاد غوردون باشا الى غندوكورو Gondokoro على ظهر الباخرة المذكورة ثم أمر بفكها وحملها الى « دوفيليه » Doufile فوق شلالات « فولا » Fola حيث أعيد تركيبها وخصصت للقيام بالحدمة فى النهر بين هذه النقطة ونحيرة البرت نيازا وبداخل البحيرة نفسها لأن هذه الشلالات تعوق الملاحة مباشرة بين « غندوكورو » والبحيرة . وظلت هكذا تعمل فى هسنده المنطقة حتى بعد سفر أمين باشا ثم خربها الدراويش عند استيلائهم على « دوفيليه » .

أما الباخرة « نيانرا » فأمر غوردون باشا بنقلها فوق شلالات فـــولا المذكورة وتركيبها هناك لتأدية نفس العمل الذى كانت تقـــوم به الباخرة « الخديو » فكان حظها في النهاية كحظ هذه .

ولقد طاف جيسى باشا Gessi Pasha الطيباني أولا فى سنة ١٨٧٦ م بمركبى الحديد وميسون بك Mason Bey الامريكي ثانياً فى سنة ١٨٧٧ م بالباخرة « نيبانزا » حول شواطىء محيرة نيبانزا باسم الحكومة المصرية فكانا هما السابقين لكل انسان فى التطواف حول تلك الشواطىء .

وكانت جماعة الانكليز الذين صحبوا سير صمويل بيكر تتألف من الليدى يسكر زوجه ومن الملازم جوليان ألين بيكر زوجه ومن الملازم جوليان ألين بيكر العربة الملكية ومستر ادوين هجنبونهام ان أخيب من رجسال البحرية الملكية ومستر ادوين هجنبونهام المسكرتير والطبيب جوزيف جيدج Joseph Gedge ومستر ماركوبولو Marcopolo والطبيب جوزيف جيدج المستر ماك وليام Macwilliam رئيس مهندسي البواخسر ومستر حارفس Jarvis رئيس بنائي البواخسر ومستر هوايتفيلا البواخسر ومستر مسول المقان والمراجل (القزانات) وغيرهم وكان مع هذا الجمع اثنان من الخدم .

وكان من المقرر أن تتألف القوة المسكرية التي سترافق هذه الحملة من المدافع جندى من البيادة و ٢٥٠ من السوارى الباشبوزق وبطاريتين من المدافع وأن تتجزأ البيادة الى أورطتين احداهما مصرية والأخرى سودانية وأن يكون رجالهما من خيرة الرجال. وكان في الأورطة السودانية ضباط وجنود خدموا

بعض سنوات فى بلاد المكسيك فى الجيش الفرنسي تحت قيادة المارشال بازين Bazaine \_ راج\_\_\_ كتابنا « بطولة الأورطة السودانية المصرية فى حرب المكسيك » .

ولما كانت الحالة تستدعى القيام بأعمـــــال فى مناطق لا تصلح إلا قليــلا للسوارى رئى أخيراً ترك ال ٢٥٠ من السوارى فى الخرطوم .

وكانت المدافع من النوع الجبلى ذى الماسورة الحلزونية (ششخانة) وهى مصنوعة من الشبه (البرنر) ووزن ماسورة المدفع ٢٣٠ رطلا ووزن القذيفة إلا من الارطال . وكانت دار صناعة وولويتش L'arscnal de Woolwich تبرعت لهذه الجملة عائتي صاروخ من هال Hale وزن الواحد رطلان ، وبخمسين بندقية من طراز سنيدر مع خمسين ألف ظرف للبنادق المذكورة .

وكان بجب أن يتجمع الجنود ومعهم الذخيرة في الخرطوم وينتظرون فيها مقدم سير صمويل يبكر. وكانت جنود هذه الحملة تحت إمرة أمير الألاى رءوف بك الذي ترقى فيا بعد الى رتبة باشا وتعين حكمداراً عاماً للسودان ومعه فيها البكياشية احمد رفيق افندي وعبد القادر افندي والطيب عبدالله افندي . والأول من عنصر تركى حضر حرب القرم مع النجدة المصرية \_ راجع كتابنا « الجيش المصري في حرب القرم » . وكان في هذه الحملة يقود الأورطة المصرية وقتل في أثنائها . والثاني مصري الجنس وألقيت اليه مقاليد قيادة حرس سير صمويل يبكر الخصوصي وقسد فاض روحه في غضون حرب الانكايز مع العرابيين في سنة ١٨٨٧ م . أما الثالث فكان سودانيا وألقي على عاتقه قيادة الأورطة السودانية .



حرس سير صمويل بيكر باشا ويرى خلفهم قائدهم البكباشي عبد القادر افندي

### 

قرر سير صمويل بيكر أن تسافر الحملة منقسمة ثلاثة أقسام . وكان قد تقرر فيما سلف أن تبارح ست بواخر من القاهرة في شهر يونيه . وقوات هذه البواخـــر تتراوح بين ١٠ و ٨٠ حصانا بخاريا . كما كان مقرراً أن يسافر أيضاً في الوقت نفسه خس عشرة سفينة شراعية وخمس عشرة ذهبية . فتكون جمـــلة ذلك ٣٦ مركباً تصعد النيل الى الخرطوم أعنى تجمــاز مسيرة محمد كيلو متراً مقلة المهات والذخائر .

وكانت الأوامر قد أعطيت الى جعفر مظهر ماشا حكمدار السودان العام بأن يعد فى الخرطوم فى ميعاد معين ٢٥ مركباً شراعيا و ٣ بواخر وأن يهى، فى الوقت نفسه الجمال والخيول اللازمة للنقل برا بحيث يكون ذلك مجهزاً عند قيام الحملة للسفر. وبهذه الكيفية عندما يصل الأسطول الذى سافر من مصر الى الخرطوم تكون قوة الحملة البحرية مؤلفة من ٩ بواخر و ٥٥ مركباً شراعياً متوسط حمولة كل منها ٥٠ طناً.

وثولى مستر هجنبوثام أمر تسيير النقليات في صحراء النوية من كروسكو الى الخرطوم وفعيلا سلم سير صمويل بيكر لهـذا الضابط البارع قطـع البواخر وآلاتها مفكوكة ووضع تحت تصرفه المهندسين والسواقين الانكليز .

وكان بجب أب تبارح البواخر الست والأسطول الصغير مياه القاهرة في ١٠ يونيه حتى يتيسر لها أن تصعد شلالات وادى حلفا وقت ارتفاع مياه النيل عند الفيضان ، لكن نظراً لنياب الخديو في أوربا لم تقلع المراكب من مراسها إلا في ٢٩ أغسطس . ولما وصلت الى الشلال الثاني كانت المياه قد

انحفضت فلم تتمكن من اجتياز المر وأمسى مرورها غير متيسر إلا فى الفيضان القادم . وهكذا ذهب اثنا عشر شهراً هباء منثورا ووجد سير صمويل نفسه وهو لم يزل فى بادىء الأمر محروماً من هذه المعونة التى لا يمكن تقدير فائدتها .

ثم نشأ عن احتفالات فتح قناة السويس صعوبة أخرى جرت أيضاً الى تأخير لا مفر منه . ذلك أن الحديو بما هـو معهود فيه من السخاء وكرم الضيافة قام باستعدادات هائلة من أجـل هـذه الاحتفالات وأمر بحجز كل مركب صالح للملاحة .

ووصل الى القاهرة قطار يجر ٤١ عربة بها أجزاء بواخر ومراجل وآلات وغير ذلك وأنزل مشحونه فى ١١ سفينة كبيرة بالأجرة فكان ذلك سببا فى أن سير صمويل بيكر لم مجدد بعد مشقة عظيمة إلا باخرة قوبها ١٤٠ حصانا بخاريا لتجر هذا الأسطول الصغير الى «كروسكو» حيث يجب أن يشرع فى اختراق الصحراء . ولم يظفر سير صمويل بيكر بهذه الباخرة إلا بعد مخارة الخدو نفسه .

وقد أتيج له فى نهاية الأمر أن برى كلا من مستر هجنبونام والطبيب جيدج مسافرين ومعها المهندسون والسواقون الانكليز. وقطرت الباخرة « المنيا » سلسلة المراكب الطويلة هذه المكونة من ١١ سفينة وقاومت بقوتها عزم تيار النيل الشديد.

وكان لابد من حمل مجموعة الآلات الثقيلة هذه بما فيها باخرتان ومركبان من الحديد حمولة كل منهما ١٠ أطنان مسافة ٤٨٠٠ كيلو مـــــر تقريبا مهــا نحـــو ١٥٠ كيلو مترا في صحراء النوبة المحرقة .



قطار من الابل ينقل أجزاء السفن البخارية وغيرها فن صحراء المطمور بين فروسكو وابى حمد نقلا عن كتاب الاساعيلية لسير صمويل بيكر

وقد سافر القسم الأول بأحماله الثقيلة في ٢٩ أغسطس سنة ١٨٦٩ م مع المراكب الشراعية ليصل مباشرة الى الخرطوم بعد صعود الشلالات. ولم يتجاسر سير صمويل أن يرسل في هذه الطريق المحفوفة بالمخاطر أية قطعة من قطع البواخر إذ أن ضياع أى مركب يكون مجملا بقطع من أجزاء البواخر كان ممكناً أن تكون عاقبته فقد كل أمل في نجاح الحملة .

## وصول سير صمويل بيكر الى سواكن واستقباله فيهــــــا

وتجمع ساق الجيش في ٥ ديسمبر سنة ١٨٦٩ في السويس . ومن هذه المدينة أبحر سير صمويل بيكر مع ذلك الساق على ظهر المركب الحربي المصرى «سنار» وفي ظرف أربعة أيام ونصف يوم وصل الجميع إلى سواكن جيث ألقت المراكب مراسها في أمان وسلام وأثرلت بدون حدوث أي عارض مجمولها من الخيول البالغ عددها ٢٠ رأساً .

وكان فى استقبال سير صمويل بيكر ممتاز بك محافظ سوا كن وهو ضابط جركسى الأصل ذو ذكاء شديد انعقدت بينها أواصر الصداقة بمسا أظهره له من العطف أثناء رحلته الأولى .

والنزم ساق الجيش أن يلبث في سواكن أسبوعاً تحت انتظار الجمال وبعد مسيرة ١٤ يوماً احتاز الر ٤٥٠ كيلو متراً في أرض صحراوية ووصل إلى بربر التي على النيل حيث وجد باخرة وذهبية نقلتاه إلى الخرطوم في بحر ٣٠ أيام ومقدار هذه المسافة ٣٠٠ كيلو متراً . ولم تستغرق هذه الرحلة ابتداء من السويس سوى ٣٧ يوماً بما في ذلك مدة الوقوف عن السفر .

## 

وكان قد مضى ستة أشهر مذ أعطى سير صمويل بيكر الأوامر الخاصة . بسفر السفن والمؤونة . ولشد ما كانت دهشته عندما علم أن تعليماته تركت نسياً منسياً وأنه وان كانت عساكره قد صارت على قدم الاستعداد للسفر غير انه لا توجد سفينة واحدة مجهزة لنقلها . وقال له جعفر مظهر باشا الحكمدار العام انه استحال عليه جمع السفن المطلوبة ولذلك اشترى له بيتاً لاعتقاده أنه سيظل في الخرطوم هذا العام فلا يسافر إلا في الفصل الثاني .

ولم يجنز أى مركب بخارى من تلك المراكب التي أبحرت من مصر ، الشلالات . وعدلت الحمسة عشر مركباً الكبيرة التي كان قد عول على ان يشحن فيها الجمال عن محاولة صعود الشكلات ورجعت إلى القاهرة . أما المراكب الصغيرة فهى التي اجتازتها ولا ينتظر أن تصل إلى الخرطوم قبل عدة شهور .

ووصل إلى الخرطوم القسم الأول الذى كان معـــه كل المهمات التى سبق أن أرسـلها من القاهرة والذى كان سير صمويل فوض قيــادته إلى شخص سورى .

وعلم سير صعويل بيكر أن مستر هجنبونام وبصحبته الطبيب جيــدج وجماعة الانجــليز وكل العال المصريين سلـكوا طريق الصحراء ومعهــم البواخر والآلات محملة على ظهور نحو ألف جل ، وأن القسم الثالث بقيــادة مستر

ماركوبولو وصل إلى سواكن بعد قيام ساق الجيش ببضعة أيام ، أى ان كافة الأوامر التي اصدرها سير صمويل بيكر إلى ضباطه تم تنفيذها في الوقت المناسب .

وأخيراً بعد إلحاح كثير وضياع زمن طويل شرع الحكمدار جعفر مظهر باشا فى العمل غير أنه اشترى سفناً عتيقة ودفع فيها ثمن مراكب جديدة ولم يفحصها مندوب الحكومة إلا فحصا سطحيا عند التسليم .

#### تأهم السيفر

وتم نجهيز الحملة بعد صعوبات كبرى لأن قلوع المراكب نادرة الوجود وحبالها المصنوعة من الكتان تكاد تكون معسدومة فى الخرطوم إذ جرت العادة ألا يصنع فى هذه المدينة إلا حبال رديئة يفتلونها من ألياف النخل وكان يطلب فى كل شىء ثمن فادح .

وكان سير صمويل يبكر يحرض ويحض العال من مطلع الشمس إلى غروبها على العمل وقد عاونه في ذلك معاونة جدية الملازم ج. ا. يبكر غروبها على العمل وقد عاونه في ذلك معاونة جدية الملازم ج. السبها J. A. Baker من البحرية اللكية بفضل خبرته التي كان قدد اكتسبها من ممارسة مهنته ودب روح جديد من النشاط في الخرطوم وأخذت مئات من العال تشتغل واصطف أمام دار الحكومة عدة صفوف من الصوارى والأشرعة .

وفى بضعة أسابيع أعسدت ٣٣ سفينة حمولة كل منها تتراوح بين ٥٠ و ٢٠ طناً وتم جلفطتها وترميمها واستمدت لقطع المسافة التي بين الخرطوم وغندوكورو البالغة ٢٣٠٠ كيلو متر .

وتأهبت هذه العارة للسفر بعد بذل مشاق هائلة فى سبيل استئجار النواتية إذ أن جميع الملاحين تقرباً كانوا قد هاجروا من الخرطوم حتى لا يشتركوا في الحلة وكان ذلك بايه \_\_\_از من النخاسين الذين عملوا على أن يضعوا العقبات في سبيل الحملة فدفعوا الأهالي لأن بقطعوا كل صلة معها إذ قام في رؤوسهم أنها لا تستطيع السفر بدون الملاحين . وتم الحصول على النواتيـــة اللازمين بواسطة القوة وباستعال طرق عنيفة غير أن هؤلاء كانوا من أردأ العناصر .

### قيامها من الخرطوم

ونفخ فى البوق فى ٨ فىراير من سنة ١٨٧٠ م إيذاناً بالرحيل . واصطف على ضفة النهر أورطتان من الجنود ودوت أصوات المدافع فى الفضاء كالمعتاد تحية للمسافرين .

واتخذ الأسطول المؤلف من باخرتين إحداهما قوة ٣٤ حصانا بخاريا والأخرى قوة ٣٤ حصانا بخاريا بيله في اليم ومعه ٣١ مركبا شراعيا تحمل نحو ٨٠٠ جندى . وسار الجميع بنظام لا بأس به وما لبث تيار النيل الأزرق الشديد أن دفع بذلك الأسطول بعيداً عن الخرطوم وبعد أن دار حول ملقى النيلين الأزرق والأييض سار في هذا الأخير صعداً .

#### وصولها إلى فاشوده

وبعد مسيرة ١٠٣ ساعات وصل الأسطول إلى فاشوده وهي محطة الحكومة في بلاد « الشلك » Shillouks وتقع على بعد ألف كياو متر تقريباً من الخرطوم في الدرجة ٩ والدقيقة ٥٢ من العرض النمالي .



الحملة وهي تنادر الخرطوم في ٨ فبراير سنة ١٨٧٠

وكان سير صمويل بيكر قد أخسف مؤونة شهر على متن الفلك وأتت الرياح حسبا تشهى السفن فوصل الأسطول إلى ملتقى النيل بنهر سوباط فى ١٦ فبراير فى منتصف الساعة الواحدة ليلا ، وبعد أن بارح هذا الملتقى وصل الى ملتقاه ببحر الزراف بعد أن قطع مسافة ١٤٦ كيلو متراً فى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم ١٧ فسبراير المذكور وظل هناك فى انتظار وصول باقى المراكب .

# ســـفرها الى الدبـــة وما لاقتـــه فى ذلك من الصعاب

وفى ١٨ منه انضم مؤخر الأسطول اليه فى الساعة العاشرة صباحاً وأقلمت البواخر فى الساعة ١١ والدقيقة ٤٠ وأخذت تقاوم التيــــار بشدة وكان سحب المراكب متعسراً في النهر لظهور المنحنيات فيه فجأة أمام عين المسافر.

وكان بحر الزراف يسير بعرض من ٦٠ الى ٧٠ مستراً بين ضفاف عالية يابسة يبلغ متوسط عمق المسساء عندها من ٣ الى ٤ أمتار مجتازاً أرضاً تامة الاستواء ينتشر فى أنحائها مجموعة من الغابات الجافة فى تلك الآونة يدل منظرها على أن مياه النيل كانت تغمرها فى فصل الأمطار . وينساب تيار هذا البحر بين أعشاب هذه الغابات المشتبكة الملتفة فيتفرع الى عدة ترع تكون الملاحة فيها غاية فى الصعوبة .

 العنب العلم في سبرها إذ كان عليها أن تشق لهما طريقا في وسط الأعشاب السائحة الني هي أشبه شيء بقصب السكر والتي يبلغ ارتفاعها من الله الله من المائد منها فروع بشتبك بعضها ببعض اشتباكا لا انفكاك له .

وهـــذه السدودكانت تعترض الأسطول تقريباً فى كل خطوة واذا سكنت الرباح وحرمتـــه قـوة الاندفاع التى كانت تهمها له عند هبوبهــــا لا يستطيع أن يخترق له طربقاً إلا بجهود تكاد تفوق قدرة البسر.

وأخبراً هبت من التمال في ه مارس ربح طيبة نفخت أوداج الأشرعة فأخذت السفن تسير سيراً حسناً ثم بعد أن سكنت هذه الربح برهة قديرة عادت فسطت وجعلت مواصلة السير بمكنة وصعدت الحملة الهر بعد أن قاست صعوبات هائلة . وعندما وصلت الى الارض الجافة الني يقال لها « الدنه » وجسدت هناك البالم الخرة رقم ٨ وجميع الأسطول وبذا صار لدى سير صعويل به في ذلك الباخرتان .

وهنا قامت الصعوبات الحفة لأن هذه النطقية هي منطقة السدود وسائر واحبها عبارة عن مستقعات تغطيها نبايات مائيه مرتفعة جداً والماء تحبها بعيد العمق . وبعد أن حاول سبر صموبل بيك على غير جسدوى أن يفت له طريقا ، وبعد جهود ستى بذلت للوصول إلى هذه الغابة انقضى فيها شهر . اقتنع أن دون مروره خرط الفناد ، فقرر العودة حالا إلى بلاد الشاوك ، وأن يقر بها محطة مع أن ذلك سبرغمه على ضياع عدة شهور في انتظار الفيضان القادم . وكات يعلل نفسه بأن بشغل رجاله في مدة فصل الأمطار نرواعة الغدان ببنها يقوم هو بعمل استكشافات على ظهر باخرة في النيل الأبيض لعمله بهتدى الى ترعة صالحة للملاحة .



سيعب وأبورات الحملة في منطقة السدود

وخنع على كره منه وفى قلبه حسرة ورضى أن يسمل على تنفيذ هذه الفكرة. وفى الساعة الثالثة مساء وصل مع رفاقه الى الأسطول واستدعى جميع الضباط وبحضرور رؤوف بك بين لهم الموقف وفى الحال غيرت السفن اتجاهها. وفرح الكل من ضباط وجنود وابتهجوا لهذا الرجوع الذى كان حسما قام بأفكارهم لا بد أن يكون مساكه الرجوع الى الخرطوم وانفضاض الحلة.

وانسحبت مراكب الأسطول جميعها في ٣ أبربل وساعدتها الرياح والتيار معاً في ذلك الانسحاب ووصلت الحملة الى بحر الزراف في ٩ أبريل حيث حصل الشروع في حفر الخنادق وهو عمل شاق استغرق يوما كاملا.

وفى ١٠ أبريل نزلت النهر الذي سارت فيـــه أولا الى ان وصلت إلى « الدبة » أو الأرض الجافة حيث كشفت عن آثار النخاسين وأخيراً وصلت في ١٣ أبريل الى محطة « كجك على » .

وفى ١٦ من الشهر المذكور وصل من الخرطوم اربعة مراكب وانضمت الى الحملة وكان على ظهرها بلوك امداد وجوابات من جعفر مظهر باشــــا ومن مستر هجنبونام . وفى ١٩ منه وصلت الحملة الى النيل الأييض .

وفى ٢٠ منه سافرت فى الساعة الخامسة صباحاً وكانت الذهبيــــة حسب العادة يجرها مركب بخارى . وفى الساعة ٢ والدقيقة ٣٥ ألقت مراسيها على طول الضفة المقابلة للضفة المقام عليها مضرب محافظ فاشوده .

وفى ٢١ منه فى الساعة ٩ والدقيقة ٣٠ صباحاً شوهد ١٢ مركباً آتية من الخرطوم منشورة الأشرعة تدفعها رياح شديدة تهب من الشمال الشرقي

وشمل سير صويل الفرح عندما رأى أن هذه المراكب تحمــــل مستر دبنيو ثام والطبيب جيدج والمهندسين الستة الانكليز وغيرهم وجميعهم في غاية من السحة .

### انشاء محطية التوفيقية

وفى ٣٣ أبريل سار سير صمويل بيكر ومعه باخرتان وذهبيتان بقعسد بحث عن موضع صالح لاقامة مستدعة فوصل الى ملتقى نهر سوباط بعد مسيرة عليه مستراً قطعها فى ظرف ٣ ساعات وربع . ثم استسر فى طريقه مسافة ٥؛ دقيقة أيضاً فانتهى هو ومن معه الى غابة واقعة فى الشرق على مرتفع من أشانىء . وفى هذا المكان صمم على أن يقيم تلك المحطة اذ أن أرضه ثابة وربيعمة فلا تعلوها مياه الفيضان فضلا عن أن هذه الغسابة ستكون ينبوعا لا ينضب يستورد منه ما يلزم من الأخشاب للبناء وللوقود .

وفى ٢٦ من الشهر المذكور دخل الأسطول برمته تجره سفينة بخــــارية وأنتى مراسيه نجاه المحطة المزمع بناؤها . ومن أول مايو تكون المسكر وذاك بعـــد أن نزعت الشجيرات النابتة في أسفل جذوع الأشجار أما الأشجار المعتدة على حافة النهر فكان لكل منها مالك ولذا لم يشأ سير صمويل نزعها .

وسمى سير صمويل يبكر المحطة الجديدة «التوفيقية» وهو اسم مأخوذ من اسم ولى العهد توفيق باشا . وفى زمن يسير نالت هذه المحطة أهمية كبرين وتم تجفيفها بحفر عدة مصارف عميقة في اتجاهات شتى . وأبجز تشييد المحشة في زمن قصير جداً . وأقيمت ثلاثة مخسازن من الصاح الأبيض بسرعة مذهشة حتى كأنها بنبت بقوة السحر . وكان طول كل منها ٢٥ متراً . ونقب

اليها مسيو ماركوبولو في برهـة وجيزة المقادير الهائلة من المؤن والنخيرة التي كانت في السفن .

وقد أضحت بذلك محطة « التوفيقية » بهجة للناظرين غير أن الجراثيم المستنشقة من جو المستنقعات الفاسسد ما لبثت أن نشرت بين ربوعها مرض الدوسنطاريا وسرعان ما أنشأت مقبرة للتوفيقية .

وكان سير صمويل بيكر قد نوى من مدة مديدة أن يقوم باستكشافات ابتغاء الحصول على ممر بين الأعشاب النابتة في النيل فاختار رجلا اسمه عبد الله من قبيلة الشلك ليرافقه في هذه الرحلة ويستحضر له ما يلزمه من الأدلاء .

وسافر لهذه النماية في ١١ أغسطس سنة ١٨٧٠ م وكانت مياه النهر تفيض على جوانبه ثم عاد مع رفاقه الى التوفيقيـــة في ٢١ أغسطس بعد أن غاب ١٠ أيام قضاها في كد وعناء في استكشاف غدران بحر الغزال الوخمة المؤذية للصحة بدون جدوى .

#### عودة سير صمويل الى الخرطوم

وعاد سير صمويل في هذه الأثناء الى الخرطوم ليتأكد بنفسه مما اذا كانت أوامره تنفذ في أوقاتها أو يعتورها التسويف وكان قد قرر سفر الحملة من التوفيقية الى الجنوب في أول ديسمبر لأن هذا الوقت يكون النيل فيه في أعلى الفيضان وفيه تهب ريح الشمال فتساعد سير المراكب.

ولما كانت التوفيقية واقعة في منتصف الطريق بين الخرطوم وغندوكورو طمح أن يجد الوقت الكافي لاجتياز المستنقعات والمنخفضات قبـل انخفاض مياه

النهر. وكان قد أرسل مستر هجنبونام الى الخسرطوم ليكترى سفناً. ثم سافر عقبه في ١٥ سبتمبر وكان معه باخرة تقطر ذهبية وعشرة مراكب فارغة أعدت لجلب مؤونة من الغلال فوصل الى الخرطوم فى ٢١ سبتمبر ولشد ما كانت دهشة الحكمدار والأهالى معاً عند رؤبته فأخذ الجميع يتراشقون بالظنون بشأن أوبة الحملة.

وقوبل سير صمويل بيكر احسن مقابلة من صديقه القديم جمفر مظهر باشا غير انه وجد ان جميع الأعمال متأخرة حسب الممادة فيلم يستعد من الشلائين سفينة التي كان موعوداً بها للحملة سوى سبعة مراكب. ولم تصل حتى ذلك الوقت البواخير من مصر وكذلك الحسية عشر مركباً الكبيرة ظلت عند الشلالات ولم تستطع اجتيازها . فوجد نفسه مضطراً أن يقنع بمراكب الخرطوم التي ليس لها سطح وهي من أردأ أنواع المراكب فضيلا عن أنه لا يوجد منها العسدد الكافي . إلا أنه لحسن الحظ كان لديه السفن العشر التي استحضرها ممه من التوفيقية فارغة فبدونها كان يستحيل عليه أن يشعن أي شمء حتى ولا مؤونة الغلال . ومع كل فان حضوره الى الخرطوم نتج عنه بعض السرعة في تجهز المعدات .

#### عـــودته الى التوفيقية

وبعد أن أخذ سير صمويل أهبته ورتب اعماله على احسن الاحوال التي تقتضيها مصلحته ابحر من الخرطوم فى ١٠ اكتوبر سنة ١٨٧٠ الى التوفيقية وحضر جعفر مظهر باشا وكبار موظفيه الى المرفأ لتوديعــــه وعزفت الموسيقا

وكان الوقت لا يسمح له بضياع لحظة منه اذ آنه قرر ان يسافر في اول قسم من الأسطول في اول ديسمبر الى غندوكورو.

وفى ٢٣ نوفمبر دارت الريح وعصفت من الشال بشدة وكانث الاستمدادات الوشكت ان تنم وكانت كل سفينة قد رحمت من اساسها الى رأسها إلا ان الكثير منها كان قد اصابها العطب ووجدت اخشابها متعفنة حتى انه ليلوح انها لا تقدر على الأسفار الطويلة رغماً عن جلفظها . والذهبية الحديدية استبدلت ألواحها التي اكلها الصدأ بألواح اخرى جديدة بعد أن سحبت الى البر .

## سفر الأسطول من التوفيقية

وسافر القسم الاول من الأسطول وكان مؤلفاً من ثمانى سفن في اول ديسمبر وكل ثلاثة أو اربعة ايام كان يقوم على الأثر قسم آخر منه وذلك حسب الترتيبات التي كان سير صمويل بيكر قد قررها من قبل .

واخيراً في ١١ ديسمبر سافر هو على ذهبيته مع ساق الأسطول المكونة من ٢٦ سفينة .

وبلغ الفيضان في هذا الوقت ارتفاعاً خارقاً للمادة وهذه مصادفة حسنة إذ ان نجاح الحملة يتوقف على عبور هذه المنطقة قبل انخفاض المياه . هذا اذا اريد ان تكون الحملة في هذه الآونة اسعد حظاً مما كانت في شهر ابديل من السنة الماضية .

وبعد سفر سير صعويل بيكر فرمن يسير علم بحدوث حادث مكدر ذلك أن سفينة من سفن ساق الأسطول كانت تجمل أجزاء الباخرة التي طولهـــا ... قدماً قد غرقت قرب مصب نهر سوباط فكان لا بد من الرجوع على عقبيه نحو ٢٠٠ كيلو متر .

وقد عاد فعلا ووصل الى محل الحادثة في ١٨ ديسمبر ثم أرسل في طلب ٢٥٠ رجلا من الشــــــلك وبمجهودات هؤلاء ومجهودات الجند أمكن تعويم السفينة فامخذت طريقها ثانية في البحر في ٣١ ديسمبر.

### سنة ۱۸۷۱ م وصول الأسطول الى غوندوكورو

وبعد سفر دام ٢٦ يوماً وصل الأسطول في ٧ يناير سنة ١٨٧١ م الى الفامة الواقعة جنوب محطة «كجك على ». وصادفت الحملة عند ملتقى بحر الزراف عقبة كأداء يكاد يكون تذليلها فوق طاقة البشر . ذلك أن الطريق الذى قطمته في السنة الماضية عاد فانسد واحتساج الأمر الى حفر خنادق وجر المراكب وتفرينها وإعادة شحنها مراراً وتكراراً .

# إخضاع الحملة لقبائل هذه الجهة وما جرى في ذلك من الحوادث

وقد أرسل سير صمويل يبكر في طلب رئيس قبيلة البــــاريين Baris المدعــو اللورون Alloron فخضر في الحال ومعه بعض أهالى تلك الجهات. وقال هذا الرئيس لسير صمويل ان قبيلة لوكوياس Loquias أغارت على هـذه المنطقة ونهبتها وحرضها على ذلك التجار. فوعـــده بأن يمــد له يد الممونة إذا هـــو تعهد بأن يرجــم مع شعبه الى منطقته ويعترف بتبعيته

للحكومة الخدوية ويزرع حبوبا ويشيد مساكن للجيش. ووعد اللورون بالجابة كل هذه المطالب. وبناء على اقتراح سير صمويل استدعى بعض رجال فييلته وكبار رؤسائها لعقد مجتمع عام بعد وقت قصير.

وفى ١٦ أبريل حضر اللورون ومعه عدد من رجاله وافتتح كلامه بطلب عرق وكنياك ثم صرح أنه فى حالة عداء مع القبائل المجاورة له ولذلك لم يستطع أن يجازف ويبحث عن خيزران أو غيره من الادوات اللازمة لبناء المسكر للآن . فأجابه سير صمويل بأنه اذا لم ينفهذ أوامره فسيكون مضطرا لأن ينزل عساكره فى قراه وبذا يكون هو وقبيلته عرضة للأمطار .

وكانت ملامح اللورون ورجاله تنم عن أخلاق غاية فى الشراسة . وكان سير صمويل بيكر يعرف الباريين حق المعرفة ويعرف أنهم يفوقون من عداهم من سكان حوض النيل توحشا وهمجية ولكنه ما كان ينتظر أن يلاقى منهم مقابلة سيئة الى هذه الدرجة .

ولم يعتقد الملك اللورون صحة التفصيلات التى أبداها سير صمويل بيسكر بشأن الغرض من الحملة وأبدى لرجاله الذين معه بعض ملاحظات وهـو يبتسم ابتسامات استهتار . فع إدراكه أن النخاسة ألغيت إلغاء تاما فى نفس قبيلته لم يسلم بتطبيق هذا البدأ تطبيقاً عاما فسأل : وماذا يكون مصير تجار العبيد م

أما الايضاحات الشافية التي أبداها البكباشي عبد القادر افنىدى رداً على سؤاله السابق فقد قوبلت من ذلك الملك بضحكة عالية وحشية .

وكان رجـال أبى السعود العقاد ابن عم السيد حسن موسى العقـاد ووكـيـل

شركة العقاد التي كانت استأجرت المركز من الحكومة تحت ستار المتاجرة في المساج ظاهراً والنخاسة باطناً عندما اخبروا اللورون بوصول الجملة حذروه منها وأفهمسوه أنها إذا لاقت صعوبات كبيرة ترتد على أعقابها الى الخرطسوم. وكان مازال قائماً بفكر اللورون أن كثيراً من الاوريسين زاروا غندوكورو كما نرورها الآن سير صمويل ورجع المكل ولم يسق منهم واحد. فكان إذن من الطبيعي أن رجلا همجيا كهذا انحدت رجاله بآخرين يشتغلون بالنخاسة لغزو البسلاد البعيدة ونهها ينفر من حكومة جديدة وطدت العزم على بث روح النظام واحترام الشرائع والقوانين. وكانت قبيلة اللورون قد اشتركت مع النخاسين من عدة سنين، ومن وقت ما استأجر الناحية برمنها شخص واحد، أي أو السعود، صار هذا الملك وكيلا له. ولم يلبث سير صمويل أن أدرك الحقيقة وعرف أن عدداً كبيراً من رعايا اللورون في داخلية البلاد وأنهم مأجورون لأبي السعود.

والباريون قوم جباوا على الحرب والكفاح وهم من خسيرة الجند وبذلك كانوا يؤدون لصيادى العبيد عمونتهم خدمة جلى لاسيما أن غندوكورو نظراً لحسن موقعها هى النقطة الوحيدة الصالحة لاقامة محطة هامة . والتجار الذين احتكروا تجارة العاج أصبحوا محكم الطبيعة حلفاء اللورون .

وكان المحتكرون قد سلحوا مئات من الرجال بالبنادق تسليحاً تاما بكيفية صيرت قبيلة اللورون وشركة أبي السعود جيشاً من قطاع الطرق منتشراً ببن مختلفي المحطات التي في حوزتهم في أنحاء الاقلميم. وبلغ مجموع ذلك الجيش ١٨٠٠ رجل وأقامت الشركة مخزنا لها في غندوكورو.

وحدثت مفاوضة جـــدية بين اللورون وسير صمويل فطلب هـــــذا

من الأول بطريقة حاسمة مواشى لجيشه ووعده بأن يدفع له فيها أنمنا عاليا . ورأى سير صمويل بجلاء أن السياسة السيئة التى ينحوها الوطنيون تنحصر فى تجويع الجيش حتى تضطر الحملة الى الرجوع الى الخرطوم ، وعلى ذلك أفهم اللورون الخطر الذى ينجم عن اللعب مع أسد جائع فكشر اللمورون عن نابه بابتسامة وقال : أثريد ماشية ? هذا شيء حسن . سأعطيك أدلاء وعليك أن تذهب فتغير على واحد من جيرانى وتستولى على قطعانه فتغيرك زمنا طويلا .

فأجاب سير صمويل بأنه لا يريد أن يلحق بأى انسان أذى إذا كان هذا الانسان لم يلحق به ضررا . وعا أنه هو أي اللورون يأبى مساعدته فلا يقبل أن تدخل قطعانه في مراعيه ، بل عليه بناء على ما تقدم أن يرعيها من الآن فصاعداً في جزر النهر المنخفضة .

ودعا سير صمويل بعد ذلك اللورون وجميع مشايخ البلد وشيخ قرية بلنيات Bélinian الى وليمة كبرى كان يريد من اقامنها أن يعلن ضم هذه الناحية رسمياً الى مصر . وفى ٢٦ مايو سنة ١٨٧١ كانت قد أعدت جميل لوازم الحفلة ونصب الملازم بيكر فروق مرتفع مشرف على النهر سارية يبلغ ارتفاعها ٢٥ مترا . وفى الساعة السادسة صباحا سارت الجنود الى غضونها غنسدوكورو وكانوا قبيل ذلك قد منحوا يومين للراحة وليفسلوا في غضونها ثيابهم ويصقلوا اسلحتهم .

وكان لدى سير صمويل يبكر ١٢٠٠ جندى و ١٠ مدافع جبلية على نة زنة مقذوفة الواحسد منها ثمانية أرطال وربع . وكانت هيئة الجنود وهم متشحون ببذلهم البيضاء وفوق رؤوسهم كوفياتهم المنسدلة على أكتافهم



الاحتفال في غندوكورو بأعلان ضم مديرية خط الاستواء الى أملاك الحكومة المصرية بصفة رسمية يوم ٢٢ مايو سنة ١٧٨١ م .

حسنة جداً . وعند ما ساروا والموسيقا تصدح أمامهم من المحطة الى أن وصلوا الى السارية المذكورة . ثم لما لاحوا من خسلال الأشجار الخضراء وانتظموا على شكل بلوكات بميدان المناورات ، أخذت مشايخ القرى المحديدة ترمقهم بأبصارهم دهشة منذهلة من هذا المنظر العجيب الذي لم يسبق أن تقع أعينهم على مثيله .

اصطف الجيش صفين عندما وصل أمام هذه السارية في النجد المطل على المحطة واسترعى صف الحراب اللامعة المتسلائلة وكساوى الضباط الحسنة اللطيفة نظر الاهالى ، ولبس البحارة والخدم والمنوطون بصيانة ونظافة المعسكر أفسر ثيابهم . وبرز اللونان الأبيض والأحمر في المؤخر بين الأشجار وعلى النجد الأخضر بشكل يهر الأنظار ويأخذ بالألباب .

وكان أركان حرب سير صمويل مؤلفا من الملازم بيكر والبكباشي عبد القادر افندي وثلاثة ضباط آخرين غير مستر هجنبوثام . وبعد أن دار سير صمويل بيكر حول الصف وقف تحت السارية وشكات الجيوش مربعاً احتلت البيادة ثلاثة أضلاع منه وكونت الطوبجية مع مدافعها الستة الضلع الرابع وهي متجهة نحو الهر .

وتمت قراءة اعسلان ضم الناحية الى مصر رسميا باسم الخديو تحت تلك السارية وعند تلاوة الكلمة الأخيرة من آخر جملة رفع العلم المصرى بسرعة وأخذ يخفق على رأس السارية تتلاعب به نسمات عالية فخفض الضباط سيوفهم ورفعت الجنود أسلحتها للسلام وأطلقت البطاريات مدافع التحية الملكية .

وبعد أن انتهت الحفلة سار الجنب بنظام ثم اصطفوا متهيئين للقتال كأنهم

يبغون قتال عدو وهمى واطلقوا ما يقرب من عشرة آلاف طلقة وهم نازلون الى السنح القليل الانحدار الموصل الى المعسكر الموقت والمضارب التى نصبت الوايسة . وعندما وصلوا اليها نفخ فى البوق ففضت الجنود صفوفها وتفرقت وأخذت فى الحال تهىء الطعام لا كلها . وفى الغد أعلن الأمر الآتى :

أولا — ممنوع قطع أو إتلاف أشجار الأثل أو الاشجار التي يستخرج منها الزيوت مهاكان الداعى . وممنوع أيضاً إبادة أو اتلاف أية شجرة من أي نوع كانت وذلك في دائرة قدرها ٢٠٠٠ خطوة حول المسكر .

ثانياً - ممنوع الابتعاد عن المعسكر أكثر من ٢٠٠٠ خطوة إلا إذا كان ذلك بأمر من الباشا أو من رءوف بك .

ثالثاً — تجارة العاج ممنوعة وممنوع أيضاً قبول هـذا الصنف بصفة هدية أو مبادلة بشىء آخر . وممنوع كذلك قتل الأفيال أو السماح بقتلها إذ أن جميع العاج هو ملك للخديو وتجارته محتكرة لسموه .

رابعًا – ممنوع شراء الرقيق أو قبوله بصفة هدية .

وكل من يخالف هذا القانون يعاقب بالعقوبة التي يقررها يبكر باشا . ( س. و. يبكر )

张 恭 舜

ولولا صدور هذا القانون لكان الرجال الذين يشتغلون في المخازن وفي بناء المحطة قد قطعوا جميع الأشجار المجاورة للممسكر .

ولما رأى سير صمويل بيكر أن الباريين لم يخضعوا ولم يوردوا الادوات اللازمة لتشييد المحطة ولا الأنعام المطلوبة لغذاء الجيش أمر بمحجز جانب من سأتمهم وأودعها المسكر . وعلى أثر ذلك حضر وفد مؤلف من مشايخهم لزيارة سير صمويل ليرجوه أن يفك عقالها .

فأجابهم أنه يجب عليهم تقديم الطاعة للحكومة . وبما أنهم لم ينفذوا أى أمر من أوامره فسيحتفظ بماشيهم وهى تقرب من ٢٠٠ رأس الى أن يخضعوا لسلطة الحكومة الخديوية وأنه مستعد أن بردها لهم إذا هم احضروا قشا وأمدوا الجيش بمعونتهم في بناء المحطة العمل الذي كانوا يقومون بتأديته سنويا لرجال أبى السعود .

وقامت على أثر ذلك مجادلة بين المشايخ فصرح سير صمويل بيكر بأن عدداً كبيراً من الشيوخ الباريين لايدين بالطاعة الى اللورون فصار من اللازم انتخاب شيخ مسئول وان الشيخ الذي ينتخب في هذا المجلس يعتمده هو نائباً عن الامة جميها وتعطى له السيطرة . فقبل الجميع ذلك وانتخب باجماع الآراء شخص يقال له مريه Morbe ليكون شيخا مسئولا . وقد قبلت كل المشايخ بدون استثناء وصرحت بأنها ستطيع أوامره .

ووجه بعد ذلك الشيخ الجديد الكلام الى سير صعويل يبكر فقال: بالنيابة عن جميع المشايخ أرجـوكم توطيـدا لدعائم الثقـة وحسن الارادة أن تطلقوا سبيل الماشية التي حجزتموها.

وكان سير صمويل بيكر منتظراً أن يباغت بهــــــذا الطلب فأجابه أنه سيجرب إحلاصهم برد ماشيتهم . وفعـــــلا أمر بذلك في الحال . وأحضر

خيرون بعض حسرم من الخيزران وبعض القش ولكنهم لم يقدمسوا حتى ولا بقرة واحدة الى الجيش بل اكتفوا بأن حصلوا على انعامهم وصرفوا النظر عن وعودهم وصرفوا أذهانهم حسب عادتهم فيما سلف لتجويع الحملة مؤملين زيادة استيائها ووقوعها في الفشل وذلك أمر لايطاق الصبر عليه طويلا .

وفي ذات ليلة أحاط الجنود بقطيع بناء على أمر سير صمويل بيكر واقوه الى مكان المسكر بدون أن يحس بهم أحد . فتجدد الحادث الأول وذلك بأن حضر الشيخ الجديد مربيه وبمعيته اللورون وعدد كبير من المشاخ وطال الأخذ والرد في الكلام بواسطة الترجمان تومبي Tomby . وتكررت الوعود بالطاعة والخضوع فقال لهم سير صمويل: أنا لا أحجز أنعامكم إلا لأحتفظ بها ضمانا لسلوككم في المستقبل وسأختار منها لجيشي عدداً من الابقار وادفع لكم تمها. فانفض الجمع وهم يؤكدون إخلاسهم وعمبهم ومضت بضعة المام لم يعد الباريون في خلالها.

وفى ٢٩ يونيه ليسسلا قامت ضجة فى المسكر . ذلك ان الأهالى حاولوا أن يسلبوا بعض المواشى فأطلق الحارس بعض طلقات إلا انها لم تصب احداً من اللصوص . ولما كان من المنتظر حدوث مناوشات اعلمن سير صمويل الأمر الآتى :

بمسا ان الباريين شقوا عصا الطاعة وعصوا أمر الحكومة ولم يخضعوا القوانين المعمول بها فصار من اللازم استعال القسوة. ففي حالة حدوث قتال احظر عليكم حظرا باتا أن تأسروا النساء والأولاد سواء كانوا ذكورا أم إنااً. وكل من يخالف ذلك من الضباط والجنود يحكم عليه بالاعدام.

ولما كان معتقدا أن الحرب لابد أن يشب أوارها عاجلا اتخذ عدته لذلك . ففي ليلة ؛ يونيه ألقت الحراس القبض على اثنين من الوطنيين انسلا الى حظيرة الماشية تحت جنح الظلام واعترف واحد منها أن ثلة من الأهالي كانت مجتمعة في الاعشاب العالية قرب مجرى النهر وقصدها مهاجمة الحظيرة في الليل وأطلقت بعض طلقات نارية .

وعلى ذلك قرر سير صمويل نهائياً القيام بمقابلة الشر بالشر. ففى ه يونيه ذهب ستون جنديا على خمس سفن ونزلوا في طرف الجزيرة من الجهة الشرقية ونزل بلوكان على الضفة المواجهة للمحطة ويم هو الجهة الغربية ومعه بلوكان آخران على ظهر باخرتين.

وأعلنت هذه التعبئة في الأوامر ودوى صوت الطبل الكبير في كل الأنحاء ولم تقابل هذه الجيوش بادىء بدء احداً من الاعداء ، ولاحت الجزيرة أشبه شيء بالصحراء لكن لم يركن سير صمويل الى الظواهر فأمر مقدمت بأن يسيروا عدوا الى الامام ، وفي هذا الحين سمت طلقات البنادق تدوى في طرف الجزيرة فاندفع الجيش عدوا ووصل تماما في الوقت اللازم ، ورأى الوطنيين قد بلغوا بماشيتهم شاطىء الهر النبرقي فاجتازت الجنسود النيل بسفهم بسرعة واقتفوا أثر الهاربين .

ولم يكن الباريون ينتظرون أن تطاردهم العساكر في منطقتهم فاستمروا يسيرون الهوينا آمنين مطمئنين بعد أن دخلوا الغابة ولما كانت عساكر الجملة السود بارعين في العدو خفروا خلفهم حتى لحقوهم وأثخنوهم وعادوا ومعهم جانب كيير من الماشية . وقد رجم الجيش الى معسكره في الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر بعد أن ظل على قدمه أربع عشرة ساعة تحت وهج

الشمس المحرق .

وفى ٧ يونيه اقترب فجأة باربو « غندوكورو » المتحالفون مع أهل بلنيان Belinian صد الحملة زاحفين خلف الأشجار والأدغال كما هي عاديهم وانقضوا على حراس المواشي وقدلوا جنديا بسهم وجرحوا آخر بضربة حربة فأمر سير صمويل بيكر في الحال بمهاجمة قبيل بنصف ساعة ممتطيا جسوادا ومعلم المحطة بعسد منتصف الليسل بنصف ساعة ممتطيا جسوادا ومعلم الملازم بيكر ومستر هجنبونام والبكباشي عبد القادر افندي وعشرون جنديا من رجال حرسه . وكانوا يسيرون في سكوت عميق حتى لا ينتبه لهم رقباء الأعداء الذين من عاديهم أن يجوسوا كل ناحية في جوف الليسل . وعندما وصلوا الى المسكر المام الواقع على بعد كياو مترين ونصف كيلو متر وجدوا أربعة بلوكات بأسلحها ومعها مدفع وانطلقوا في السير عند الساعة وجدوا أربعة بلوكات بأسلحها ومعها مدفع وانطلقوا في السير عند الساعة صدقه مرجان من الباريين اسمه شروم Sherroum وهو الذي انضم مع صدقه مرجان الشخصان اللغة العربية وصارا من بعد هرب الترجمان تومي وانضامه للأعداء حليفين للحملة لا تقدر لحدمتها قيمة .

وتعسد الطريق الموسلة الى قرية بلنيان ثلاثة كيلومترات في منطقة جرداء . وبعد هذه المسافة دخل الجيش فى غابة مظلمة جداً لاقى فيها مصاعب شتى فى جر المدفع الذى كانت دواليبه تشتبك فى كل لحظة فى جراثيم الشجر وجذوره . ومما زاد الطين بالة كثرة الغسدران فى تلك الجهة فكانت الخيول تسوخ أرجلها فى الطين ، وكان الانسان لا يستطيع أن يرى المواضع الموصلة لشدة الظلام . ففى هذه الامكنة كان يلزم لجر المدفع ثلاتون

جنديا وخيف من عواقب التأخير أن تكون وخيمة . وبعد انصرام الليل أخذ المطر يهطل من فروج السماء وبعد مضى ساعة وصلت الفرقة الى أرض جافة غير مستوية ليست بها أشجار وتبددت الغيوم وانقطع المطر .

وفى الساعة الخامسة صباحا أوقف الدليسل الحملة وقال ان القرية التي أتينا للاغارة عليها أضحت قريبة . وبعد استراحة نصف ساعة عاود الجند المسير وكان ذلك عند بروغ الفجر فوصاوا بعد قليل من الزمن أمام القرية فوجدوها محاطة بحاجز مستدير كبير .

ولما رأى الأهالى الحملة أرسلوا عليها وابلا من السهام التى لم تصب لحسن الحظ إلا واحدا فصوب الجنود عليهم فى الحال طلقات عديدة دفعة واحدة جعلتهم يفرون الى الغابة مشتنين تاركين القرية فدخلتها الجنود آمنين وغنموا منها من البقر .

وبعد أن استراح الجنود وتناولوا فطورهم أضرموا النار في القرية وأخذت الحماة طريق العودة فوصلت الى محطة « غندوكورو » من بعد غروب الشمس بساعة تقريباً وعلى هذا يكون غيابها قد استغرق نحو ١٩ ساعة من الزمرف .

وفى ٩ يونيه رأت الحملة نمانى سفن من مراكب أبى السعود. وقد سافرت هذه السفن وصادفتها ربح طيبة فوصلت وألقت مراسيها أمام الجزيرة عند منتصف الساعة الثالثة مساء ، وكان نفس أبى السعود مسافرا على ظهرر لحداها . وقد ساعد تلك السفن في رحلتها هذه الخنادق التي حفرتها الحملة في قدومها .

فأمر سير صمويل يبكر أولئك الرجال أن يحطوا رحالهم على ضفة النهر الغربية لكي يبعدهم عن جيشه إذ لا يبعد ان يؤثر أولئك على هؤلاء أو يفسدوا أخلاقهم . وأخبر أبو السعود سير صمويل بوفاة العقاد وبأنه تولى المكونه صهره إدارة شركته . وقد كان هناك شيء آخر اخفاه عنه ذلك أنه بينا كان قادما في سفره هذا سلب مواشي من منطقة احد مشايخ قبيلة الشيريين المحكومة فترك لديه سير صمويل نائباً عنه يمثل الحكومة وهو البكباشي احمد رفيق افندي ومعه اونباشي وستة جنود .

وقد ذهب جمع غفير من الباريين الى أبى السعود وعاونوا رجاله فى إقامة ممسكرهم العمل الذى أبوا بتاتا ان يقدموه للحملة فدل هذا على أن أبا السعود خائن إذ أنه كان يعلم حق العلم ان هذه الحملة فى حالة حرب علنية مع الباريين.

ولما ذهب سير صمويل وبمعيته بعض الحرس الى معسكر أبي السعود ووقع انظار الباريين عليه لاذوا بأذيال الفرار واختفوا بين الأعشاب. وعندما نزل من الباخرة توجه نوا الى حظيرة المواشى وأقام أربعة حراس عليها واعلن مصادرتها. وكان لا بد من إبداء هذه السيطرة والقوة لوضع حد للسلب والهب الذي كان يقع من أولئك الذين يقال لهم تجار الخرطوم.

وعندما رجع حرر المرقوم الرسمى الآثى الى أبي السعود :ــ

الاسماعلية « غندوكورو » فى ١٨ يونيه سنة ١٨٧١ الى أبى السمود وكيل شركة العقاد .

لقد وصلت في ١٠ الجاري ومعك عدد كبير من المواشي التي سلبتها

أنت ورجالك . ومع أنك كنت تعلم أن الباريين يناصبوننا العداء فاننا تراك ترتبط معهم كل يسوم بروابط الصداقة والمنودة . فاذا كان باريو هذا البلله يناصبون كل حكومة نظامية العداوة والبغضاء فما ذلك إلا بمونة رجالك الذين بسرقهم العبيد والمواشى فى داخلية البله واحضارها الى هنا أضاعوا كل أمل فى تحسين حالة شعب همجى بسليقته ، وصيرتموه أنتم شعب لصوص وقطاع طرق . وبما أنى لا أستطيع احتمال تماديكم على ذلك فأعلنكم كما يقتضى بذلك واجبى أن تخساوا أنتم وأتباعكم عند نهاية العقد الذى يبدكم المنطقة . النازلين بها والموكول إلى التصرف فيها . وفى الوقت نفسه أصرح بأنى قد صادرت لمصلحة الحكومة المواشى التى سلتموها من

# صمویل. و. بیکر

\* \* 4

وعندما وصل أبو السعود الى غندوكورو واصل دسائسه وطفق بخابر بالربي اللورون وباربي بلنيان سراً وكانت جواسيس هؤلاء تنقبل له حركات وسكنات الحملة وتذبع في كافة انحاء البلد اشاعة مقتضاها أن أبا السعود سيمد يد المساعدة للأهالي في سبيل مقاومة سلطة سير صموبل. وفي الوقت نفسه كان الشقى يذكى باستمرار نار الخلاف التي أوقدها بين ضباط الحملة وجنودها . ولما كان الباريون لا يجرون على مهاجة الحملة وجها لوجه كانوا كثيرا ما يأتونها ليلا فيقلقونها ويتعبون الجند كثيراً إذ يضطرونه بصيحاتهم أن يستمر واقفا على قدميه .

وتما زاد في تحرج الموقف ان وقع كثير من الجنـود بين برائن الحي

والدوسنطاريا وخصوصا مرض تقرح السيقان وهو على ما يلوح مرض معد وفى بعض الأحوال بقضى على الساق قضاء مبرما فيتلفها إتلافا تاما . وكان لا محيص ان يتولد من جميع ذلك حالة يأس وقنهوط فكان رجال سير صمويل يشعرون بمرارة من حرج موقفهم فقد انهكهم واضناهم التعب إذكان عليهم أن يبنوا المعسكر ويقاتلوا في الوقت نفسه الباريين . وكان الجوع يهددهم من جهة أخرى لأن حالة النيل المخيفة ما كانت تترك مجالا للأمل في وصول مؤونة الغلال المرسلة من الحرطوم .

وكان موضع المحطة التى يبمـــد بعض المسافة من المعسكر العام كثير الملاءمة إذ كان يحدها شمالا بحيرة عميقة وشرقا مجرى النيل الأبيـض فما كان يستطيع أحد أن يصل اليها إلا من ناحيتين .

وقد واصل أهالى قبيلة بلنيان بالاتحاد مع باربى غندوكورو محاولاتهم الليلية بقصد سرقة مواشي الحملة رغما عن الانذارات التى وجهها سير يبكر فاضطر رجاله أن يكونوا دواما واقفين على قدم الاستعداد .

وفى ٢٨ يونيه قتل رجل من الباريين بطلق نارى وألقى الحراس القبض على آخر وشنق على شجرة فى نفس الطريق الذى يسلكه رجال بلنيان أثناء قدومهم للاغارة على المسكر . وكان الغرض من ذلك إنذارهم ولكن هــــذا العمل لم يأت بجدوى . واستمر شن الغارات وزاد عما كان فى المدة السابقة .

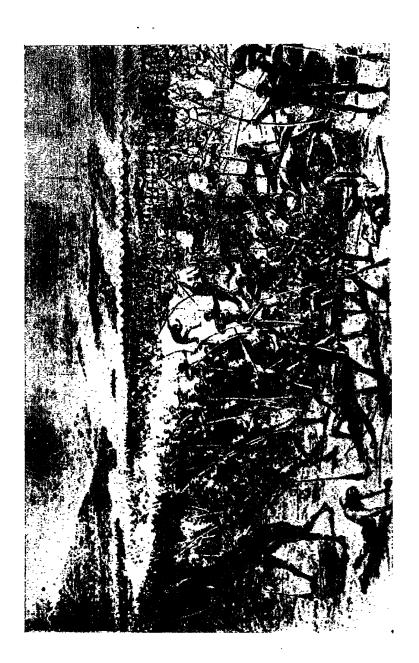

هجمة ليلية من الباريين على ممسكر الحماة بغندوكورو في ٢١ يوليه سنة ١٨٨١

وكان لابد من انتظار حدوث غارة كل ليلة . وهذا تمرين جليل للجنود يضطرهم لأن يكونوا دواما على قدم الاستعداد إلا أنه أيضاً تمرين شاق متعب لأن العساكر لا تستطيع الراحة ليلا مع أنها تشتغل يومياً نهاراً .

وكان أبو السعود ورجاله فى الوقت نفسه فى انصال مستمر مع أعــــداء الحكومة ويقدمون لأهالي بلنيان المؤونة متبعين فى ذلك خطة خيانة الحكومة التى رسموها لأنفسهم .

وفى صباح الغد ذهب سير صمويل بيكر قبل بزوغ الشمس الى المسكر ليستقى الأخبار فعلم أن الحراس بوغتوا وأن خسائر الحملة أسفرت عن قتل أونباشى واحد وجرح ملازم أول وجندى .

وكان الباريون واللوكياس يقصدون بهذه المباغتة احراق المسكر وقد حملت هذه الحادثة الأخيرة سير صمويل بيكر على أن ينفذ عاجلا فكرة كانت قد خامرته منذ زمن طويل وهي حفر خندق وعمل منحدر ابتغاء وقاية الحطة وهايتها.

ولما كانت إقامة المخازن الحديدية قد تمت ووضعت فيها جميع المؤن والذخائر وكانت العساكر قد نزلت في ثكنات لائقة باقامتهم أخذ سير صمويل بيكر في تخطيط حصن وفوض الى مستر هجنبو الم رئيس مهندسيه أمر إنجازه . ودعت الحال لأن يشتغل فى اقامة ذلك الحصن كل الرجال حتى البحارة . وسار العمل بهمة كبيرة ونشاط عظيم إذ كان كل من الجنود والضباط قد شعر بارتياح وانشراح لأنه سينفصل عن العدو ومشاغبه بحفيرة عميقة .

وفى زمن يسير أقيم حصن قوى متين له خندق ومتاريس تصدكل مغير ومهاجم . ومن ذاك الوقت اصبحت المحطة فى طمأ نينة ولم يجرؤ الباريون عـــــــلى مهاجمها لعامهم ان حراسها فى يقظة كما اعترفوا بعد ذلك بهذه الحقيقة .

وفى ٣٠ يوليه سنة ١٨٧١ دهش سير صمويل يبكر كثيراً إذ رأى الشيخ نيانبوريه Nianbouré وهو احد رجال عشيرة الشيريين Shirs يأتى اليه ومعه رجال من خيرة مستشاريه وكان سير صمويل قد ترك عند هذا الرجل ضابطاً وستة من الجنود لمراقبة زراعة القمح وكان نيانبوريه هذا قد قضى ومن معه من الرجال ست ليال مسافراً لا مجرؤ على السير نهاراً خوفاً من الباريين ، وقد ضل الطريق مراراً بسبب حاوكة الليل وكان يقضى النهار ناعا في الأجمات الكثيفة التي في طريقه وقد كابد كل هذه الأخطار ليحمل قبل اى انسان آخر الى سير صمويل يبكر خبراً مشئوماً حتى لا ينهم بارتكاب الخيانة ألا وهو قتل جميع عساكر هذا الشيخ ماعدا البكباشي احمد رفيق افندى وواحداً اونباشياً .

وقبل وقوع هذا الحادث ببضعة اسابيع كانت رجال ابى السعود قد نهبت عند مرورها من ذلك البلد متاع احد المشايخ المجاورين له وقدموا جانباً من أسلابه الى احمد رفيق افندى فقبله بعكس ما تقضى عليه واجبائه . فاعتبر الاهالى بالطبع هسدا القبول اشتراكا في الجريمسة وطلبوا طرد عساكر

سير صمويل بيكر . واقتضت شهامة نيامبوريه وهي صفة قلما توجـد في العبيد أن يعارض في أمر هذا الطرد فهوجم وفي أثناء الواقعة قتلت العساكر .

وفى اليـوم التالى رد سير صمويل بيكر الشيخ نيامبوريه الى بلده ومعـــه حرس مؤلف من عشرين جنديا على ظهر باخـــرة وكتب فى الوقت نفسه الى أبى السعود مخبره بأنه يعتبره مسئولا عما حدث.

ومنذ تم تشييد الحصون في « غندوكورو » أو « الاسماعيلية » كما سماها سير صمويل تيمنا باسم الخديو صارت هذه الناحية محمية بخندق حول نشز من الأرض مقام عليه المخازن ومنصوب فوقه ستة مدافع . فكان في استطاعة سير صمويل أن يلقى على الأهالي درساً أقسى من الدروس السابقة .

ولم يكن غرض الحلة الوحيد معاقبة الباريين بل كان عليها أيضاً ان تجدد مؤونة الذرة التي كانت على وشك الانتهاء وكان ذلك الاوان الوان الحصاد وكانت الحقول مغطاة عزروعاتها الناضجة .

وقد وصل سير صمويل يبكر عندما بان ضوء النهار الى وادى بلنيان أمام التلال الواقعة فى سفح الجبل حيث كان يوجد مئات من القرى مبعثرة يحيط بأغلبها حواجز خشبية مدببة الأطراف .

ولما كان الاهالي على بينة من الامر ومتسلحين بالبنادق وطدوا العزم على الدفاع عن حبوبهم وماشيتهم ودافعوا فملا دفاعاً حماسياً وعندئذ أمر سير صمويل

يكر الجند ابتغاء حسم القتال بالقيام بحملة على المواقع بالحراب امتاز فيها اليوزباشي مرجان شريف افندى ، وهو سوداني الأصل خدم في الجيش الفرنسي في بلاد المكسيك أربع سنوات ، بوثبة جاراه فيها جنود البلوك الذي تحت امرته فكان هو أول من دخل متاريس العدو .

وكان الباريون معتادين قتـــال بلوكات النخاسين غير النظامية ولم يروا قط الآن حملة شعواء كهذه بالحراب . فكان هذا عملا من شأنه بالطبع أن يذهلهم وينت في ساعدهم فطفقوا ينسلقون الصخور ويرتقون الجبل فكانوا في فعلهم هذا أشبه شيء بالقردة وكانت الجنود في اثناء ذلك تتعقبهم وتصليهم ناراً حامية من أفواه قرابيناتهم التي كانت من طراز سنيدر .

وانفجرت فى تلك اللحظة قذيفة على رؤوس ثلة من الاعداء كانت متجمعة على بعد سبعائة من تقريباً من مؤخرة الجيش فكان هذا نذيراً لهم عبارحة المكان ادركوا معناه حق الادراك .

وبعد أن أمر سير صمويل يبكر باحراق الحواجز المحدقة بالقرى وبعد أن اختفى الباريون اختار موضعاً فى الخلاء لتعسكر فيه الجنود. وانقضى الليل بهدوء وسكينة.

وفى اليوم التالى تقدم نحـو الشمال فى السهل واستولى بالحراب على منطقـة هائلة مساحتها هكتار ونصف ( ١٥٠٠٠ متر ) .

وعند ما وصل الى الوادى أمر باحتلاله وأقام فيه ثلاثة أماكر محصنة يبعد الواحد عن الآخر كيلومترين تقريباً وبذلك أضحت تحت تصرفه مساحة واسعة من الأرض.



هجوم جنود الحملة على قرية بلنيان يوم ٣١ اغسطس سنة ١٨٨١

وبعد ذلك أمر فى الحال بالشروع فى الحصاد غير أن العدو استمر يناصب الحملة العداء واشتبك ممها فى عدة مواقع قتل فى احداها البكباشى احمد رفيق افندى ثم بعد إقامة خمسة وثلاثين يوما عاد فى النهاية الى غندوكورو ومعه زاد يكفيه ويكفى جيشه شهرين.

ولم يكن لدى ضباط وعساكر سير صمويل بيكر أقـــل ميل للمبدأ الذى كان يسمى فى سبيل تنفيذه ففى أوائل الحرب مع الباريين سلكت الجنود المصرية والسودانية مسلكا شائناكرها. فلقد رآهم السير صمويل ييكر ينقضون على قرية للمدو ويطلقون لأنفسهم الاعنة فى السلب والنهب.

وقد أكد له أميرالألاى رءوف بك انه من المستحيل منع بهب القرى إذ يعتبر الجند ان هذا النهب هـــو عثابة جائزة لنصرهم ولكن سير صمويل يكر لم يشأ أن يقر هذا البدأ فكان عند ما يضبط العسكرى متلبساً بالجريمة يعاقب عقاباً صارماً.

وانتهى العمل فى الحطة انتهاء تاماً وحصنت تحصيناً منيعاً بحفر خندق وعمل منحدر . ولكن تلفت زراعة الأهالى والجيش معاً فى أرض غندوكورو الصفراء الرملية . نعم سقطت الامطار ولكن لم يكن ذلك إلا فى المناطق الجبلية حيث تتجمع السحب . أما فى الجزر فالمحصول هناك فى حرز حريز إذ أن جندور النبات تغوص فى الأرض على عمرة يكفيها أن تستقى من رطوبة النهر ما يرويها . وكانت الجنود تركت العصافير تبيد نصف محصول الجزيرة وكان فى متناول أيديهم محصول جيد فأهملوا جنيه وأخذوا الآن يشتكون وبقولون ان متناول أيديهم محصول جيد فأهملوا جنيه وأخذوا الآن يشتكون وبقولون ان أرض غندوكورو لا تصلح لشىء .

ولم يرجع ابو السعود للآن الى الخرطوم. أما الرحسلة التى قام بها الى البلنيان ليستأذن من السير صمويل يسكر فى السفر فهذه لم يسكن القصد منها إلا إخفاء أغراض مجهولة.

وفى ٣١ اكتوبر سنة ١٨٧١ أرسل رءوف بك ( فيما بعد باشا ) خطابا الى سير صمويل يبكر ومعه خطابان آخران موقع عليها من جميسه صنباط الجيش ما عدا ضباط حرسه الخصوصى يلتمسون فيهما مبارحة الحمسلة لهذه النواحى والعودة الى الخرطوم وكان الخطابان قد خطتها يد واحدة ومما لا يحتمل الشك أن الذى املاهما شخص عالى المقام وقد عزاهما سير صمويل يبكر فى الحال الى رءوف بك صديق وشريك أبى السعود فى جرائمه غير أنه لم يبال مهذه المسألة.

وكان سير صمويل بيكر يرمى الى أن يشن غارة على جزر البـاريين فى جنوب جبـل الرجاف ويرى ان كميــــة الحبوب التى يجـدها هناك تمكنه من اجتاث هذه المؤامرة من أصلها .

فسافر مع تجريدته فى الوقت المعين وسار صعدا مسافة اثنى عشر كيلومتراً فى النيل وكانت الملاحة فيه سهلة فى هـذا الفصل . ووصل الى الشاطىء الغربي ولما كان الهواء معاكساً لسيرهم ترل الجند الى الارض وجروا الوابورات ضد التيار وكان اتساع الهر يناهز ٤٥٠ متراً .

وكان البلد الذي مجترقونه بلدا جميلا فتانا به تلال صفرية عالية واقعة على مسافة بعض كيلومترات وتنحدر تلك التلال انحداراً خفيفاً فيتكون من مجموع هذه الانحدارات سهول نضرة تنتهى عند صفة النيل وينتشر في جنباتها باقات من الاشجار الخضراء الزاهية غير أن عدم وجود غابات بتلك النواحي كان يجملها غير صالحة لاقامة محطة كبيرة عليها .

وصادفت الحملة في طريقها قرى عديدة إلا أنهــــا لم تقابل في أي ناحية مقابلة حسنة . فكان الوطنيون يخرجون من أوكارهم يشيرون ويومئون ويهزون رماحهم بأيديهم ويفعلون ما شاكل ذلك من المظاهرات العدائية التي لا يمكن أن يخفى معناها على أحد .

ومن الواضح الجلى أنهم كانوا يتحرشون للقتال غير أن السير صمويل بيكر كان قد اعتاد ألا يهاجم الباريين ويتربص الى أن يصدر أى عداء من جانبهم .

فنزل الى البر وتقدم على الضفة عدة مئات من الخطوات وكان ينتشر فى جنبات تلك النواحى صخور غريبة جدداً وقطع ضخمة من حجر الصوات المصقول متراصة فدوق بعضها حتى ليحسبها الرائى انهدا نظمتها ورصفتها يد الانسان . وكلما مشت الحملة انسحبت الاهالى وتوارت خلف تلك الاحجار والصخور . وعند ما صارت على بعد مائة متر منهم صاح الترجمان الذي كان مرافقا لهما : ان هذه الحملة ما أتت لتقاتلكم بل لمشترى غلال فقط وان سير صمويل يبكر سيبادل « الجوجو » من السورجو بكيزانه ببقرة والجوجو مكيال سعته ١٤٠٠ لتر والسورجو نوع من الذرة . وكان هذا هو السعر الجارى .

فقوبل هـذا المرض اللطيف بافظـع الاجوبة واشنع الشتائم وكان ضمن ما قالوه ان الحملة في غير حـاجة أن تعرض عليهم مواشيها التي عقدوا العزم على أخذها منها بالقوة وانه لا شيء خير لهـــا من أن تنكص على عقبها وترتد الى الخرطوم.

وقد حاول سير صمويل بيكر أن يبين للاهالى ان رجاله عضهم الجوع بنابه وانه سيضطر أن يأخذ منهم قـوة واقتداراً الغلال التي أبوا ان يبيعوها له فتمو بلت مطالبه هذه السلمية بوابل من اللعنات والشم .

فلم يبق لديه بعد ذلك إلا استعال الشدة فنشر جنوده بكيفية تمكمها من تغطية ثمانة متر من الأرض ثم انجه الى جبل الرجاف وكان محظوراً قطعياً على العساكر أن تدخل الاكواخ وكل ماكانوا مكلفين به التحقق من امتلاء الجوجات (١) أو فراغها وبهذه الكيفية تم اجتيازه ٢٥ أو ٣٠ قرية كل واحدة منها بها خسة عشر جوجو كلها طافحة بالغلال .

وعند ما وصل الى نجيد الرجاف فحص بمنظاره البيلة فرأى على المتداد بصره خطاً من القرى الصغيرة ممتيداً بلا انقطاع وعدداً كبيراً من الاهراء . وذهلت الجنود لوجود هيذه الخيرات الجزيلة ودهش الضباط الذين كانوا كتبوا للسير صمويل يبكر يقولون : ان البلدة ينقصها الحبوب ومن اللازم الرجوع الى الخرطوم .

وقد احتل جملة قرى كان قد تركها اصحابها ورحلوا عنها وأتت المراكب فألقت مراسبها مجـــانب ضفة النهر واستحضر رءوف بك وزوده بالاحتياطات اللازم اتخاذها فى غضون الليل .

وما نفخ في بوق الايقاظ حتى استقدم ردوف بك وأمره أن يأخذ بلوكا والراكب ومحتل الجزر. أما هو أى سير صمويل يبكر فيمم جهة الجنوب وبعد بحث دام ثلاث ساعات أقام في نقطة صالحة جداً محطتين وسلمها إلى الصاغقول انحاسي عبد الله الدنساوي افندي . والى ضابط آخر وأعطى كلا منها عدداً من العساكر مساويا للعدد الذي أعطاه للآخر . والأول ضابط سوداني اشترك في حرب المكسيك وانعم عليه بنيشان الليجيون دينور وهاتان الحطتان اللتان

<sup>(</sup>١) جمع جوجو وهو مكيال يصنع من عيدان الصفصاف أو الخيزران وقد سبق ذكره .

تبعد احداهما عن الأخرى مسافة ١٥٠٠ مـ تر تقريباً كانتا قائمتين على نجـــد يشرف على مراكب رءوف بك التي كانت قد وصلت ورمت مراسيهـــا على شواطىء الجزيرة على بعد كيلومترين ونصف فتكون من هذه المراكز الثلاثة مثك في جوف أرض خصبة .

وبعد أن اخذت هذه الاحتياطات رجع سير صمويل بيكر الى النهر وأمر رءوف بك أن يعجل بشحن الغلال وبرسلها بلا نوان الى غندوكورو وكانت الهراء الجزيرة ملأى وموضوعة على مقربة من الشاطىء حيث كانت المراكب مربوطة فى مراسيها فكان فى الاستطاعة تعجيل الشحن .

وبمد أن فرغ من اصدار هذه الأوامر سافر الى غندوكورو ومعه الجندى منصور القائم بخدمته ومراسلاته وجنديان آخران وبحاران . ولما كان قد عقد النية على أن يراقب عملية حصد الفلال بادر حالا بالرجوع الى الجزر على ظهر ذهبيته .

وكان رءوف بك لم يحتل إلا واحدة من هذه الجزر وكان الوطنيون يسرعون في نقل الغلال التي في الجزر الغربية وعندئذ أعداد أميرالألاي الى غندوكورو مع المرضى. وشرع الملازم بيكر في احتلال الجزر. وفي زمن يسير جداً وضعت الحملة يدها على ثلاث جزر كبار خصبة لدرجة خارقة للمادة ولم تنقطع مراكبها من الاياب والذهاب وهي محملة احمالا ثقيلة من هذه الجزر الى غندوكورو.

وانتهت الاعمال التي ألقيت على عاتق كل من الصاغقول اغاسى عبد الله الدنساوي افندى والضابط الآخر وكان هذا الأخير في انتظار مراكب ليشحن عليها ما بقى من الفلال المتجمعة . أما الأول فكان قد انجز شحن كل ما كان

عنده منها فأرسله سير صمويل بيكر الى الجنوب ومعه أمر باحتلال كل قرية تقابله .

وأما الصاغقول اغاسى عبد الله الدنساوى افندى فنظراً لقلة جنوده وهم ٩٠ جنديا قاتله الباريون فارتد وتمكن من بلوغ النهر فأقلته ومن معه المراكب التي كانت راسية فيه وعانوا جميعاً الأمرين في هذا القتال وقت لوا خلقاً كثيراً من الباريين وقد لاحظ ذلك سير صمويل يبكر عند ما زار ميدان القتال الذي كانت تنقض عليه جموع من العقبان .

وسافر فى ٣ نوفسب ثلاثون مركباً من غندوكورو الى الخرطوم وعـلى ظهرها من السافرين ١١٠٠ نفس من نساء واولاد وبحازة وعساكر ومرضى .

وبالرغم من الأوامر الصارمة التى أصدرها سير صمويل بيكر بعدم تسفير أحدد الى الخرطوم إلا من كان مصابا عرض حقيقى فان رءوف بك انهز فرصة غيابه ورد عدداً كبيراً من الرجال الذن لا يشكون من أى ألم نففض بهذه الكيفية قوة الحملة الى ٥٠٠ من الجنود عا فى ذلك الضباط والبروجية وضاربو الطبول والكتبة وغيرهم ، والى ٥٦ محاراً . وهكذا صارت الحملة التي كان من اللازم أن يكون عدد رجالها ١٦٤٥ جنديا ليس بها غير ٥٥٥ جنديا وهو عدد ضئيل لدرجة انه يفقد كل أمل فى تقدم الحملة فى داخلية البلاد . .

وكانت الظواهر جميعها تنم على أن أبا السعود بلغ مرامه وأن حركات الحملة أصابها الشلل إذ كان من المفروض أن سير صمويل مع جيش انحط عـــده لمـــذه الدرجة لا يتجـــاسر أن يتزحزح من مسكره العام . وبما أن عقد خدمته ينتهى أجله في أول أبريل من سنة ١٨٧٣ فليس أمامه متسع مرك

الوقت غير ستة عشر شهراً وهـــو زمن قصير جـداً لا يسمح له بأنجــاز مشروعاته .

ومن ناحية اخرى فان حـــالة النيل فى ذلك الوقت كانت سيئة بحيث لا تترك بارقة أمل فى وصول امداد للحمـــلة من الخرطـوم أما الحفائر والخلجـــان التى كان قد شقها فى بحر الزراف فهذه ما كان يدرى أردمت أم بقيت كما تركها .

وكتب سير صمويل يبكر الى الخديو ملحاً فى يبان الضرورة القصوى القاضية بشق خليج مجسرى النيل الاييض بدون ابطاء وكتب ايضاً الى جعفر مظهر باشا بأن يبعث له فى الحال بمسدد من الخرطوم وبمئونة من الذرة وظل هذا المدد ثلاثة عشر شهراً فى النهر بين غندوكورو والخرطوم ولم يصل إلا قبيل نهاية الحلة .

وعا أنه كان يخشى ألا يصله شيء من السودان فقد رأى أنه لا بد من أن يأخذ احتياطات مستقلة عن كل معونة خارجية ملافاة للطوارىء التي ربما تحدث في المستقبل وان يباشر المسلم مأموريته بواسطة اله ٥٠٠ من الجنود والضباط و اله ٥٠ محاراً الذين بقوا معه إذا كان ذلك في حيز الامكان .

وكان عدد الجنود الذين يحيطون به فى ذلك الوقت ٢٥١ ضابطاً وجنديا فكان الذين تحت تصرفه نصف قواته تقريباً . ولما كانت غندوكورو عصنة تحصيناً متيناً والبلنيان كسرت شوكتهم فلم يبق لديه ما يخافسه من هاتين الناحيتين . وأما من ناحيسة المدونة فكان مخزن من مخازنه الكبرى تطفح جوانبه بالفلال فاذا أضفنا الى ذلك الذرة المشحونة في

جمسلة من مراكبه نجد أنه كان فى حيازته من المئونة ما يكفيه زيادة على العام وهسده نقطة هامة أيضا . ومن جهة أخرى كانت الجنود الباقية لديه جنوداً من خيرة الرجال الابطال البسواسل ألاصحاء الاجسام المتعودين النظام فكان اليأس بعيداً عن أن يتسرب الى نفسه بل بالعكس كان قد قرر أن يواصل بمسونة الله القيام باتمام المشروعين اللذين قدم من أجلها ألا وهما منع النخاسة وضم منطقة خط الاستواء .

### المتكشاف سير صمويل لشلالات النيل الأبيض

وفى ١٠ نوفمبر استصحب ١٥٠ جنديا للقيام بعمل استكشاف لغاية شلالات النيرل الابيض الاخيرة الواقيعة جنوبا على بعد خمسة وعشرين كياومترا من المسكر الذي شيده فسافرت الحملة في البكور وسارت مجانب النجد المرتفع الممتد حذاء مجرى النيل مجتازة الموضع الذي كانت الاهالي هاجمت فيه الحملة من بضعة أيام مضت . وقد قال سير صمويل بيكر أن لا شيء يفوق جمال هذه المنطقة من الوجهة الزراعية .

وكان الباريون قد عدلوا عـدولا تاما عن خطتهم فأتمـرت الدروس التي ألقيت عليهم ثماراً يانمــــة وأنقلب سخطهم وبغضهم مودة وصداقة واستقبــــل سير صمويل يبكر رؤساءهم واتحفهم بعدة هدايا .

أما رحلة الاستكشاف هذه من أولهـــا الى آخرها فلم تىكن إلا نرهة عسكرية .

وفى ١٩ نوفمبر آب سير صموبل بيكر الى غندوكورو قرير العين من تتائج رحلتك فيسكانت مخازنه طافحة بغلال تميره أكثر من عام وكان

السلم انتشر بين ربوع اقليم هام وكان قد حصل على وعـود بالمــــاونة واقرار بالاذعان لسيطرة الحـكومة الخديونة .

اما أبو السعود الذي كان سير صمويل بيكر قد صرح له بالرجوع الى الخرطوم فاكتفى بأن يهبط مع النيل لفاية محطة بور Bohr وهناك أخذ استعداداته لكي يعرج بالعاج الصادر عن محطة لاتوكا Latouka الواقعة على بعد مائة وستين كيلومترا شرق غندوكورو عن طريق معسكر سير صمويل يبكر العام ويصل به الى بور من سكة غير مطروقة .

وكان الغرض من هذه الخدعة أن يضيع على الحكومة الرسم المقـرر لها وهو خمس كمية العاج حسب الاتفاق المعقود مع شركة العقاد .

وبما أن أبا السعود حضر بنفسه رجوع الجند الى الخرطوم فقد كان يعتبر أنه فاز وحصل على مايشهيه إذ حسب أن الحملة أصبحت غيير قادرة على التحرك من غندوكورو بعد أن لم يبق منها إلا ٢ .ه من الضباط والجنود . وعلى ذلك سافر الى محطاته البعيدة الوافعة في الجنسوب بقصد اثارة الاهالي ضد الحكومة .

وكانت هــــذه هى المرة الأولى التى يرود فيها أبو السعود الداخليـــة. وكانت عادته من زمن طويل أن يسافر دفعة واحدة فى السنة من الخرطوم الى غندوكورو على مراكب شركة العقاد ويحضر معه عصابة جديدة من اللصوص وكميات من الاسلحة والزاد ويظل فى غندوكورو عدة أسابيع يتسلم فى غضونها العاج والعبيد الذين تكون قد جمعتهم مختلف المحطات التى فى داخلية البلاد ثم يقفل بعد ذلك راجعاً الى الخرطوم.

وأوحت اليه ضرورة الوقت أن يشمر عن ساعد الجـــد ويضاعف مجهوداته. ولما كان يعرف حق المـرفة التاريخ الذى فيـــه تنتهى مدة خدمة السير صمويل بيكر فقـــد وضع نصب عينه هــدفا واحداً اصابه تقريباً وهو الحياولة دون تقدمه في المــدة الباقية له.

فكان يريد بناء على ذلك زبارة محطاته والتنبيـه على وكلائه أن يحتفظوا بعاجهم وعبيـــدهم لفاية انهاء مدة عقـــد سير صمويل بيكر فيضطر الى مغـــادرة غندوكورو وبعد هذا تعود الامور الى مجراها السابق كما كان يعتقد .

ورأى سير صمويل بيكر أنه من المفيد أن يفهم قبيلة الشير قبل أن يسافر الى الداخليــــة أنه لم ينس ذبح عساكره المساكين الذبن تركهم لديها للمحافظة على المزروعات فجهز حملة وحاربهم حربا لن تزول ذكراها من ذاكرتهم

وعند رجوعه الى غندوكورو كانت الاهالى قد جمعت كمية من الاحجار وأرسلوا يطابون منه أن يمين لهم مكان العارة لينقبلوا البها تلك الاحجار . فقدم بقرة هددية للرسل وأقام لهم حفلة رقص . والظاهر أنهم سروا كثيراً من مقابلته لهم وعاد أولئك الرسل الى قراهم وبصحبهم مركب على ظهره ضابط و ٢٠ جنديا . وهكذا فاز سير صموبل ييكر في كل أعماله وفي جميع الامور فخضعت له الأهالى خضوعاً تاماً وذاع في البلد بسرعة البرق خبر عدو الخيل وفعل قربينات «سنيدر» فارتمدت من ذلك فرائص الاهالى . وشاع أن ليس هناك مفر للمواشى من الخيول وان راكبها في استطاعته أن يطلق النيران وهي في أسرع جربها وأن لا شيء يمكنه مقاومة استطاعته أن يطلق النيران وهي في أسرع جربها وأن لا شيء يمكنه مقاومة هذه الحيوانات الغريبة النادرة . وكانوا يعتبرون قربينات « سنيدر » كطلسم

من الطلاسم . وهـكذا كان يعتبر الاهـالى ايضاً غطاء الرأس شكل «كاسك» الذى كان يلبسه سير صمويل ييكر والملازم أول بيكر .

وفى ١٤ ديسمبركان قد حل عيد الفطر . وفى ذلك اليومكل أنسان ذكر أو أنثى يلبس حلة جديدة مهم كان فقيراً وكان قد مضى لغاية هذا التاريخ اثنا عشر شهراً والمواصلات مقطوعة مع الخرطوم .

ولم يعد لدى العساكر بعد أن قاموا بأشغال جمة وقتال كثير وعانوا كثيراً من السير في الادغال الشائكة إلا أسمال بالية يرتدونها على أجسامهم ومع ذلك كان العيد قد اقترب.

وفى ١٣ ديسمبر أعنى يوم الوقفة استدعى سير صمويل بيكر الضباط فى الحزن وسلمهم ملابس جديدة ليوزعوها على الجنود . وأعطى الى كل من المنابطا وجنديا الذين كان قد تعين أن يرافقوه فى داخلية البلاد قيصاً أحر من الفانلا وسروالا « بنطلونا » أبيض .

وفى ١٤ ديسمبر أذن دوى المدافع فى النياس بالعيد عنيد شروق الشمس وذهب سير صمويل بيكر الى المسكر العام ممتطيا ظهر جيواده وهناك استعرض الجند فى ملابسهم الجديدة فكانت كل الوجوه طافحة بالبشر ثم القى خطبة وجيزة فقوبلت ثلاث مرات بالتصفيق الشديد.

ورسخ فى أذهابهم أنه حتى إذا قطمت المواصلات مع الخرطوم فلا يكون ذلك موجبًا لوقوع الحملة فى العوز والحاجة .

وكان النظام سائداً في غندوكورو والامن مستنباً والمـؤن متوافرة والمحطـة محصنة تحصينا تاما . وكان البحث يدور في صدد التقدم نحو الجنوب . فأول الخطط التي اختطها سير صمويل بيكر كانت واضحة جلية وتنحصر في ايجاد خط مراكز محصنة يبعد الواحد منها عن الآخر مسيرة ثلاثة أيام لصيانة مواصلاته مع غندوكورو .

غير أنه لسوء الحظ استصحب معه عددا من الجنود يقل عن العدد اللازم مدم جنديا و الد ١٢٠٠ جندى الذين كان قد استعرضهم مبدئياً في غندوكورو لم يبق لديه منهم إلا ٥٠٠ فقط وذلك بسبب الوفاة والمرض ورجوع من رجع الى الخرطوم لعدم صلاحيته .

ولما كان لا يمكنه أن يترك في المسكر العام أقل من ٣٤٠ جنديا من ضمنهم ٢٥ بحاراً لم يبق لديه إلا ٢١٢ ضاطا وجنديا للقيام بصراع طويل غير مأمون العاقبة بعيد عن قاعدته . هذا فضلا عن قطع الامل من الحصول على مدد ما إذا قامت أمامه صعوبات غير منتظرة وقد قرر السفر رغما عن كل ما ذكر .

# 

وفى ٢٢ ينار سنة ١٨٧٧ فى الساعة الثامنة صباحاً سافىرت الحميلة. وصادفت ذهبية سير صمويل بيكر ريحا طبية فأدركت عاجلا السفن التى كانت قد سبقته موسوقة بالاحمال الكاملة . غير أنه فى الغد وما تلاه من الايام عاكس الهميواء والتيار جميع مراكب الحملة فلم تصل الى شلالات فولا إلا فى ٢٧ ينار .

ووفد شيخ الناحية المسمى بيــــدن Bedden وزار سير صمويل بيك فأهدى اليه هذا كسوة أرجوانيــة اللون وطلب منه أن يحضر حمالين لنقل متاعه الى « لابوريه » Laboré التى تبعد مسافة ١٠٠ كيلومترا تقريباً فوعده الشيخ باجابة طلبه وانصرف غير أنه لم يبر قط بوعده . ولم يقتصر الحال على ذلك بل بدت البغضاء من جانب الاهالى فاضطر سير صمويل ببكر أن يرسل عليهم بعض صواريخ انتقاما منهم فأحرقت بعض الاكواخ فى أقرب القرى . ولما لم يأت الحالون وكان فى غير امكانه أن ينتظر الى ما شاء الله عول على أن يسافر مع مقدمة من الجند الى لابوريه ويترك معظم قوته ومتاعه ثم عند ما يصل الى تلك الناحية يرسل الحمالين اللازمين ليأتوا بباقى الحملة لان سكان هذه يصل الى تلاو قد أبدوا له شعور المودة حين سفرته الأولى .

وأودع سير صمويل بيكر عند الصاغقـول اغـاسى عبـد الله افنــــدى الدنساوى ١٤٥ جنديا ومدفعاً واحداً وفوض اليه حراسة السفن وقطيـع الماشية .

وألقت تلك السفن مراسيها متراصة الواحدة تلو الاخرى عند ملتقى نهر قد نضبت مياهه فى ذلك الحين . وكان برجى من ضفاته المتقاطعة تقاطعاً عموديا حماية مواشى الحملة ثم أمر من باب زيادة الاحتياط بسد الخور بعوسج شائك على بعد ١٠٠ متر من الهر فيكون الخور بهذا العمل بمثابة حظيرة فى منخفض من الارض تصان فيها الماشية . وخصص ٢٠ جنديا للقيام بالحراسة ليسلا يوضع نصفهم على كل ضفة وأن ينصب المسدفع محسوا بالرصاص على رابيسة واقعة على بعد ٢٠ مترا من الضفة فى مواجهة وسط الخط الذى كونته السفن ليمنع كل اقتراب سواء كان من الوجه أم من الحان اليمن .

#### وصولهـــا الى لابوريـــه

وفى ٨ فبراير الساعة ٣ مساء ولى سير صمويل بيكر ومن معه وجوههم شطر « لابوريه » فوصلوا اليها فى ١٢ فبراير بسلام وبدون أن يطلقوا عيارا واحسدا . وقدم شيخ لابوريه وأدى الزيارة لسير صمويل بيكر فأحاطه بمقصده من هذه الرحلة وطلب منه حمالين فأجابه الشيخ أنه يقبل بطيبة خاطر أن تذهب رجاله الى السفن اذا كانت محفورة بعسكر . فقبل سير صمويل بيكر هذا الشرط . وفى ١٦ من الشهر المذكور سافرت الرجال الذين نيط بيم جلب الآلات تحرسهم شرذمة مؤلفة من ٥٠ جنديا وكان عدد اولئك الرجال . ففس تقريباً .

وفى ٢٤ من هذا الشهر وصل الصاغقول اغاسى عبد الله افندى الدنساوى الى لا بوريه بالصحة والسلامة يصحبه كل ماكان قد ترك فى عهدته . وقدم لسير صمويل بيكر تقريراً مطولا عن الحوادث التى جرت فى غيبته يتلخص في السطور

القليلة الآتيـة وهي : \_

« فى ليك 10 فبراير يبناكان الضباط والعماكر غارقين فى نومهم انقض على المسكر عددة الوف من الأهالى ولولا يقظة جندى أو جنديين وعدم استسلامها للنوم كرفقائهما لذبح الجيش برمته . وقد أدرك الجند النعر لأول وهلة فولوا الادبار تاركين المدفع بين أيدى الباريين غير أن عبد الله افندى الدنساوى والضباط جمعوا شتاتهم فعادوا للقتال وحصروا العدو بين نارين واستردوا المدفع ورموا ذلك العدد ببعض مقذوفات منه فيلم يسعه إلا أن يرتد على أعقابه ».

#### وصولهـــا الى فاتيكو

وقبـــل أن يولى سير صمويل بيكر وجهه شطر الجنـوب اكترى درجل من الأهالى بصفة حمالين ورعاة للماشية حتى لا ينهك قوى جنوده في هذا العمل وهم مسافرون الى « فاتيكو » Fatiko .

وابهج الاهالى فى يوم ٢٨ فبراير باقامة حفى الدوم التالى سافرت الحملة وفى اليوم التالى سافرت الحملة فأوغلت فى أرض كثيرة المرتفعات والمنخفضات والغابات تسكنها قبيلة تبسمى المادى Madis إلا أن قراها خربها تقريباً صيادو العبيد التابعون لأبى السعود .

وفى ٢ مارس وصلت الحملة الى سهل جميل عظم سمماه سير صمويل بيكر « الاراهيم سية » نسبة لاسم اراهيم باشا والد الجناب الخديو وتسميه الأهالى « افودو » Affouddo والمسافة من « لابوريه » الى همدذا السهل هى ستون كيلومترا .

وفي ه مارس عسكرت الحملة في سفح جبل « شوا » Choua الواقع على مسافة قريبة من « فاتيكو » . وفي ٢ مارس سنة ١٨٧٧ تركت الحملة في البكور معسكرها التي اقامته في سفح جبل شوا ولبست الجنسود أحسن كساويها طبقاً لأوامر سير صمويل بيكر وبدا عليها نشاط ربما كان السبب فيه برجع الى الهسواء الطلق المنعش الذي يسود تلك النجود التي يبلغ ارتفاعها ١٢٠٠ متر والتي يمكن اعتبارها بمثانة جنة افريقية . وكان يبلغ ارتفاعها ١٢٠٠ متر والتي يمكن اعتبارها بمثانة جنة افريقية . وكان يبكر كان قد أقام في نواحها مدة خمسة أشهر وارتبط بأهلها وكان واثقا أنه سيقابل في « فاتيكو » باخلاص وترحاب .

وتقرر المسير بالنظام والترتيب الآتى وهو أن يسير سير صمويل بيكر وعقيلته والملازم بيكر ثلاثهم فى القدمة ممتطين ظهور الجياد يتقدمهم خمسة جنود من حرس سير صمويل الخصوصى ويليهم البكباشى عبد القادر افندى مع بقية الفئة المنتخبة ثم الجيش صفا صفا وبعده الأمتعة فالاربعائة حمال التابعون للحملة وفى الآخر الماشية

ولم يبسق عليهم للوصول الى فاتيكو سوى مسيرة عشرة كيلومترات فى طريق يفوق وصف كل واصف جمالا وجلالا . فتسلقت الجنود مرتفعاً الى أن وصلت الى نجد من حجر الصوان تقع عين الواقف فوقه على منظر يأخذ بالالباب لفخامته ويتراى البصر منه غربا فى النواحى البديعة التى تركها خلفه الى ما وراء النيل فيصل الى الجبال المرتفعة الى أعلى الافق .

وبعد ما بارحت الحملة النجد سلكت طريقاً زلقا حفرته الأمطار التي نزلت أخيراً فكانت تسير فيه محترسة الى أن وصلت الى سهل فاتيكو حيث

وقفت تحت كومة هائلة من حجر الصوان وهي بقايا جبل قد أنهار فاتخذت منها ملجأ يقيها أشعة الشمس في النهار .

وكانت الحملة قد وصلت الى نجد متوج بالاعشاب بدون أن يتنبه الأهالى اليها وأمامها على بعد ١٥٠٠ متر كانت تظهر محطة أبى السعود الشاسعة الواسعة . ويبما كانت واقفة فى انتظار وصول المواشى فحص سير صمويل يبكر وهو جالس على صخرة ببصره كل ما محيط به فرأى أن ظهورها على حين فحسأة أحدث هرجا ومرجا بين الأهالى .

وتحركت الحملة على أثر وصول مؤخرتها ونفخ فى الأبواق إيذانا بالمسير فتقدم الجند بنظام تام وأمامه الموسيقا واقترب بعض الأهالى منها فعرفوا سير صمويل يبكر وعقيلته وقفلوا راجمين الى القرية وأخبروها مجلية الأمل. وقد كان منظر العساكر بهيجا وأثار دخولهم فى فاتيكو عجب الأهالى إذ لم يسبق لأواسط افريقية أن تشهد مثله .

وكان سير صمويل يبكر قد رتب الحملة ترتيبا أنيقًا فكان لديه ٢١٢ جنديا منظمين أتم تنظيم وماشية منظرها يسر الناظرين وكمية كبيرة من المؤونة . فقضى وصولها بهذا التنسيق العجيب على آمال أبى السعود قضاء مبرما .

وبعد مصاعب ومشاق وصل سير صمويل بيكر في آخر الأمر الى مأوى صيادى الرقيق . فأتى أبو السعود لمقابلته وطلب منه مع التذلل الذى دأب عليه ولم يفارقه أن يدخل مع رفافه في بعض أكواخ كان قد أعدها لنزولهم فرفض سير صمويل بيكر هذه الدعوة إذ كان يرغب أن ينصب معسكره أبعد من ذلك بأربعائة متر تحت أشجار ضخمة من أشجار الأثل حيث كان

قد عسكر من بضع سنوات مضت . وفي الحال يم ذلك المكان المحفوف بقطع من حجر الصوان الضخمة والذي تظلله أوراق الاشجار الكثيفة بظلال وارفة .

هناك وقفت الحملة وبعد يسير من الزمن كان المضرب قد نصب وصارت بذلك الحملة على مسافة ٧٧ كيلومترا من ملتقى نهر « اونيامه » Oun-y-Amé « اونيامه » و ٢٦١ كيلومترا من غندوكورو . وقد أحضر أبو السعود من محطته كثيرا من السقوف القش لضباطها واتخذ الجندود لهم اكواخا موقتة وأدخلت الماشية بين مدرج منتظم من الصخور لتقضى فيه الليل .

وفى ٨ مارس استعرض سير صمويل بيكر الجيش وبعسد أن نبه الأهالى أمر بعمل شبه قبال وهجوم على جبل « شوا » Choua . وبعد أن أطلقت بعض الصواريخ على عسدو وهمى انقسم الجند قسمين فتسلقا الجبل كل قسم من ناحيسة منه ثم انضا الى بعضها فى النجد الذى بقمته المكون من حجر الصوات . وهذه المناورة التي نجحت نجاحا باهراً سر لها الأهالى الذين كانوا قد أتوا فى جموع عديدة لرؤية هذه الحرب الصغيرة سرورا عظيا . وبعد اطلاق عسدة طلقات نارية نزل الجند من الجبل وعادوا الى معسكرهم وبعد الموسيقا وهى تصدح بألحانها .

وكان لصوص أبى السعود قد خربوا تلك النـواحي . ولما كانت الأهـالى لا تستطيع مقـاومتهم فـكثير من القرى نهبت واقتيد سكانها من نساء وأولاد في قيود الرق والعبودية .

كان أبو السعود يعتقد أن سير صمويل بيكر لا يمكنه مبارحة

غندو كورو غير أنه لما كان كثير الحيسطة نصح رجال قبائل « الشولى » محمويل ييكر الذي كانوا بجهلون قدومه انه عدوه الى أن رأوه رأى العين صعويل ييكر الذي كانوا بجهلون قدومه انه عدوه الى أن رأوه رأى العين وعرفوا فيه وفي اللادى قرينته صديقيها القديمين واذا كان قد رآهم يركضون ويلوحون بالمزاريق والتروس فيا ذاك إلا لأن أبا السعود كان قد أغراهم على مهاجمته من غير أن يترشوا ولا دقيقة واحدة ووعدهم بمساعدة رجاله في هساخا الامر ولكنهم عند ما شاهدوا قواته وعرفوا عدم فائدة الهجوم بادروا بارسال البعض منهم له ليستعلموا منه عن مقاصده . ورداً على بيانه لرغبات بالحديو أكد له أصدقاؤه القدماء أن البلاد كلها بقضها وقضيضها تنضم اليه وتجتمع حول حكومة صالحة وان كل ما يريدونه اقامة العدل وحمايتهم وأن رجوعه بث في قلوبهم جيماً الطأنينة .

وكتب سير صمويل بيكر في الحال الى سائر وكلاء أبى السعود في مختلف المحطات أن الاتفاق الذي أبرم مع العقاد ينتهى أجله في آخر شهر محرم فكل عمل يعمل باسمه بعد هذا التاريخ يعتبر غير قانوني .

وأعلن رسميا جميع مستخدى أبى السعود بأن يبارحوا هذه البلاد أو يسلكوا مسلكا شريفا ووعدهم بأن يأويهم فى غندوكورو ويزرعوا جزر النيل الخصبة بدون أن يدفعوا ضريبة ما . واذا ارادوا الدخول فى خدمة الحكومة بصفة جنود غير نظامية يقدم لهم راتبا مساويا لراتب الجنود النظامية ويكون لديهم امتياز خدمة سنة فقط .

ووطد سير صمويل بيكر العزم على اقامة محطة فى فاتيكو لتمثل فيها الحكومة فى غضون رحلته الى الجنوب . وقد أقسم له أبو السعود يمين الاخسلاص واتفق معه على أنه عند ما تنتهى مدة عقده تبطل كل الاعمال السهاة تجارية وانه يبقى فى البعلد من باب التساهل فقط وذلك لغاية ما بجسد وسيلة لنقسل العاج الذى جمعه الى غندوكورو ويتعهد أن بجرد السبعين رجلا الذين فى خدمته من الباريين من الاسلحة حتى لا يوجد بعد ذلك سلاح نارى بين أيدى اهالى معادين للحكومة . ولكنه كعادته غش سير صمويل يبكر فجرد الباريين من الأسلحة النارية تم عاد فردها اليهم بعد سفر سير صمويل .

ولم تكن فاتيكو إلا قرية بسيطة من قرى بلاد « شولى » الواسعة التي كان يحكمها الشيخ « روت جرما » Rot-Djarma وهذا كان قد بلغ سير صمويل يكر نيته أن يقدم خضوعه للحكومة أمامه ·

وقد جمع سير صمويل بيكر مائتي حمال وأعطى تعليماته للصاغ قول اغاسى عبد الله افندى الدنساوى واختار موضع المحطة على بعد ثمانيين مترا تقريباً من محطة أبى السعود وأقسم له هذا الاخير من جديد أغلظ الاعان أن يسلك مسلكا شريفا.

### 

أخذ سير صمويل يبكر بعد ذلك يستعد للرحيــل الى اقلــيم « اونيورو » Ounyoro الذى كانت تفصله منــه مسيرة مائة وخمسة وعشرين كياومترا فى مروج غير مأهولة وكان يقوده فى هذه السفرة أمينه وصديقه شولى Shouli .

فسافر فى ١٨ مارس سنة ١٨٧٧ بعد أن ودع الصاغقول اغاسى عبد الله افندى الدنساوى وترك له جانبا عظيما من الابقار والاغنام .

وكانت حدود الأرض المأهولة على بعد أربعة كيلومترات من معسكر فاتيكو ومن بعد ذلك لغاية « أونيورو » يمشى الانسان فى جوف أرض مقفرة.

وأظهر اهالى فاتيكو شما يفوق شمم اهالى لابوريه من جهة الاخلاق والآداب حتى أن أحدهم أصيب بمرض فى ساقه منعه عن السفر فرد البقرة التى كان أخذها فى نظير كراه وبين فى الوقت ذاته الداعى لتخلفه. وهـذا هو الوحيد الذي تخلف عن السفر.

وفى ٢٢ مارس وصل سير صمويل بيكر ورفاقه الى نيل فكتوريا الكبير في « فويرا » Foweira الذي يجرى بين ضفاف ببلغ ارتفاعها من عشرين الى خمسة وعشرين مترا في جوف غابة نضرة · ففرحوا فرحا عظيما إذ وجدوا ماء رائقا صافيا بعد أن قدر عليهم أن يسينوا مدة أربعة أيام ماء كريها من مستنقعات تمرغت فيها الافيال والجاموس .

واجتاز سليان وادريس النهر بقصد زيارة سير صمويل بيكر . وهذات الشخصات هما وكيلان لأبى السعود وكات يعرف سير صمويل بيكر من رحلته الأولى انها اشتركا في حملة ابراهيم فبادر وأحاطها بانتهاء عقد العقاد الأمر الذي كان قد أخفاه أبو السعود عنها اخفاء تاما .

وأتى ايضا أكبر شيخ فى الناحية لزيارته وهو المدعو «كووَّنجيا » Qouonga ومعه حاشية كبيرة وهو أحد معارفه القدماء والمستشار المحبوب لدى ملك أونيورو المدعو «كرازى » Kamrasi الذي توفى منذ عامين .

وحمل له هذا الشيخ اخباراً هامة للغاية . ذلك أن موت «كمرازى » سبب حربا مدنية شبت نيرانها بين ولدى الملك المغزوزين «كباريجا » Kabba-Réga و «كباميرو » Kabb-Miro والعدو اللدود للأسرة « ريونجا » Rionga ان عم الملك المتوفى . وان الثاني قتل واعتلى الأول عرش والده .

وأحاط سبر صمويل بيكر «كوؤنجا » بمشروعات الاصلاحات التي كان ينوى اتخاذها وسامه بعض الهدايا « لكباريجا » الذي كان يقيم على مسافة مسيرة ستة أيام تقريبا .

وكانت المئونة تصل رغما عن وعود الشيخ ببطء عظيم لدرجة كان يخشى ممها أن تقع الحملة فى العوز والاحتياج فاضطر سير صمويل يبكر ان يقوم بمظاهرة عسكرية ليحمله على انجاز الطلبات فى الحال .

وفى ه أبريل زار السير بيكر جمع من كبار المشايخ ومن بينهم «راهونكا» Rahonka خال كرازى وفى الغد وصل رسل «كباريجا » ومعهم بقرتان جميلتا المنظر وشيء من الملح وجانب من الموز هدية لسير صمويل .

وفى ٧ أريل سر سروراً كبيرا إذ قيد فى هذا التاريخ عقودا يتعهد فيها كافة رجال سليات وادريس مخدمة الحكومة لمدة سنة وعلى ذلك صار فى استطاعته بعد الآن ان يؤسس خلفه محطة فى فويرا لتحرس مراكبه فى مدة سفره الى مازندى عاصمة بلد أونيورو .

وفي ١١ أربل بيما كانت الحلة متأهبة للسفر حضر سلمان واخبر سير صويل بيكر بأن لديه اشغالا هامة تموقه عن السفر في هذا اليوم برفقته . فأذن له سير صمويل بالتخلف وأمره في الوقت نفسه بأن يلحقه في أقرب وقت ممكن إذ أنه يريد ان يقدمه الى «كباريجا» بصفة وكيل عن الحكومة .

وسافرت الحميلة من فويرا في الساعة الثامنة والنصف ووصلت بعد مسيرة وسافرت الحميلة من فويرا في الساعة الثامة والنصف ووصلت بعد مسيرة وكان المطريبهم عليها اثناء مسيرها ، والضياع العديدة التي تتألف منها هذه البلدة كانت منبشة بين باقات الموز كأوكار الطيور .

ولم يحضر أحد من الأهالي في الغد لتوريد ما يلزم من الزاد ومما زاد في الطين بلة أن سير صمويل لم يجد حتى ولا شخصا واحدا من المائتي حمال الذين كانوا برفقته إذ كانوا قد تسربوا ليلا. فاضطر أن يوقف مسير الحملة وان يرجع البكباشي عبد القادر افندي الى فويرا ومعه ثلاثون جنديا ويكلفه أن يأمى سليمان بجمع ثائمائة رجل.

وقد أنجز هذا الضابط اليقظ البـارع مأموريتـه وعاد فى ظرف ٢٧ ساعـة قطع فيها ثمانية وستين كيلومترا .

وفى ١٤ أبريل قدم «كوؤنجا » شيخ هذه الناحية وأخبر سير صمويل بيكر بأن الملك «كبارمجا » مشتاق لرؤيته كثيرا ·

وفى الساعة الحادية عشرة من يوم ١٥ أبريل قامت الحملة ووصلت فى الغدد الى «كوكى » Kitlakara فضر رئيسها المدعو «كيتاكارا » Koki وزارها. اختفى جميع حمالى الحمسلة وأحضر لهما غيرهم فى ١٩ ابريل فأمكنها ان

تعاود مسيرها في جـوف بلاد مخصبة خصبا مدهشا ولكن خربتها الحروب الاهليـــة التي حدثت بعـد وفاة الملك «كمـــرازى» وانتهت بقتـل الملك الشرعى «كباميرو» واستواء «كباريجا» على العرش. وفي ٢٠ أبريل رأى سير صمويل بيكر من فـوق مرتفع على بعد ٣٢ كيـاومترا غربا مياه

البرت نيازا وكان إذ ذاك على مسافة ٤٣ كيـاومترا من. « مازنـدى » المعسكر العام للملك «كباريجـــا » ومع ان الحمالين الذين أحضروا كانوا يتـوارون عن الاعين تدريجا بعد احضارهم فقد تمكنت الحملة من الوصول الى المحل الذي يمته في ٢٥ أبريل .

وتشغل مازندى عاصمة « اونيـورو » نجدا غير مستوى السطح يمتـــد منه البصر الى مسافات شاسمة وتحجب الأفق الغربى منه على بعد ٨٠ كـيلومترا سلسلة جبال ممتـــدة على شاطىء البرت نيـانرا وتغطى الاعشاب الطويـلة كل مكان في ذلك النجد .

وكانت الحميلة على مسافة ١٢٥ كيلومترا من « فويرا » و ٥٣٥ من الاسماعيلية تقريباً . وأرسل « كباريجا » هدية الى سير صمويل بيكر مؤلفة من ٢٩ حملا من حبة يسميها الاهالى هناك « طلابون » وكمية وافرة من الموز والبطاطس وست عنزات .

وفى ٢٦ أبريل زار سير صمويل بيكر الملك الزيارة الرسمية فكانت الضباط والعساكر مرتدية ثياب التشريفة الكبري تتقدمهم الموسيقا .

وكان الملك «كبارمجا » متسر بلا حلة جميلة من قشور الشجر مخططة بخطوط سوداء وكان يلوح أنه فى العشرين من العمر تقريباً . وحادث سير صمويل يبكر عن أعمال شركات أبى السعود العظيمة وكان حديثه فى ذلك مطابقا لما قرره رجاله وأعرب له عن الفرح الذى أدركه بمنساسبة قدومه والسرور الذى شمله عند ما علم ايقاف بعض رجال أبى السعود . فجاوبه سير صمويل على هذا الكلام وأبان له حسن مقاصد الخديو ثم قال للملك انه

متأسف كثيراً للانقلابات التي حدثت في البلاد من وقت زيارته لها واستشف من خلال المستقبل خيرات كثيرة واياما سعيدة وأكد له أن ليس له أن يخشى أمرا مادام حاصلا على حماية مصر .

وكان كباريجا قد وطد العزم أن يرد الزيارة لسير صمويل بيكر في ٢٧ أبريل فاصطفت الجنسود وهي متحلية بكساوى التشريفة على جانبي الطريق المتسعة التي كان قد اختطها مبتدئة من ديوان الملك ومتصلة بسرادقه الخصوصي ووقف رجال الموسيقا بالقرب من ذلك السرادق الذي شمرت جوانبه وفرش بالسجاد.

وبعــــد مضى بضع دقائق دوت اصوات الأبواق وقرءت الطبول ورنت الصفافير مؤذنة بوصول الملك الذى كان يتقدم بكيفية غاية فى الغرابة إذكان يمشى بخطوات واسعة كأنه كان يريد أن يقلد خطوات الزرافة.

وهكذا كان بمشى كباريجا ومن خلفه كبار رؤساء بلده «كيتاكارا» Kittakara و «ماتونسيه» Matonsć « كوؤنجا» وكثيرون غيره . ولما اقسترب من الموسيقا وصدحت هذه بألحانها ذهل عند ذلك ودخل في السرادق بشكل لا يليق بملك . وكانت هيئته تدل على شيء من الجسبن والجسرأة في وقت واحد . وبعسد تردد قليل كانت في أثنائه أعصابه ترنجف قلقسا جلس على المقمد الذي كان قد أعد له وجلس كبار رؤسائه على الجلود والسجاجيد وقدمت له القهسوة والمشروبات فأبي أن يشرب شيئاً غير أنه أمر اثنين من الرؤساء أن محتسيا شيئاً مهسا أمامه . وبينما كانا يتجرعان كان هو محدد فيهما نظره منتظراً ولا شك فعل السم في أمعائها .

ولكي يغير سير صمويل بيكر مجرى الحديث استحضر علبة كبيرة من المعدن ممتلئة بصنوف من الهدايا ومن ضمها ساعة وقال للملك ان هـنده الساعة كانت برسم والده «كرازى». فقال له عندئذ «كباربجا» انه يعلم أنه كان الصديق الأمين لوالده وأنه يقبـــل بطيبة خاطر كل هدية كانت باسم أبيه واستأذن حينئذ «كباريجا» وانصرف عائداً من الطريق الذي أني منه.

وفى ٢٩ أبريل شرع سير صمويل ييكر فى تشييد دار للحكومة وديوان عام وكان لملك اوغنده Ouganda المسمى « متيسا » Miésé سفراء فى كل البلاد المحيطة بأراضيه . فزار مفوض هذا الملك سير صمويل ييكر وأمده بارشادات قيمة ومفيدة .

وفى ٣٠ أبريل أرسل كباريجا الى سير صمويل ييكر هـــدية مؤلفة من ١٢ ناب فيل و ٤١ حمــلا من حبوب « طلابون » و ١٢ وعــاء من شراب الموز و ٣٤ بقرة .

### استيلاء الحمـــلة على أونيـــورو

وفى ١٤ مايو سنة ١٨٧٧ وضع سير صمويل بيكر يسده على مقاطعة « أونيورو » باسم خديو مصر بالطرق والاحتفالات المتادة وبحضور كباريجا ونحو الف من الأهالى . وحالما انتهت الحفلة أرسل الملك ١٢ عنزة هسدية للدلالة على رضاه وشكره .

وفى ٢٣ مايو سافرت شرذمة أرسلها سير صمويل بيكر الى فاتيكو وتتألف هذه الشرذمة من ١٢ جنسديا من المساكر النظامية وجاويش



مُنع من الجنود المصرية والسودانية أمام مظاهرة عدائية من الأونيوريين

و ۲۰ جندیا من العساکر غیر النظامیة یقـــودهم الترجمان محمد و ۳۰۰ من الا هالی لحل متاع الصاغقـول اغاسی عبد الله افنـدی الدنساوی وقد خفض سفر تلك الشرذمة قوات سیر صمویل بیکر تخفیضا هائلا فلم یبـق لدیه إلا مائة عسكری نظای و ۶ محارة و ۶ من الباریین مسلحین .

ومنع ذلك لم يكن ما أظهره الملك عند ضم بلده الى الحكومة المصرية من الرضا والارتياح إلا تمويها . فقد قامت عدة مظاهرات عدائية من الأهالى إلا ان يقظة سير صمويل يبكر ومهارته أحبطت تلك المظاهرات .

وقد وطد سير صمويل بيكر العزم على اقامة حصن دائر تحميه ستارة من التراب وخند على عمقه متران حتى لا يؤخذ الجند على غرة ، الأمر الذى لا يبعد حدوثه نظراً لما هو معلوم من ميل الاهالى الخيانة . وأخذ رجاله في العمل بنشاطهم الممهود فهلمت قلوب الأهالى خوفا من ذلك ولكنه جعلهم يركنون الى الوثوق بأنه لا يريد بهذا العمل إلا تغطية مخازن بارود الحملة وبذلك تكون مدينة مازندى Masindi في مأمن من الحريق . وقد ابتدأ العمل في الحصن في ٧ يونيه وانتهى في ٥ منه وفي ظرف أربعة ايام صار موضع المحطة أمنع من عقاب الجو .

وفى ٤ يونيه جاء رسل من قبل « متيسا » ملك أوغنده ومعهم رسالة مكتوبة باللغة العربية فأتحفهم سير صمويل يبكر بشيء كثير من الهدايا لهم ولملكهم . وأعطام مكتوبا للملك أوضح له فيه الغرض من مجيء الحملة . وفي ه يونيه رجعوا الى بلادهم مشروحي الصدر مغتبطين بزيارتهم .

وفى ٧ يونيك لم يكن لدى الجند شيء من الزاد وانقطع ورود المشونة رغما عن تكرار الطلب وكثرة الوعسود . وفى آخر الهار ورد لهم ست جسرات من شراب الموز وورد ايضا جانب من الغسلال . واتضح ان الشراب كان ممزوجا بالسم وكل من شرب منه وقع مريضا ولكن لحسن الطالع أدركوا بالعلاج في الحال وأبل الجميع من المرض .

وفي الك العشية ساد سكون عميق في مازندي خلافا للمسادة فكان المبه شيء الهدوء الذي يسبق العاصفة واستشف سير صمويل بيكر سوء القصد من خلال الحوادث فأخذ الحذر وضاعف الحرس وأمر باليقظة وانخاذ الحيطة والقد أصاب فيا رآه عين الحقيقة إذ ما كاد الفجر يلوح حتى هاجم الأهالي الحصن هجوما عاما فردوا على أعقابهم بخسائر فادحة ومن باب مقابلة الشر بالشر ارسل سير صمويل يبكر الملازم فرج افندي السواحلي ومعه عاصمة أونيورو أثرا بعد عين .

الماكبارك فأنه من بادىء الأمر تعلق بأذيال الفرار واختفى وفى غد اليه و التالى بعث برسل ليقرروا أن ماوقع لم محسدت إلا لسبب سوء التفاهم فزعموا أن مسئوليسة ذلك الحادث تقع على أحد الرؤساء المدعو « ماتونسيه » وقالوا ان هسدا سيعاقب وان الملك بأسف أشد الأسف على ما حصل . ومع ان سير صمويل لم يخدعه هذا القول إلا انه تظاهر بالتصديق حسما لاستفحال الشر .

وفى ١٠ يونيه أتاه رئيس ومعه عـــدد من الأهالى من قبل «كباريجا» وقدموا له على سبيل الهـــدية بقرتين لونهما أبيـض ومنظرهما جميل وأكدوا

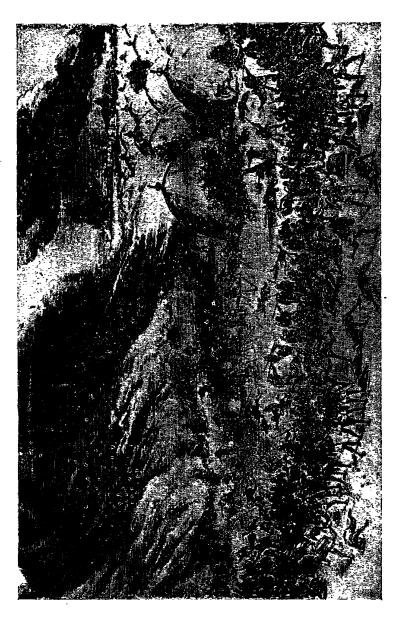

موقعة مازندى عاصمة أونيورو وقد اشتبكت فيها جنود الحملة مع الأونيوريين في ٨ يونيه سنة ١٧٨١

له صدق المودة فكان ما قالوه ينطبق على ما قالته الرسل الذين سبقوهم ثم قالوا له مؤكدين انه سيرد له قريباً كمية من المئونة و ٢٥ ناب فيـل من الأنياب الفاخرة .

ولما كان سير صمويل بيكر يجنع كثيرا للسلم امتثل للقضاء وقبلت نفسه بأن يرسل للملك صندوق الموسيقا الكبير الذي كان يطمح دواما للحصول عليه .

وفى الفـــد أى ١١ يونيه أرسل ذلك الصندوق مع مندوبين وأصحبها بشيخ يكون معهما بصفة دليـــل الى اللك الذي كان قد انسحب الى مدينة تبعد مسيرة نصف يوم .

ودخل الليل ولم يرجع المندوبان ولم يأت عنهما خبر فانشغل بال سير صمويل يبكر وساورته الأكدار .

وكان قد أقام مسكراً خارج الحصن فأمر باخلائه ووضع كل من كان به فى الداخل . وهذا احتياط يدل على الحكمة وبعد النظر ، ففى تلك الليلة أحسرق الأهالى المسكر لانتهم كانوا يأمسلون من وراء ذلك ان تخرج المساكر لتطفىء الحريق وتقسع فى كمين غير أنه لم يخرج أحسد وصط مسعاه .

وفى ١٣ يونيه فى نحو الساعة العاشرة صباحا انقض الوطنيون بغتة على ماشية الحمه التي كانت ترعى على مسافة ستين مترا من الحصن ورموا من بداخل الحصن بنبال مسمومة ودوت القذائف فوق رؤوسهم فكان القتال عاما وردوا بعد خسائر جسيمة .

لم يكن هنالك أى شك فى خداع «كباريجا» ثم ان سير صمويل بيكر أيقن أنه مسع القوة القليلة التى فى حوزته ومع نقص المئونة لايمكنه الاقامة فى البلد ليوطد فى ربوعها دعائم الأمن ولا أن ينشىء محطة دائمة في البلد ليوطد فى ربوعها دعائم هذا عقد النية على الرجوع وكان إذ ذاك يبعد عن المركز الذى كان قد أسسه فى « فويرا » مسافة سبعة أيام وكان لديه من المئونة ما يكفيه لقطع هذه المسافة . فجمع جنوده وبين لهم الحالة بجلاء ووزع عليهم المتاع الذى يتحتم نقسله وقرر حرق ما يتبقى بعد ذلك .

ولم يخت سير صمويل بيكر عن رجاله أنه سوف يهاجمهم أعداء كامنون لهم فى الطريق وأن الفوز يتعلق بطاعتهم ورباطة جأشهم فقط . وأعطاهم تعليات عن المسافة التي تلزم ان تكون بين الجندى والآخر وماهية المناورات التي يجب أن تعمل عند حدوث هجوم على الجناحين في آن واحد .

وبعد أن أصغى الجنود والضباط اصغاء تاما للتعليمات التى وجهها اليهم قال الجميع بصوت واحد انهم مستعدون أن يتبعوه أيان يذهب وأيان يقودهم وأن يطيعوه طاعة عمياء .

وبقى على سير صمويل بيكر أن يقوم بتضعية شديدة مؤلمة . فقد كوم الأمتعة الأخرى فى ديوانه ووضع فوقها سرادقه الكبير وصب فسوق كل هذا أثير حامض الكبريت والسكحول وخلاصة الترابنتينة وكل محتويات صندوق العقاقير ولم يحتفظ منه إلا بملف مشمع وبعض أربطة وربطة كبيرة من النسالة ووضع فى آخر الأمر فوق ذلك كله نحو الستين صاروخا .

## 

وفى ١٤ يونيـه فى الساعة التـاسعة والنصف سارت المقـدمة صفوفا متتـالية فى الدرب الرمــلى ثم وقفت عنــد نهـاية محطـة مازندې وكانــ يسود صفوفهـا سكون عميق اتباعا للاًمر.

والتفت سير صمويل بيكر الى المحطة التى أنشأها بشغف عظيم ليشهد زوالها وهى تحترق إذ وضعت مؤخرة الحملة النار على الكومة فتصاعد اللهيب في الهمواء ثم اعطى أمراً بالسير . وارتفع الدخان فكان كالسعب المتراكمة البيضاء فوق الديوان ومسكن سير صمويل بيكر المحصوصى . واشتعلت النيران في منزل الملازم بيكر واتصلت على النوالى بياقي المساكن . ولما تمت عملية التخريب والابادة سارت المؤخرة والتحقت بالجيش . ثم ما لبث الجيش أن دخل في الحشائش العالية التي كانت تهبط تحت هطل الامطار . وهكذا ظلت الحملة سائرة نحو الكيلومترين بدون أن تسمع همسا يشتم منه رائحة العداء . وبسعد ذلك قامت خلفها ضجات وصيحات الأهالي الذين هرعوا الى المحطة وبسعد أما رأوها تحترق . وكان يكثر وقوف الحملة بسبب تشتت المواشي وتراجعها في سيرها حتى أنها بعسد مسيرة سبع ساعات ما كانت قطعت إلا مسافة ١٦ كيلومترا .

ولم يكن عرض الدرب الذى تسير فيه الحملة بـين الحشائش يزيد على قدم واحـدة وكان يشبه خطا رسمته أرجل الغنم . وبينا كان الجيش سائراً في طريقه اذا بالقـدمة تصوب على حـين فجأة نيرانا حامية والبـوق ينفـخ فيه

في الوقت نفسه إيذانا بالوقووف عن المسير وأخذت الرماح تنطاير خلال المرب غير أنه بعد بضع طلقات من افواه بنادق السنيدر أخلى الطريق وشق الجيش له ممرراً برين الاعشاب ثم تسلق سفح الترل وهناك لم تكن حشائش ووقف الجند في ذلك المكان بين أشجار المروز وبعد أن رتب الحرس قطعت الرجال اشجاراً ونصبوها حاجراً حول المسكر .

ولم ينقطع المطر طـــول النهار وكانت فرائص جميع الرجال ترتعد من البرد ولم يكن لدى الجيش مما يصلح للتدثر به إلا بعض المضـــارب التى لا تخترقها المياه وكانت في حالة سيئة .

وكان لا يزال يوجد لدى الحملة حشيات (مراتب) فقضوا تلك الليلة براحة لا بأس بها . غير ان سير صموبل بيكركان يرى أن هذه هى آخر ليلة تتمتع فيها الحملة بهذه الحشايا إذ ان الاحمال الباهظة التي كانت تنوء ظهور الجنود تحت عبئها كانت تستدعى اتلاف البعض من المتاع وكان يسود المعسكر سكوت أشبه بسكوت أهل القبور . ونام جميع رجال الحملة ولم يبق منها أحد متيقظا اللهم إلا الحراس .

وقد أحرق سير صمويل بيكر قبل ان يسافر عدداً كبيراً من الاشياء التي تعوق السفر ومن ضمها عضادة منظار الرصد « تلسكوب » المصنوعة من خشب البلوط. وبعد مسير ساعة ونصف وصل الجيش الى منحدر في بهايته ارض فسيحة بها مستنفعات يقطعها من الوسط مجرى ماء. وما كادت تصل القدمة الى مائة متر والجند من خلفها صفوفا متراصة إلا وقامت ضجة هائسلة حتى كأن الجحيم لفظ كل من به من مردة

وشياطين . وارتفع الصياح دفعة واحدة وضجت الطبول وقصفت أصوات الأبواق والصفافير مع جلبة وضوضاء شديدة بهت من هولها الجند ووقفوا لحظة وكأن على رؤوسهم الطير . وكان يستشف من خلال تماوج الحشائش وحفيفها الشديد وجود كمين واسع النطاق .

وفى الحال ألقت الجند الاحمال وخروا ركعا فكان وجه الواحد منهم متجها بمينا ووجه الآخر يساراً وذلك عند ما بدأت المزاريسة تخسترق الدرب. وإن هو إلا أن نفخ فى البوق حتى اشتعلت نار الحرب.

ولا يمكن القسول كم من الزمن استمرت نار الحسرب مستعرة غير أنه من الحقق ان الجنود استنفدت مقدارا كبيرا من الذخيرة قبل أن تضع الحرب اوزارها.

وفى نهاية الأمر أخدذت اصوات الطبول تبتمد . وعندئذ نفخ فى الابواق إيذانا بالمسير . وقد وقع ضغط شديد على المؤخرة لأن الأهالى انقضوا عليها فى الدرب نفسه غدير ان بنادق السنيدر اقتصت منهم قصاصا عاجلا ومجيداً .

وبناء على ذلك أمر بجمع الاحطاب وأضرمها وأحرق فيها جميع الأمتعة

التي يتعسر نقلها . وبعد أن نفذ هـذا الأمر أمر فنفـخ في البوق ايذانا بالمسير وأخذت الحملة سبيلها وكانت الساء رائقــة والشمس ترسل اشعتها فتجفف ثياب جنودها المبتلة .

ودوى فجيأة صوت اطلاق البنادق في المقدمة وهوجمت المؤخرة في الوقت نفسه فصوب الجند الى الاعداء طلقات متواترة ومحكمة فلم يسع هؤلاء الا اخيلاء الطريق . ولكن لما رأى سير صمويل بيكر ان عساكره متهيجة كثيرا يدب فيها روح الحاس أمر أن ينفخ في البوق ايذانا بابطال اطلاق النيران وبالمسير الى الأمام .

وصلت الحميلة في بهاية الامر الى موضع جعيل السير صمويل بيكر يفترض أنه محتيل بقوة كبيرة من الاعيداء إذ كانت الحميلة تسير بموازاة صف من التهلل الصخرية واقعة على بميها وتتجيه الى مخاصة لا يمكنها الوصول البها إلا اذا تخطت قطعا هائيلة من الصوات مشرفة على تلك المخاصة من جميع نواحها . وارتفاع كل قطعة من هذه القطع كان على أقبل تقيد من الى ٨ اقدمام وارتفاع البعض منها يزيد على ذلك وكانت تمتيد تحت اقدامها وفي كل صوب حشائش عالية وباقات من الأشجار . وقد أوصى سير صمويل يبكر الجنود بألا يطلقوا النيران إلا اذا رأوا العدو وان محكموا اطلاقها ويسددوا مرامها اليه .

وابتــــدأ الهجوم عند ما وصلت الحملة الى المنحنى الذى في تلك الجهة فأصيب البكباشي عبد القادر افندى بحربتين احداهما أصابته في ساعده والاخرى الزلقت على جرموقه « توزلكه » المصنوع من جلد سميك . واخذت بنادق

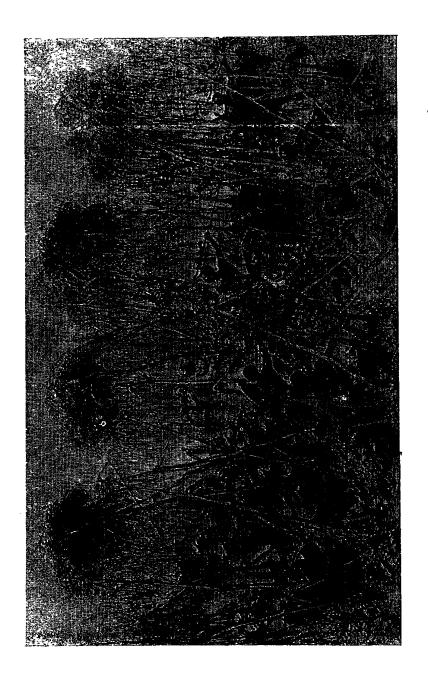

واقعة الأونيوريين مع جنود الحملة عند انسطابها من مازندى في يوم ١٢ يونيه سنة ١٨٨٨ م .

السنيدر تفعيل فعلها إلا أن الحملة بعد أن أطلقت الطلقات الأولى أسرعت الخطى لكى تخرج من هذه الوهدة . وكانت المراحل التى قطعتها قصيرة إلا أن سير صمويل يبكر رأى ضرورة الوصول الى محل صالح للنزول فيه في وقت يبترك مجالا لاقامة حاجز من فروع الاشجار والعوسج تتحصن فيه الجنود ليلا .

وانقضى الليك في هدوء وسكينة وفي ١٦ يونيه رحلت الجنود في الساعة السادسة والنصف بدون ضجة ولا ضوضاء . وحين وصولها عند جدول بجرى في منخفض أرضه موحلة وقعت في كمين هائل . ذلك أن بعض الأعداء خرج من نخبئه وانقض على الصف الأول من القدمة وفي الحال وقع كثير منهم يتخبطون في دمائهم إذ أصيبوا بطلقات من أفواه بنادق السنيدر غير أن أحدهم أنفذ رمحه في صدر جندى لم ينطلق مقذوف بندقيته . وكان الجنود قد أسرفوا في اطلاق النيران المناء السير كما أسرفوا في اطلاقها في السير السابق فصار من اللازم الضروري وضع حد لذلك .

فيمع سير صمويل يبكر جنوده وفتش اكياس الخرطوش ثم نبه عليهم ألا يطلقوا طلقا واحدا بدون أمر اللهم إلا اذا حصل رمى بمزراق فجائى وفي هذه الحالة تصوب بعض طلقات نحو المكان الذي أتى منه المزراق تصويبا محكما . وانه من غير المصرح به اطلاق النار عفوا بأى حجة كانت . وبعد ان وجه الى عساكره هذا التأنيب صرفهم فأخذوا يشتغلون باقامة حاجز لماية المسكر .

وفى ١٧ يونيـه عنـد الساعة السادسة والربـع صباحـا عاودت الحمـلة المسير

بقصد الوصول الى « كوكى » Koki وعرف سير صمويل بيكر عدة قرى تجاوزتها بدون أن تقف فيها ووصلت الى طريق معبد يسع سير عربة ذات عجلتين . وكانت الظواهر كلها تدل دلالة واضحة على أن هذا الطريق أعد فا لجذب الحملة ووقوعها في كمين هائل . وما كادت التجريدة تسلك خطوات في هذا الطريق حتى هوجمت . وإن هو إلا أن صوب الجند على الاعداء ناراً حامية حتى ولوا وتشتنوا وهم يموون عواء الذئاب ويصفرون .

ورأى سير صمويل بيكر فى ذلك اليهوم ان حسابه لا يتفق والمسافات ودهش لذلك دهشا عظهما . إذ كان يجهب أن يكون قد بلغ « كوك » ومع ذلك فانه كان ما زال أمامه احراش كبيرة وحشائش ليس لها آخه . وقد كان واثقا أنه تجاوز « كوكى » وهى قرية تكتفها المزارع وأنه لم يخطئها إلا بسبب الطريق التي مهدت بقصد تضليله .

وفى الحال تطايرت الحراب فوق رؤوس الجنود فجاوبتها بنادق السنيدر بسرعة البرق وارتفع صوت بوق مقدمة الحملة مناديا بالوقوف وفى هذه الدفعة جرح الملازم محمد مصطفى افندى .

وفى ظرف ربع ساعة انتشر الضوء ودخلت الحملة في واد واسع تكتنفه الفابات يبلغ سطحه بهر ممن الافسدنة وكان فى قلب ذلك الوادى بئر فيها ماء عذب وعمقها يتراوح بين أربعة وخمسة أمتار واستدارتها واسعة ويمكن الانسان أن ينزل فيها بواسطة مدرجات محفورة فى جدارها الرملى . ووقفت الجنود فى هذا المكان . وكانت قد سلكت سلوكا محمودا واثمرت توصيات سير صمويل يبكر الثمرة التي كان ينتظرها فع مواصلة اطلاق النار لم يستنفدوا إلا

قليلا جداً من الذخيرة .

وفي ١٨ يونيه عند بروغ الشمس سارت الحملة . ومن العبث ذكر جميع دقائق سلسلة المكامن والخيابيء التي صادفتها . فقي كل يسوم كان يحصل هجوم وكانت كل الهجمات ترد بهمية لاتعرف الكلال . فطول يوم ١٨ هذا قاتل الجند قتالا شديداً . وأصيب في ذلك اليوم أربعة جنود بجراح من الحسراب وكانت مسألة الجرحي مسألة محيرة . وكان الجندي اذا خر قتيلا فيها كان يبلغ كدر اخوانه من أجله فانهم كانوا لا يعودون للاهمام به . ولكن ما العمل في الجرحي ومن الصعب أن يتبعوا الحملة بدون هالين ?

وكان يستحيل الوقيوف في تلك الاقطار الشاسعة المغطاة بالأعشاب العالية والأشجار غير ان سير صمويل يبكر شاهيد امامه تماما تلا تكاله أجمة من أشجيار الموز فعاون عقيلته في الصعود اليه . وبعد قليل سارت الحملة في أجمة كثيفة حيث الارض مجردة من الحشائش كما هو الحال دواما في الاراضي المزروعة موزا .

ثم أمرت الحملة بالوقوف فقوبل هذا الامر بالارتياح التام وبالاخص من النساء اللواتي كان قد انهكهن الحمالهن الثقيلة . ووضع سير صمويل يبكر كثيراً من الحراس مختفيين عن الاعين اختفاء تاما ليراقبوا العدو الذي كان ولا بد يتبع خطواتهم ابتغاء الاستيلاء على متاع جدريح كان قد تخلف .

وساد المسكر سكوت عميق يشبه سكوت أهل القبسور حتى ماكان يسمع

لمن به همس ولا رکز ·

وكان يوم ١٩ يونيك من اشق الايام على الحملة فاجتازت عدة الخوار ووديان واحراش اشجارها مشتبكة يتعسر السير فيها . وفى تلك الارض هوجت اكثر من مرة .

وبعـــد عشر دقائق وصلت الحملة الى مزرعة بطاطة وخرجت بغتة من الظلام الذى يسود الادغال والآجام الى الضوء الزاهر الذى يتلألأ في الاراضى المكشوفة وهذا من شأنه أن يبعث دواما في النفوس شيئا من الغبطة والهناء .

ووقف سير صمويل بيكر فى وسط هذه المزرعة لينتظر مؤخرة الجيش . وصار الجيش الآن فـوق ارض خاليـة من الحشائش والاحراش وبهـا اكواخ تأويه وحـــقول واسعة يمكنه ان يأخذ منها المقـــدار الذي يريده من البطاطة .

ولما وصلت المؤخرة جمع سير صمويل بيكر كل رجاله وأثنى على الضباط والعساكر لاطاعهم أوامره وقدم لهم الهانى على وصولهم الى هذا المكان بعد سفر طويل رغما عن كثرة الاعداء ومع خسارة طفيفة جدا. وأحاطهم بأن المسافة الباقية بينهم وبين « فويرا » هى فقط ٣٣ كياومترا وأنه يعرف الطريق الموصل اليها . ثم قال ان « ريونجا » سيصل اليه عما قريب خبر وصولهم . وانه سيحصن المكان الذى هم نازلون به الآن وانهم سيظلون به بضعة ايام ليتسنى فى غضونها للجرحى استرداد قوتهم . وانه يلزم ان يشتغل كل بضعة ايام ليتسنى فى غضونها للجرحى استرداد قوتهم . وانه يلزم ان يشتغل كل انسان بصنع محفوظات من البطاطة . فقبل ان ينفرط عقد صفوف الجيش صفق الجند تصفيقا طويلا وجاوب سير صمويل بيكر على ذلك التكريم بأن أوصاهم

بالاعتماد على الله وعمل الواجب دواما . ثم اقام الجند حولهم حاجزا متينا وأقاموا به عدة المام متحصنين . ورجمت للجرحى قواهم وشفيت قدما اللادى بيكر تقريبا وتقرر سفر الحملة في ٢٣ يونيه .

## وصولهـــا الى فــــويرا وإقامة محطة جديدة

رحلت الحميلة سنهرا وبعد مسيرة ٢١ كيلومترا وصلت الى بئر فأناخت مملها بجانبها لتقضى الليل ولم بجرح من رجالها فى هذه المرحيلة إلا شخص واحد . وفى يوم ٢٤ وصلت الحملة بعيد مسيرة ١١ كيلومترا الى « فويرا » بدون أن تصادف فى طريقها عدوا . وفويرا هذه هى معسكر سليان القيديم . وكان سير صمويل بيكر معتمدا على أن يجد فيه له ولرجاله ما يأويهم إلا أنه رأى أن كل الاكواخ قد احترقت ولم يبق من المسكر إلا رماده .

وبلغت خسائر سير صمويل من ٨ الى ٢٤ يونيسه ٦ من القتلى و ١١ جريحا . وكانت جميسع ضباطه وعساكره قد أدت واجباتها وأبدت كثيرا من الشجاعة ورباطة الجأش فى وسط حوادث مدلهمة تشيب لهولها الولدان . وليس لكائن أيا كان سوى العساكر السودانيين ان يقوم برحلة مداها ١٣٠ كيلومترا محملا أحمالا باهظة ويقاتل فوق ذلك كل يوم .

وقد شرع سير صمويل بيكر فى اقامة محطة جديدة واستخدم خشب حظيرة سليمان القديمة فى عمل حواجز . وبما ان الواح البلوط السميكة كان لا أثر لها فقد أمر بأن يغرس فى الأرض الى مسافة بعيدة أوتاد من

الخشب قدوية محيث ما يبقى منها ظاهرا فوق سطح الارض يكون ارتفاعه نحو ٧ أقدام وأن تسد فرجة ال ٢٥ سنتيمترا الفارقة بينها بالواح طويلة توضع بالعرض الواحد فوق الآخر وأن تشاد طابيتان فوق كل زاوية من زوايا المربع لحاية واجهة الحصن على وضع منحرف.

وتم اقامة هذه المنشئات في ايام قلائك وهي تكفي لحاية الاكواخ المؤقتة في المحطة الحديدة . وبعد أن وضع سير صمويل بيكر عساكره فيها شرع يفكر فيها يأتي به الفد فقال في نفسه : من المحتم أن يكون الصاغفول انحاسي عبد الله افندي وقصع في الشرك الذي نصبه له هكباريجا » وعلى ذلك صار لا يمكنه هو ان يعسول إلا على المدد القليل من الرجال الذي بقى الآن نحت بده . واذا كان عبد الله افندي قد ادركته المنية هو وجيشه فانه لا يخسر مددا ثمينا فحسب بل يصبح في الفاقة والعوز من جهة المشونة إذ لا بد ان اسلحة الحملة تقع حتما في بد العدو . وكان هذا الاحتمال الاخير بجول في خاطره فيبعث في نفسه هما وغما .

# سفر سير صمويل بيكر الى فاتيكو لاعداد حمـلة على أونيورو

وعلى ذلك عقد النية على ان يظل البكباشي عبد القادر افندي في الحساجر الحصين الذي أقامه على ضفة النهر في نفس هذا المكان لمعاضدة « ريونجا » وتنظيم القوات الاهلية . أما هو فيذهب مع اربعين رجسلا مسلحين ببنادق السنيدر الى « فاتيكو » ليستقى أخبار الحوادث التي وقعت في مدة غيبته ويؤلف فيها جيشا من العساكر غير النظاميين ويرسله بلا توان

بقيادة « واد المك » ليحتل « أونيورو » .

أما ربونجا فكان ينوى أن يغير على « مرولى » Mrouli في الحسال عماونة « اللنجيين » Langguiens و « الأومريين » Oumiriens الذين يدخلون هذا البلد بدون أى مقاومة الآن وقد خلا « كباريجا » من معاونة صيادى العبيد .

واعطى ربونجا سير صمويل بيكر ٥٠ رجلا من الأهالى ليحملوا متاع الحملة لغاية فاتيكو وأخذ هذا فى المسير فى ٢٧ يوليه · بعد ان ترك كل خرزه الى البكباشى عبد القادر افندى ليشترى به ما يمونه هو ورجاله .

وفي الغد بعد ان اجتازت الحميلة النهر قابلت ٨ من اهالي « شولي » و « فاتيكو » كان الصاغقول اغاسي عبد الله افنيدي قد ارسلهم الى سير صمويل يبكر . وقد تبدل فرحه الذي شعر به عنيد مقابلة أولئك الرجال باكتئاب وهم حالما علم بالاخبار التي كانوا محملونها . ذلك ان الخيانة التي أوشكت الحملة ان تكون وقودا لها قد نسج خيوطها أبو السعود . وبما انه كان مخالجه الأمل أن سيقضي قضاء مبرما على جميع افراد تلك الحملة في قلب أونيورو فقد وطد هذا الشقى استبدادا منه سيطرته في فاتيكو وضواحيها بعد سفر سير صمويل بيكر .

وكان الشيخ الكبير المدعو « روت جرما » الذى ظل مخلصا للحكومة أعطى جانبا من الغلال الى الصاغقول اغاسى عبد الله افندى رغما عن نهى أبى السعود له عن ذلك مهيا باتا فكان جزاؤه أن أغار عليه هذا الاخير بواسطة طائقة كبيرة من العبيد الارقاء وبهب مواشيه وكلف « واد الك »

بأن يعمل في البلد حرقا وتقتيلاً .

وكان الصاغقول اغاسى عبد الله افندى قد أراد منسع ذلك ولكن على غير طائل وقوبل بالامتهان والازدراء من أبى السعود بل زاد على ذلك ان أمر بأخذ الأهالى الذين التجئوا الى المعسكر عنوة .

وكت الصاغقول اغاسى عبد الله افندى الى سير صمويل بيك ينبئه بجلية الأمر غير أن الشخص الذى كلفه بحمل رسالته وكان من اهالى « فورا » وصل فى نفس اليوم الذى كانت فيه الحسرب سجالا إلى « مازندى » فتسلق شجرة وأخد يرقب من فوقها ادوار القتال . وأدركه الجرزع والخوف إذ سمع الرصاص يدوى فوق رأسه فنزل من مرصده وتعلق باذيال الهرب عائداً الى « فاتيكو » ومعه الرسالة التى كان محملها وعلى ذلك لم تصل ليد سير صمويل بيكر مطلقا . وإذ رأى ان جنود سير صمويل محاطة من كل جانب ظهرا قد ضاعت فراح يخبر عن هذه الاخبار .

وبعد بضعة ايام وصلت العساكر الذين كان قد ارسلهم سبر صمويل بيكر الى « مازندى » وقد هاجم هذه الحملة أثناء سيرها فى الطريق فريق الحمالين الذين كانوا من الأهالى غير ان تعطش هؤلاء لسفك الدماء حملهم على ان يقدموا الموعد المضروب سافا للهجوم فكان تعجلهم هذا سببا فى عدم هلاك تلك التجريدة برمها ووصولها الى الجهة التى كانت متوجهة اليها بدون ان تخسر سوى احد عشر رجلا .

وكان سليان بعد ان اخلى أبو السعود سبيله يتولى الامور في محطة « فابو » من قبله أما « واد المك » فكان بريد ان يظل مخلصا للحكومة ولذلك طلب من أبى السعود ١٠٠ رجل ومن الصاغقول اغلسي عبد الله افندى . ليتمكن من المسير الى أونيورو وينضم الى ريونجا ويأخذ الجميع في البحث عن سير صمويل ييكر وعن الذين بمعيته فرفض أبو السعود هذا الطلب رفضا باتا وعلى هذا ترك هؤلاء تحت رحمة القضاء والقدر .

وإذر كان يتعين على سير صمويل بيكر أن يعجل السفر اذا كان يرغب في انقلاد الصاغقول اغاسى عبد الله افندى وانقاذ مؤن وذخائر الحلة وفي الحال اصدر أمره بالرحيل.

وفى ٢ أغسطس وصلت التجريدة الى سفح النجد المقامة عليه محطة فاتيكو . وكان عند اجتيازها القرى العديدة ينضم اليها الأهالى إذ كان قد وقر فى أنفسهم ان الصاغقول اغاسى عبد الله افندى سيهاجم من هؤلاء وكانوا فى شوق الى مشاهدة القتال . وإن هو إلا قليل حتى تجمع منهم نحو الالف وسار هذا الجمع خلف التجريدة .

وعند ما تسلقت الجنسود المنحدر أم سير صمويل يبكر بالنفخ في الابواق إيذانا بالانضام وفي الحال حدثت ضجة كبيرة في المحطة وطفقت العساكر يعانق بعضها بعضا ينما كان سير صمويل ييكر يصافح الصاغقول اغاسي عبد الله افندى .

وكانت هذه إهانة مقصودة .

وعقب ما وصل سير صمويل بيكر لبس كسوته واستعرض جنود الصاغة وله الله افندى فوجدهم على غاية ما يرام من الصحة وقوى الجندية المعنوية .

وفى نفس اليوم الذى وصل فيه سير صمويل يبكر هاجم فريق من صيادى العبيد بقيادة اثنين من رؤسائها وهما « واد المك » وعلى حسين مركز فاتيكو وذلك بتحريض أبى السعود فرد الجنود المغيرين وكبدوهم خسائر فادحة وجرح واد المك وأخذ أسيرا. أما على حسين فقتل.

وعرض واد المك على سير صمويل بيكر أن يصفح عنه وأنه كلف له على المصحف بالطاعة والاخلاص ويقدم له فى الحال برهانا على اخلاصه بجمع جيش من العساكر غير النظاميين من رجاله . وكان هدذا الرجل شجاعا فى طبيعته وملما بحالة البلاد اكثر من أى انسان . وكان سير صمويل بيكر يرغب دواما أن يضمه اليه فأراد أن ينتهز هذه الفرصة لتنفيذ ارادته والتمست الضباط شموله بالعفو .

واقتـــيد واد المك الى جدول ماء رائق فاغتسل فيـــه من اخمصه الى قمة رأسه بالصابون واتشح بثياب نظيفة أعيرت له بهذه المناسبة ثم وضع يده المجروحـــة فى المصحف وهو مفتوح على آية مخصوصة وتلا وهـــو خاشع اليمين. ومن ذلك الحين لم يحدث منه ما يوجب أن يؤاخذه سير صمويل يبكر عليه. وبعد ذلك أمده ببعض وصايا وحاول أن يوطد فى نفسه فكرة أن الله عاقه عقاما خاصا.

وفى ه أغسطس كتب سبر صهويل بيكر كتابا الى أبى السعود أمره فيه بالمثول لديه عاجلا وهذا الكتاب حمله اليه حداد الحمسلة وهو من الأهالى وثمانية من مواطنيه . وقد عاد هؤلاء في اليوم التالى وقالوا ان أبا السعود قابلهم بطلقات البنادق .

وفى ٧ أغسطس قدم أبو السعود ومعه أربعون رجلا ولم يشأ أن يدخل المسكر إلا بعد أن حصل على إفادة خطية من سير صمويل يبكر يؤكد له فيها ألا يأخذه أسيرا . فأنكر كعادته شروره . وأقسم بأنه لم يعط أمراً بتصويب النار وانه اذا كانت رجاله قد اطلقت النار فما ذاك إلا لأنهم كانوا يخافون أن نهاجمهم الأهالى الذين كانوا بصحبته وأن النار فوق ذلك صوبت على الأهالى لا على جيش الحكومة .

ولكنه لم يكن قد أصيب أحد من الأهالى الذين كانوا متصعين فوق الصخور والذين كان يبلغ عددهم نحو ١٠٠٠ يبما قد أصيب ٧ من رجال الحملة كما وقع على اكواخ المسكر وابل من المقذوفات .

وعند ما أتم خطابته مؤكدا انه ضحية بريئة لويلات نزلت به بدون ذنب جناه وان كل العالم انقلب ضده دهش سبر صمويل بيكر دهشا حقيقيا .

وأتى أبو السعود فى غد صباح اليـــوم التالى يستأذن سير صمويل يبكر فى السفر وأكد له مرة أخرى أنه مخلص له وأنه مذ الآن سيعمل بعمزم باعتباره وكيلا له وأنه عند ما برجع الى « فابو » Fabbo يضع أحسن رجاله فى خدمة الحكومة .

وقدم عدد كبير من صيادى العبيد بعد سفر أبى السعود وقيدوا اسماءهم ليشتغلوا في الجندية واستظلوا براية الحكومة .

وكان اختلاف الجنسين من عرب وسودانيين يذكى نار الخلاف فيا بينهما فاتخذ سير صمويل بيكر هذا الشقاق ذريه به لبسط سلطته على كليها . فاختار من بينها ٢٦ رجلا ووضعهم نحت إمرة على جن نار Ali-Genninar فاختار من بينها ٢٥ رجلا ووضعهم نحت إمرة على جن نار وهو شاب المعى كان قد ألحقه من « مازندى » فى خدمته وأرسلهم الى أونيورو ليحلوا فيها لدى « ريونجا » محل البكباشي عبد القادر أفندى وجيشه واستدعى هؤلاء الى فاتيكو .

وكان لا بد أن يكون الاسطول الذي سافر من الخرطوم في ٢٣ ديسمبر سنة ١٨٧١ قد وصل الى غندوكورو فأرسل سير صمويل بيكر الى هذه القرية « واد المك » ومعه ٧٥ جنديا من الجنود غير النظامية و ٢٥ جنديا نظاميا بقيادة ضابط رتبة اليوزباشي وكان هذا يحمل أمراً برسم رؤوف بك بان يرسل هذا الى سير صمويل بيكر ٢٠٠ جندي وماشية .

ولم يتم تشييد حصن فاتيكُو الذي شرع في بنائه في ٢٨ أغسطس إلا في ٢٥ ديسمبر بسبب يبوسة وصلابة الطبقة التي تحت سطح الارض يبوسة وصلابة



حصن فاتیکو ویری العام المصری کخفق فوقه وأمامه بعض الجنود وقد خرجوا لیحیوا سیر صعویل بیکر عند وصوله یوم ۲۰ دیسمبر سنة ۱۸۷۲ م

متناهية إذ كانت تبلغ في صلابتها صلابة البية وعمقه عانى أقدام كذلك على الحصن الذي يحميه خندق عرضه عمانى أقدام وعمقه عانى أقدام كذلك على صخرة تشرف على البلد . وأمر سير صمويل بيكر بأن بشاد فوق هذا الاساس المتين مخزن المبارود ومخزن آخر لا تعمل فيها النيران . أما السقف فصنع من مادة الاسمنت السلبة المركبة من خزف بيوت النمل بعد أن نقمت بالماء عدة أسابيم وخلطت بقش مغرى .

وانتهت اعمال سير صمويل بيكر ولم يبق لديه غير انتظار وصول المدد الذي كان قد طلبه من غندوكورو . وكانت الاهالي تقدم بدون تذمر ضريبة الغيلال الخنيفة التي فرصت عليهم . وكثيراً ما كانوا يأتون بالمئات برقصوت ويغنون حاملين فوق رؤوسهم في سلات كبيرة مقادير من حبهم المسمى طلابون فيفرغونها في مخازن الحلة .

وقد جاء فی آخر نشرة من سیر صمویل بیکر بتاریخ ۳۱ دیسمبر سنة ۱۸۷۲ هذه الکایات وهی :

أَنَى آخر المسلم ونحن بحمد الله متمتعون بسلم تام في هذا البلد . والحالة تبشر عستقبل زاه زاهر .

### سنة ۱۸۷۳ م

# تبادل المـــودة بين ملك أوغندة وسير صمويل بيكر

وفى ٢٣ يناير سنة ١٨٧٧ بلغ حرس القلعة اقتراب جيش كبير آت عن طريق أونيورو . وبعد ذلك بقليل دوت طلقات نارية وأسفرت الحال عن قدوم سفراء من قبل « متيسا » ملك أوغندة مصحوبين محرس من الأهالي و مجنديين من جنود ربونجا وكان رجال متيسا مسلحين بالبنادق . وأدخل السفراء في الحال الى الديوان الجديد وهو بناء دائرى قطره ٦ أمتار شيد تشييدا حسنا وطلى بدهان رمادى فاتح مخلوط برماد الخشب .

وكان السفير الاول ويدعى على يوسف من اهالى « السواحلية » وهو بلد واقــــع على شواطىء البحر الاحر عنـد مخرجـه الى المحيط الهنــــدى . وكان من بين ضباط سير صمويل بيكر عدة من رجال هذه القبيلة فمنهم ذلك الجرىء فرج افندى وكذلك سعيد افندى فكان لديه إذن تراجمة باريون .

وكان أولئك السفراء لابسين ثيابا فاخرة جدا من القطن صنع بمباى مهذيين كثيراً ويضارعون في ذكائهم الاوربيين وكان يلوح انهم يعرفون معرفة تامة طريق الهنسد ومختلف القبائل التي تقطن سفح خط الاستواء الافريقي الشرق. فكانت إذن الطريق مفتوحة بين فاتيكو وزنربار بفضل عواطف متيسا الودية.

وقدم في نهران الأمر بعد انقضاء ٩٠ يوما المدد مع البكباشي الطيب عبد الله افندي وكان قد سلك في اثناء الطريق مسلكا شائنا إذ أنه بدون سبب معقول قد أحرق قرية في بلد « الموجيين » Moogis فحتى عليه الأهالي وهاجموه فحسر في القتال ضابطا و ٢٨ جنديا وكساوي واسلحة وابقارا . ومع أنه كان لديه وتحت تصرفه ٢٨٠ جنديا فقد قاتل مرتدا بدون ان محاول ان يأخذ أجسام موتاه أو يسترد ماشيته .

وقد صار الآن في حوزة سير صمويل بيكر ٦٢٠ جنديا وبذلك تسنى له تقرية مختلف محطاته . وفي ٢٠ مارس كان قد تأهب للمودة الى غندوكورو وترك الى الصاغقول اغاسى عبد الله افندى قبل أن يسافر تعليات خطية بشأن صيانة محطة فاتيكو وحرم أخذ ومشترى الرقيق تحريما بانا .

# وصول سير صمويل بيكر الى غندوكورو

ووصل سير صمويل يبكر ومن معه الى غندوكورو سالمين فى أول أبريل سنة ١٨٧٧ بدون أن يصادفهم فى الطريق أى أمر بزعجهم . وكان هذا اليوم هو اليوم الذى تنتهى فيه بالضبط مدة خدمة سير صمويل يبكر حسب الاتفاق المعقود بينه وبين الخديو . وقد قوبلوا عند قدومهم باطلاق المدافع . وشاهد سير صمويل بيكر أن رءوف بك وجيشه فى غياية من الصحة والسلامة وأنه يوجد على صفحات ماء الهر باخرة جديدة نخمية بمحركين مصنوعة

من الحديد حمولتها ١٠٨ اطنان صنعها ابناء بلدته الذين كانوا قد اجتهدوا أن يظهروا ما يستطيع أن يعمله البناؤون الانكليز . وقد سميت هـذه الباخرة فيما بعد « الخديو » .

وقد فحص سير صمويل الباخرة المذكورة فوجدها مبنية بناء عجيبا إذ ينسنى لها نظراً لعدم وجود دواليب بجانبيها أن تنزلق مثل السمكة فى مجارى بحر الزراف الضيقة . نعم . ان المحطة كانت قذرة ومهملة للنماية إلا انه يجب إظهارا للحقيقة الاعتراف بأن رءوف بك كان قد وجه كل عنايته الى جنائن الجزر فكان يأخذ يوميا ما يلزم الجيش من الخضروات الجنية .

وكان قد أظهر هذا الضابط ايضا حزما وعزما إذ أخذ على عاتقه مسئولية عظمى ذلك أنه أمر باعدام جندى كان قد فر من الجيش رميا بالرصاص اثناء غيبة سير صمويل بيكر .

وكان المدد الذي ورد حديثا مؤلفا من العبيد البيعة للحكومة دون سواها الذين ألحقوا بالجيش توا عقب مشتراهم . وكان اغلب هؤلاء العبيد من اهالى النيل الابيض وبالضرورة كانوا على الاستعداد للهرب عند ما تلوح لهم أول فرصة . وكان الكثير منهم قد تعلق باذيال الفرار فيا سلف ومعهم سلاحهم وأمتعتهم وبنادق وقرابينات سرقوها من منزل رءوف بك ولاذوا مجهة بلنيان .

وطلب رءوف بك الهاربين فكان الجواب الذى تلقاه القيام بمظاهرة عدائية وجهها الوطنيون أثناء الليل الى محطة غندوكورو. ومن باب مقابلة الشر بمثله أغار على بلنيان بحرب منظمة صوب فى غضونها الهاربون النار

على الجيش فقتل منه اثنان .

وأرسل سير صمويل يبكر في الحال يستحضر اللورون الذي صار من أخلص المخلصين بين المشايخ للحكومة وأقر هذا بخطئه وألهى بالطبع الذنب على أبي السعود وقال انه هو الذي حرضه على القيام في وجه الحكومة . ولكن لم يصغ سير صمويل يبكر الى هذه الايضاحات إذ كان يشك في أنها صادرة عن اخلاص وأمر اللورون أن يرجع بلا إبطاء الى البلنيان ويخبر الأهالي بأنهم اذا لم يسلموا الهاربين فأنه سيرد لهم الزيارة بالقمصان الحراء التي عاد بها من فاتيكو . أي أنه يحاربهم ووعده في الوقت نفسه بثلاث أبقار اذا نجح في مأموريته .

وقد عاد اللورون بعد بضعة أيام ومعه الهاربون فحوكموا في مجلس عسكرى واتضح ادانتهم وأعدموا بالرصاص امام الجنود وفعل استعمال هذه الشدة مفعوله فتوطد النظام في الحال بين صفوف الجيش . اما البلنيانيون فقد تراءى لهم ألا يعودوا الى الاقتراب من المعسكر ليلا بعد هذا التاريخ .

أما « واد المك » الذي كان يرافق سير صمويل بيكر الى غندوكورو فقد رجع الى مركزه ومعه مدد وقطيع من الماشية . وفارق سير صمويل بيكر « شولى » و « چيمورو » Djimoro آسف بعد ان زودهما بيعض هدايا ذات فائدة .

وأوعز الى المستر « ماركوپولو » أن بحرر بمعـاونة فؤاد افنــدى وهــو

من الضباط المصريين قوائم بكل ما تبقى بالمخازن وأن يأخذ ايصالا بالموجودات. واستغرق هذا العمل شهراً.

وبعد ان تمم الانكليز حزم جميع قطع الباخرة رقم ٣ وآلاتها بعناية وضعوها في مخزن خصوصي وعهدوا بحراسته الى ضابط وأخذوا ايصالا بذلك .

#### سفر سير صمويل بيكر الى فاشودة

وسافر سير صمويل بيكر في ٢٦ مايو بعد أن ودع عسا كر حرسه الخاص الذين أبدى أكثرهم ألمه الشديد لهذا الفراق . وعند ما دار على واجهة الجيش أثناء الوداع الرسمى صاحت جنوده القدماء غير مبالين بواجب النظام : أطال الله عمرك وردك الى أسرتك وهي بأجمها في غاية من الصحة والسلامة .

وقطرت الباخرة الجديدة « الخديو » سير صمويل بيكر ورفاقه وسارت في النهر بسرعة مع التيار . وفي ٣٠ يونيه وصلوا الى فاشوده في الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر . وقدم يوسف حسن بك المحافظ ليقابلهم على ظهر سفينتهم وكان هذا الضابط قد عين حديثاً في هذا المركز برتبة قائمقام وهو ضابط ذكي من أصل جركسي وقد أبدى انه مستعد استعداداً كبيراً لمعاونة سير صمويل بيكر وأكد له انه لا عكن أن يترك مركباً محملا رقيقك عر أمام فاشوده بدون أن يناله عقاب الآن وهو قد أصبح نائباً عن الحكومة فيها .

#### سفره الى الخرطـــوم

وفى ٢١ يونيـه ودع سير صمـويل بيكر يوسف بك . وفى ٢٨ منـه فى الساعة الحادية عشرة صباحاً وصل الى الشجرة الكبيرة القائمة على الفوهة الموصلة



محطة غندوكورو كما تركها سير صدويل بيكر باشا يوم ٢٢ مايو سنة ١٨٧٢ م ويرى بها ممسكرها .

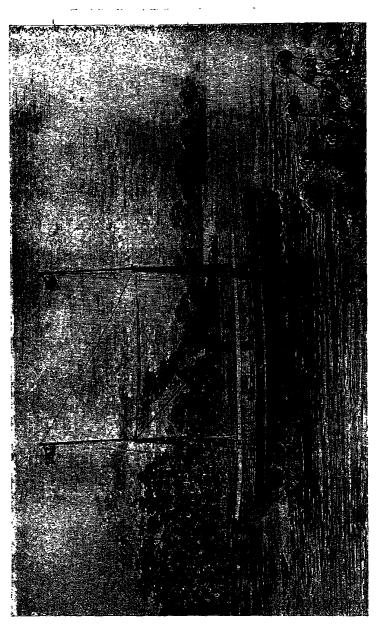

الباخرة « الخديوى » وحمولتها ٢٠٠ أطنان كما وجدها سير صمويل بيكر في غندوكورو في أول أبريل سنة ١٧٧٣ م .

للنيل الأييض فوقف في هـذا المكان وأرسل الى اسماعيل أبوب باشا حكمدار الخرطوم الجديد أن يبعث تلغرافاً الى القاهرة بالقبض حالا على أبى السعود . وسلم هذا الخطاب الى الضابط فرج افندى وهو من أكثر ضباطه اخلاصاً وأمره أن يسلمه بداً بيد الى الحكمدار . واحتاط بأن ارسل هذا الخطاب قبل أن يشتم أحد من الخرطوم رائحة قدومه وبدون هذا الاحتياط كان ممكناً أن يرسل لهذا الطاغية أحد أصدقائه تلغرافاً ينبئه فيه بمقدمه من وقت ما اجتازت باخرته الرأس الواقع عند ملتقى النيليين الأبيض والأزرق فيسرع هذا ويضع نفسه في مأمن .

وفى ٢٩ يونيه اجتاز سير صمويل بيكر ورفاقه الرأس البادى الذكر تقطرهم الباخرة « الخديو » . وهرعت أهالى الخرطوم إلى الشاطىء أو إلى الرصيف الجديد ليشاهدوا هذه الباخرة الجديدة التي تسير بدون دواليب وكانت الجنود صفوفاً وعند ما رست الباخرة بجانب الرصيف قابلهم اسماعيل باشا حسب التقاليد المتبعة في مثل هذه الحالة .

وكان اسماعيل باشا قد قام باصلاحات واسعة النطاق في الخرطوم. فبهمته تم تشييد دار الحكومة التي كان قد شرع في بنائها ممتاز باشا. وكلاهما من أصل جركسي ويستويان في اتقاد الذكاء وبعنايته تحولت اراض مقفرة الى حدائق غناء تطرب في ربوعها الجماهير كل مساء الموسيقا العسكرية. وصار البدء في انجاز مشروعات للري بواسطة تركيب آلات مخارية على شاطيء النيل الشمالي لزراعة الأقطان.

#### سفره الى القـــاهرة

وودع سير صمويل بيكر اسماعيــل أيوب باشا صديةــــــه الحميم بعد أن

أقام بضعة أيام فى الخرطوم ورحــــل الى القاهرة على ظهر باخرة . وعند ما وصل الى بربر وجـــد حالبها قد تحسنت عما كانت عليه فى المـــدة السابقة إذ طفق العـــرب يعمرون سواقيهم على طـول صفتى النهر الخصبتين وكان ذلك نتيجة اصلاحات حكيمة أدخلها الخديو تقضى بتقسيم السودان الى مديريات يحكم كل مديرية مدير مسئول غير تابع كما كال سابقا الى حكمدار عام محل اقامته بعيد بمراحل كالخرطوم .

وكان مدير بربر وقتئذ هو حسن خليفة الشيخ العربى الكبير الذى ساعد بذكائه المفرط مستر هجنبونام فى نقــــل اجزاء آلات البواخر من كروسكو الى بربر فى فيافى صحراء النوبة المترامية الاطراف مسافة تبلغ على أقل تقدير ١٥٠ كيلومترا . وقد كان فرح العرب عظيما بتعيين شخص من أبناء جلدتهم بوظيفة مدير .

# مقابلته للخديو والانعام عليه وعلى ضباطه

ووصل سير صمويل بيكر الى القاهرة فى ٢٤ أغسطس وتشرف فى اليوم التالى بمقابلة الخديو وقدم له بيانات بخصوص الاراضى التى ضمها الى مصر موضحا بها الظروف والاحوال التى صادفها . ومنحه الحديو مكافأة له على خدماته النيشان العثمانى من الدرجة الثانية . وقبل أن يسافر الى مأموريته كان قد منحه ايضا النيشان المجيدى من الدرجة الثانية . ومنح الملازم بيكر النيشان المجيدى من الدرجة الثانية . ومنح الملازم بيكر النيشان المجيدى من الدرجة الثانية .

وكان قد قرر سموه أن يحاكم أبا السعود في مجلس خصوصي مؤلف من شريف باشا ونوبار باشا واسماعيـل باشا وزير المالية . وطلب سير صمـويل



البكباشي عبد القادر افندى قائد حرس سير صمويل بيكر الخصوصي وهو غير عبد القادر حلمي باشا بعكس ما ذكره بعض المؤلفين لأن الأخير نال رتبة أميرالألاي في سنة ١٨٦٦م أي قبل حملة مديرية خط الاستواء بثلاث سنوات.

يبكر أن يحضر بشخصه المحاكمة بصفة مدع ضد أبى السعود غير أنه طلب اليه أن يعود الى بريطانيا ويترك المتهم بين يدى الحكومة لأن الخديوكان قد أبى أن يحاكمه فى المحاكم العادية .

وتفضل الجناب العالى فأذن بترقيه ضابطين من اكثر ضباط سير صمويل يبكر اخلاصا وهما البكباشي عبد القادر افندي (١) واليوزباشي محمد ضياء افندي فترقى الأول الى رتبة قأعقام والثانى الى رتبة صاغقول اغاسي ومنها ايضا مكافآت للعساكر الذين قاتلوا في مازندي وامتازوا في ذلك الانسحاب الشهير.

ومنح كل مهندس وعامل من المهندسين والعال الانكليز مكافأة بقيمة راتب شهر ثم سافروا الى بلاد الانكليز .

وبعد ان أقام سير صمويل بيكر بالقاهرة مدة ٦ أسابيع سمح له سمو الخديو بالمقابلة وفى أثنائها استأذنه كما استأذن من الأمراء بالسفر وقد قال سير صمويل بيكر انه مدين لهم جميعا لما عاملوه به من البشاشة واللطف وحسن الالتفات وان هذا الدين يقوم بوفائه مسرورا .

وقد بلغت نفقة هذه الحملة التي كانت بقيادة سير صمويل بيكر تماعائة ألف جنيه .

<sup>(</sup>۱) \_ قتل بعد ذلك فى احدى الوقائع التى دارت بين العرابيين والانكليز فى سنة ۱۸۸۲م وهو بلا ربب غير عبد القادر حلمى باشا المشهور الذى كان حكمدارا عاما للسودان ثم ناظراً للحربية والبحرية فى عهد الخديو توفيق و توفى فى ٨ يوليه سنة ١٩٠٨م.

# ادارة أميرالا لاي عمل رءوف بك(١) لمــــذه الدرة

• •

من سنة ١٨٧٢ الى سنة ١٨٧٤ م

بعد سفر سير صمويل بيك عدين أميرالالاى رءوف بك مديرا لمدرية خط الاستواء لكونه أرقى الضباط الذين كانوا مع سير صمويل . ولم يكن حكمدارا لهذه المديرية لأن مديرية خط الاستواء التي كانت مستقلة عن حكومة السودان في عهد سلفه قد ألحقت بهذه الحكومة في عهده وصارت تابعة لحكمدارية السودان العامة لغاية قدوم غوردون .

والظاهر أن رءوف بك قام بأعباء المهمة التي ألقيت على عاتقه خير قيام كما سيتبين ذلك من مكاتبات غوردون الرسمية المنشورة بعد في غير هذا المكان.

ويبدو أنه لم يحدث أى شيء له خطورة في عهد هذا المدير .

<sup>(</sup>۱) ـ هو فيما بعد محمد رءوف باشا محافظ زيلع ثم فانح هرر وحاكمها العــام ثم حـكمدار عمــوم السودان من ۲۱ يناير سنة ۱۸۸۰ م وفي عهــده ظهر المهــدى واستفحل أمره . ولو استعمل الحزم والحـكمة في بدء ظهوره لمــاكان ماكان . وقد عاد رءوف باشا مرزي السودان الى مصر ورأس وهو فيها المجلس العسكرى الذي حــكم على عرابي باشا بالاعدام .

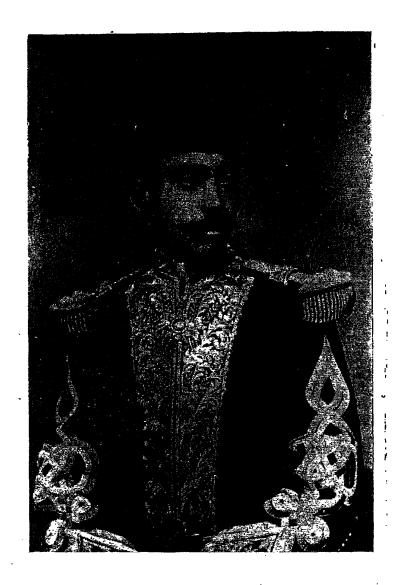

رءوف بأشا

# حكمدارية غوردون باشا من سنة ۱۸۷۶ الى سنة ۱۸۷٦ م

سنة ١٨٧٤ م

## مفاوضته فى توليه هذه الحكمدارية

في عام ١٨٧٣م كان ينتهى أمد عقد خدمة سير صمويل بيكر. وكانت الحكومة المصرية قد أخذت بواسطة نوبار باشا تبحث عن خلف له قبل ذلك التساريخ. وكان غوردون يشغل في تلك الفترة منصب عضو بريطاني في قومسيون (١) بهر الدانوب. وقد قابل في سبتمبر سنة ١٨٧٧م الوزير المصرى نوبار باشا في السفارة البريطانية في الآستانة وتعرف به. ثم سأله نوبار عما اذا كانت له معرفة بضابط من فرقة مهندسي الجيش البريطاني يقبل أن يخلف سير صمويل بيكر فوعده غوردون بالتفكير في هذا الأمر وان يأتيه بالجواب فيا بعد.

وفى يوليه عام ١٨٧٣م كتب غوردون لنوبار أنه يقب لهو نفسه أن يشغل هذه الوظيفة اذا رضيت بذلك الحكومة البريطانية. وفي الحال عملت المساعى اللازمة للوصول الى ذلك الغرض وقبلت بريطانيا هـذا التعيين. ووصل غوردون الى القاهرة في شهر فبراير سنة ١٨٧٤. فقاب له الحديو

<sup>(</sup>١) \_ هذا القومسيون ألف من جراء تعدى روسيا على الملاحة فى فم نهر الدانوب ( الطونة ) فى البحر الأسود ، وكان قومسيونا دوليا مؤلفا من مندوبى فرنسا وانجلترا وروسيا وتركيا وبروسيا وسردينيا . والغرض منه الاشراف على الملاحة فى هذا النهر .

تهسيم السودان وفصل مديرية خط الاستواء عن ادارته

كان السودان برمته ابتداء من رحيل سير صمويل بيكر لفاية تاريخ تعيين غوردون تحت سيطرة حكمدار عام واحد غير أن الحسديو غير هذه الطريقة وقسمه الى قسمين وهما :—

- (١) ـ السودان مع فاشودة كحد جنوبى وقد ولى عليه اسماعيل أيوب باشا .
- (٢) ـ مديرية خط الاستواء وهى تشمل جميع النـــاطق الخاضعة لسلطة الحكومة المصرية ابتـداء من جنوب فاشودة وتشمل أيضا المناطق التي يجب ان تتكون منها وقد ولى عليها غوردون باشا .

وهاك صورة الأمر العالى الذى وجه اليه بتاريخ ٢ محرم سنة ١٩٦٨هــ١٩ فسلم الذى وجدت به فى المتابع الذى وجدت به فى الأوراق التى بسراى عابدين :—

عزتاو قولونيل غوردن مأمور جهة خط الاستوى .

أمركريم منطوقه أنه بحسب المشهور في حكم من اللياقة والاهلية قد عيناكم مأمورا على جهة الاحتوى التابعة للحكومة وصار فرز هذه الجهسة من تبعية حكمدارية السودان وصارت قائمة بنفسها غير تابعسة الحكمدارية انعاكان لوازماتها التى تقتضى الحال تداركها من طرف الحكمدارية هذه يجرى تداركها بمعرفة الحكمدار وصرف ثمنها من طرف مقابلة محاسبة



غوردون باشا

الماليــة بذلك كما أمرنا الحكمدار الموى اليه بأمرنا الصادر له في تاريخــه ومرسول لكم طي هذا لتوصيله اليه عن يدكم . وما أن أمور التجارة في ذاك الطرف هي يد واحدة يقتضي ان الذي تتحصلوا عليه من تلك الجهات من أنواع التجارة وبعد صرف كفانة مرتبات العساكر والتعيينات ترسلوه الى حكمدار السودان لقبـوله من أصل ما يصرفه في اثمان اللوازمات التي تطلبوها منه . وعنـد وصولـــكم الآن لنلك الجهات واختباركم احـــوالهـا تجـــروا ترتيبها بحسبا يتراءى لكم وتستحسنوه سواء كان باجعال مديريتين أو اجمال أقسام أو نحـــو ذلك مما يتوصل به انتظام الجهات المذكورة واستعدادها مع معـــاملة أهاليها بالرفق ولين الجـــانب والتأليف والمراعاة لما فيــــه عماريتهم وترغيبهم وتشويقهم على العارية ودخولهم في سلك الانسانية شيئا فشيء . وهكذا مما يلزم اجـــراه على حسب التعليمات التي اعطيت لكم بالفرنساوي وها هـــو موجود هناك رءوف بك قومندان العساكر الموجودة بذاك الطرف . وتحرر له أمر من طرفنا ومرسول طيه لتوصيله له بمعرفتكم وأمرناه به أن يكون هو والعساكر تحت أمركم فيما يجب اجراه في صالح المصلحة ولو أن المومى اليه وما معه من العساكر صار لهم مدة زايدة في تلك الجهــات ولذلك منظور من ارسال خلافهم من هذا الطرف لتغييرهم لكنه في مسافة ارسال البـــدل يكون الموى اليه والعساكر منقادين لاوامركم حسب أصول وقوانين الجهادية . وعلى هذا وما هو منظور لنا فيكم من حسن الغيرة والاهلية مؤمليين الاستحصال علما فيه عمارية جهات خط الاستوى الحكي عنها وراحة اهالها وحسن توطينهم وتأليفهم على الدخـــول في سلك الانسانية شيئا فشيء كما هو مطلوبنا .

حاشية ــ انه بعد توجهكم ووصولكم ذلك الطرف تعملوا الترتيب اللازم

عن مصاريف تلك الجهة بحسباً يلزم لهما من الخدمة والعساكر. وكلما يلزم تداركه وارساله من جهة الحكمدارية على حسب الترتيب المذكور تطلبوه من الحكمدار وتعينوا له الاوقات والمواعيد اللازمة تدارك وارسال اللوازمات المذكورة فيها محيث اذا كانت الايرادات على فرض لا تكفى المصروفات فالحكمدار يرسل لكم كلما تطلبوه. ويحاسب ديوان المالية بذلك يكون معلوم مك

\* \* \*

وفيما يـلى ترجمـــة خلاصة التعليمات التى أعطيت لغـوردون باللفـــة الفرنسية بتـاريخ ١٦ فبراير سنة ١٨٧٠ وهى التعليمات التى أشير اليهــــا بالأمر العالى السابق :—

« ان المدرية التي شرع أميرالاً لاى غوردون في مباشرة تنظيمها وحكمها لا يعرف من أمرها سوى الشيء القليمل . ولغاية هذه السنوات الاخيرة كانت واقعة بين مخالب قوم من الأفاقين همهم فقط الحصول على الارباح غير المشروعة فكانوا يتجرون بالعاج والرقيمة مما وذلك بأن ينشئوا متاجر يديرونها بواسطة رجال مسلحين . وكان يضطر رجال القبائل المجاورة سواء أكان ذلك بطيبة خاطر أم باكراه أن يشتركوا معهم في تلك التجارة . وكان نوصل من وراء ذلك النجار بعد أن دفعت تعويضات لأربانها مؤملة أن تتوصل من وراء ذلك الى وضع حدد لهذه التجارة المقوتة المنافية لشروط الانسانية .

وكان قد أبيح للبعض من هؤلاء أن يستمر في تعاطى متاجره في المراكز بعد ان قطع هذا البعض على نفسه عهودا بأن لا يتجر في الرقيق ووضع بعد ذلك تحت مراقبة حكمدار السودان . غير ان سلطة الحكمدار لم

تكن قد تمكنت إلا قليلا من جعل الناس تشعر بها في تلك الاقطار النائية القصية . لذلك قرر الحديو أن يؤلف من هذه الارجاء حكومة منفصلة وان يجعل التجارة مع الحارج كاحتكار من حق الحكومة وماكانت توجد وسيلة أخرى لوضع حد لتجارة الرقيق التي ما زالت ترتكز الى الآن على قوة السلاح دون سواها متحدية الشرائع والقوانين .

فتى انقطعت اللصوصية وأضحت فى سير الغابرين وانفتحت ثغرة فى عوائد هؤلاء الاقوام تلك العوائد المجحفة التى تأصلت فى نفوسهم مع كر السنين فعندئذ يؤذن بحرية التجارة للجميع .

وكان على أميرالألاى غوردون اذا رأى الفرق التى كانت مأجـــورة لأولئك الأفاقـين مستعدة لخدمة الحكومة أن يجنى كل فائدة يمكن جنها منهم . واذا رآهم يتوخــون سلوك سيرتهم الأولى كان عليه أن يشعرهم بكل ما فى الاحكام العسكرية من بطش وشدة . فأمثال أولئك المخلوقات كان لا ينبغى ان يلاقوا من الحكمدار الجديد رحمــة ولا شفقة . وكان يلزم ان يعرف الناس قاطبة حتى من كان منهم في الاصقاع البعيدة النائية ان فرقا بسيطا فى لون البشرة لا محول بنى البشر الى سلعة تباع وتشرى وان الحياة والحرية هما من الأشياء المقدسة .

وقد وقع آخرون فى خطأ وخيم العاقبـــة كان يجب أن يتجنب . ذلك أن من الواجب اطعام الجيش اطعاما جيـــداً فلا يكون هنالك حاجة للاستيلاء كما كان حاصلا فى الزمن الماضى على مستودعات حبوب القبائل . إذ ان مثل هذا العمل يدعو تلك القبائل الى سوء الظن بالحكومة فضلا عن أنه مناف لارادة الخديو الذى يود كسب ثقة الاهالى وحسن ظنهم . فيجب ان

تزرع الجنود الارض وان تزداد المحصولات .

واذا كانت غندوكوروكما هو الظاهر موضعاً أخطىء فى اختياره لـكون تربته جدباء فكان يجب نقل عاصمة المديرية الى مكان اكثر ملاءمة .

واذا وجد بين الأهالى الذين يعتقـــون من ايدى النخاسين اناس لايمكن الاهتداء الى عشيرتهم نظراً للأماكن القصية الني نقــلوا منها وتعــــــذر ردهم الى أوطانهم فهؤلاء يستحسن تشغيلهم في استغلال الارض بجوار البــلاد التي بها محطات .

ويجب على الحكمدار الجديد أن يجعـــل نصب عينيه اقامة خط للنقط العسكرية خلال المدريات التابعة له يربطها مع بعضها من طرف الى آخر بحيث تستطيع جميعها ان تراسل الخرطوم مباشرة . ويجب أن يتتبع هــــذا الخط ضفة النيل ويتمشى معها الى اقصى حد ممكن . وبما انه فى غير حين الامكان الملاحة فى النيـــل فى مسافة طولها ٧٠ ميلا بسبب الشلالات فعلى الحكمدار أن يتلمس وسيلة يستطاع معها التغلب على هــــذه العقبة ويرفع تقريرا بذلك للخديو .

وعلى الحكمدار قبل كل شيء فيما يختص بعلاقاته مع القبائل الضاربة على سواحل البحيرات أن يحاول اكتساب مودتهم وان يجعل نفسه موضعا لثقتهم . وان يحافظ على ممتلكاتهم وان يستجلب رضاهم بواسطة الهدايا . وعليه ايضا مها كان نفوذه عندهم ان يجهد في حملهم على الاقتناع بالكف عن الحروب التي يضرمون نارها بغية الحصول على العبيد . ولبلوغ ذلك الأرب لا بد من يضرمون نارها بغية الحصول على العبيد . ولبلوغ ذلك الأرب لا بد من كثير من المهارة والذوق . وفي الواقع حتى لو وفق الحكمدار الى ابطال

النخاسة أن الحروب ستستمر بين رؤساء القبائل وأن من الجائز كثيرا لمدم وجود سوق لارقيق ان تذبح الأسرى .

و اذا رأى الحكمدار ضرورة لفرض رقابة حقيقية على قبيلة ما من تلك القبائل فيكون الافضل ان يترك للرؤساء الحكم المباشر . وعليه ان يتحقق من خضوعهم وطاعتهم مع جعلهم يخشون سيطرته » .

والیك نص الخطاب الموجه الى اسماعیل باشا أیوب حـــکمدار السودان بتاریخ ۲ الحجة سنة ۱۲۹۰هـ ده یایر سنة ۱۸۷۶م رقم ۹ واننا ننشره هنا کما وجدناه بنصه فی محفوظات سرای عابدین :--

أمر كريم منطوقه \_ حيث أنه من مقتضى ارادتنا اجرى الوسايط والاسباب الموصلة للحصول على ما فيه ادخال جهات خط الاسبوى التابعة للحكومة فى سلك العهارية وانتظام احروالها وتقدم وتأليف اهاليها وسكانها شيئا فشىء ولذلك سبق تشكيل مديرية مخصوصة البها كما حررتم لميتنا عن ذلك . غير أنه بالنظر لكون تلك الجهات فى نقط مبتعدة وتلاحظ انه شق عليكم نوعا ملاحظتها وقتيا فلهدذا قد صار انتخاب وتعيين القولونيل غوردن بوظيفة مأمور خط الاستوى لما هو معلوم فيه من حسن الادارة الموصلة للنتائج الرغوبة فى عمارية تلك الجهات وحسن توطن اهاليها عجيث ان هددارية واصلة المحدارية وفقط المالية بدون واسطة الحكمدارية وفقط الحكمدارية وفقط على على مراعاة تنجيز وتدارك لوازماتها وطلباتها أول بأول وكلما يقتضى الحال لمشترى وتدارك مأكولات أو مهات وغيره من المتاد ارساله يقتضى الحال فبمعرفة الحكمدارية بجرى تداركه وصرف ثمنه مقابلة قيده

فى المهدد وما يرد من تلك الجهات من الاصناف المعتاد توريدها على ذمة الميرى مشل سن فيدل أو ريش نعام أو غيره بجرى قبوله بالحكمدارية بالخصم من القيد بالمهدد وفى آخر السنة ينظر لقددار ما صرف على تلك المأمورية وبعد استبعاد وخصم ما يكون ورد منها من تلك الاصناف فاذا ظهر باقى للحكمدارية بحسب من الايرادات المقررة على السودان. ويتقدم بذلك واذا ظهر فايض نجدرى ضمه وعلاوته على ايراد السودان ويتقدم بذلك حساب واضح الييان للماليدة لمراجعته بها حسب الاصول. هذا مع بقاء العساكر وقومندانهم الموجدودين هناك والحالة هذه تحت إدارة القولونيل غوردن المأمور المومى اليد حتى ينظر فيا بعد فى تنييرهم بخلافهم. وأمرنا مووف بك قومندان العساكر المذكورة فى تاريخه عا ذكر وأصدرنا أمرنا هذا اليكم لاجراء مقتضاه م

وهاك ايضا نص الخطاب المحرر الى رءوف بك قومنــدان عساكر مديرية خط الاستواء بتاريخ ٢ محرم سنة ١٢٩١هــ ١٩ فبراير سنة ١٨٧٤م رقم ٩٠ :ــ

أمر كريم منطوقه حيث أن مديرية خط الاستوى صار نزعها من إدارة حكمدارية السودان وصارت مأمورية قائمة بنفسها بالتبعية الى المالية بدون توسط الحكمدارية وقد تعين القولونيل غوردن مأمورا عليها بحسب اهليته لذلك وصارت مأموريتكم هى قوماندة ورياسة العساكر الموجودة بذلك الطرف تحت أمر المأمور المومى اليسه وانه وان كان منظور فى تغييركم وارسال من يلزم بدلا عنكم لرياسة هؤلاء العساكر لمناسبة طول اقامتكم بتلك الجهات غير انه فى مسافة تعيين وارسال خلافكم يقتضى أنكم تكونوا أثم وما معكم من العساكر تحت أمر المأمور المومى اليه كما ذكر وتنقادوا

لما يأمركم باجـــراه حسب شؤون المصلحة بالتطبيق لقـــوانين الجهادية حتى يتعـــين خلافكم كما تقـدم الايضاح وأصدرنا أمرنا هـــذا لكم بالاشعار لتجروا ممقتضاه .

حاشية \_ الضباط المـــوجودين معكم يقتضى انكم تفهموهم أمرنا هـذا واننا ممنونين منكم ومنهم جميعا من منذ توجهكم فى هـــذه المأمورية للآن وتخـــبروهم بأنه سيجرى تغييرهم ايضا عند تغييركم حتى عند حضوركم يحضروا معكم سوية الى هذا الطرف وبذلك لزم التحية مك

وها هو أيضا نص الخطاب المرسل الى محافظ سواكن بتـاريخ ٢ محرم سنة ١٩٦١هـ ١٩ فبراير سنة ١٨٧٤م رقم ٩٢ :—

أمركريم منطوقه \_ بما ان القولونيـل غوردن مأمور جهة خط الاستوى متـوجه الآن الى مأمـــوريته من على طريق سواكن فيقتضى بوصول المومى اليه لطرفكم حالا تجروا ترحيـله من سواكن الى الخرطـوم بدون تأخير . وكلما يصرف من طرفكم على ترحيل المومى اليه تحاسبوا ديوان المالية وأصدرنا أمرنا هذا لكم للاجراء كما ذكر مك

\* \* \*

واختار غوردون القائمقام شاليه لونج Chaillé Long ليكون ضابط أركان حرب له وهو ضابط امريكي الجنس ومن ضباط اركان الحرب العام بالجيش المصرى . وقد قال غوردون له ان الجنرال ستانتون Stanton قنصل بريطانيا العام عارض في تعيينه وقال انه ينبغي ان يعين شخص انكليزي في هذه الوظيفة فأجابه أنه لا يريد أن يستصحب معه ضباطا من الانكليز وانه يميل

الى الامريكان لأنه خدم معهم في الصين.

وقال شاليه لونج ان غوردون أرسل خلفه واستحضره في ليل ١٩ فبراير سنة ١٨٧٤ وأخبره بأنه تعين وأمره بالاستمداد للسفر وعرفه بأن الخديو يطلب مقابلته في صباح الغد في الساعة الثامنة في سراى عابدين . وبعد ذلك استأذن لونج من رئيسه في الانصراف وتوجه في اليوم التالي الى السراى في الساعة المينة وأذن له في الحال بمقابلة الخديو .

واليك ما كتبه شاليك ونج بصدد هذه المقابلة فى كتابه « حياتى فى أربع قارات » ج ١ ص ١٧ :-

«كان الحديو اسماعيل يذرع قاعة الاستقبال بخطوات واسعة ومتهيجا بهيجا عصبياً عندما دخلت يصحبني طونينو بك Tonino Bey التشريفاتي الثاني . فسألني الحديو هل رأيت الاميرالاي غوردون فأجبت : نعم رأيته يامولاي وقضيت معه الهزيم الاكبر من الليل . فقال الحديو احسنت والآن أصغ الى ما سأقول .

لقد وقع الاختيار عليك بصفة رئيس أركان حرب لعدة أسباب أهمها علية مصالح الحكومة واعلم ان القسوم في لندن على وشك ان بجهزوا همسلة نحت قيادة رجل متستر بالجنسية الامريكية يسمى استانلي Stanley وهو في الظاهر ذاهب ليمد يد المعونة الى الدكتور لفنجستون Livingstone أما في الباطن والحقيقة فلرفع العسلم البريطاني على أوغندة . فعليك الآن أن تذهب الى غندوكورو إلا انه يلزمك ان لا تضيع شيئا من الوقت بل يم في الحال أوغنده واسبق هناك حملة انجلترا واعقد محالفة مع ملك تلك

ولكن هل كان غوردون ملما بهدنه التعليمات أم لا ? هذا السؤال من الأسئلة التي يتعذر الاجابة عليها ، غير أن شاليه لونج روى في ص ١٧ من كتابه الآنف الذكر أنه كان بجهلها وقد تحدد ميعاد السفر في اليوم التالى . وكان غوردون بريد أن يسافر من السويس على سفينة السبريد المعتدادة حتى بذلك بمكنه أن يقتصد نفقات السفينة الخصوصية فعارض نوبار باشا قائلا إنه لايجوز لحكمدار عام في رتبته أن يذهب الى مركز عمله بهذه الطريقة .

# 

وكان يرافقه فى هذه الرحلة القائمةام شاليه لونج بصفة رئيس أركان حرب الحملة والملازم الأول حسن واصف افندى الذى كان أيضا من ضباط اركان الحرب العام بالجيش المصرى بصفة ياور لغوردون . وحسن واصف افندى هذا هو الذى تعين فيا بعد مسديرا لأسيوط وأنعم عليه بلقب الباشوية .

وحضر بالمحطة خلق كثيرون من موظفـــــين وغير موظفين لوداعهم . وحضر أيضا ابراهيم بك توفيــق وكان عنــدئذ من ضباط أركان الحرب ثم صار فيا بعد محافظ عموم القنال وأنعم عليه برتبة الباشوية . وكان هـذا الضابط قد كلف من طرف سمو الخـــديو بمصاحبة غوردون ومن معه من رجال مقدمة الحلة لغامة السويس حيث كانت الباخرة « لطيف » في انتظاره .

وكانت مؤخرة الحميلة المعدة لاقتفاء أثرهم وممها الأمتمة وباقي الأدوات واللوازم تحت إمرة البكباشي كامبل Campbell . وكان من بين صفوفها مسيو م. أوجست لينان دى بلفون (١) Russel Linant de Bellefonds وهيو ابن اللورد رسل ، و أنسون والمهندس كمب Kemp ، و رسل Russell وهيو ابن اللورد رسل ، و أنسون Anson ابن عم غوردون وابن الأميرال أنسون ، و روميسولو جيسي Romulo Gessi وهيد عبه بهذه الصفة منذ حرب القيرم ثم ترقى فيا بعد الى مدير محسر الفرال ونال رتبة الباشوية . و دويت Dewitt ، و جهر ندورف أعماله من نار على وهما معاونا جيسي في أعماله . ثم أبو السعود الذي أضحى أشهر من نار على علم والذي بعد أن خرج من السجن ألحق بالحلة بصفة عضو وذلك بناء على الحاح خلف سير صعويل أعنى غوردون .

وقبيــــل منتصف الليل بلغ القطار السويس وقضى غوردون ورفاقه بقية ليتهم فى الفنــــدق البريطانى وفى صبيحة ٢٣ فبراير استقاوا الباخرة لطيف التي كانت قد أعدت سلفا لنقل مقدمة الحملة الى سواكن .

## وصولهـا الى سواكن

وقد قطعت الباخرة الطريق بسرعة وبدون أن يعترضها فيه أى (١) - هو أحد أنجال لينان باشا المهندس الفرنسي المشهور الذي أحضره محمد على باشا الى مصر وكلفه بأعمال هندسية كثيرة مها الفناطر الخيرية .



أوجست لينان دى بلفون

عارض. وفى ٢٥ فبراير عند منتصف النهار شوهد ساحل سواكن وهو ساحل مستو لا جبال فيه وفى الساعة الثالثة بعد الظهر كانت الباخرة أمام سواكن. وحالت اجراءات مصلحة المحاجر التي كانت متخذة فى ذلك الوقت دون نزول اعضاء الحمدلة الى البر قبل صباح اليوم التالى. وقابل علاء الدين بك المحافظ غوردون ومن معده مقابلة غاية فى البشاشة والاثيناس وأكرم وفادتهم أيما اكرام. وعلاء الدين بك هذا عين فيما بعد حكمدارا عاما للسودان ونال رتبة الباشوية. وهو الذي رافق حملة هكس باشا وكان من قتلاها.

## قيامها الى بربر ووصولها الى الخرطـــوم

وقد استقبلهم الشيخ حسين خليفة مدير النـــاحية استقبالا فحما ورحب بقدومهم . والشيخ حسين هذا نال فيما بعد لقب باشا .

ثم أعدوا لوازمهم بسرعة واستعدوا فى الحال لمبارحة بربر . وفى صبيحة يوم ٩ مارس استقلوا سفينتين نيليتين ويمموا الخرطوم . وفى ١٢ منه قابلتهم باخرة كان حكمدار السودات العام اسماعيل ايوب باشا قد أعدها لهم فتركوا مراكبهم البطيئة وركبوها فرحين مسرورين . وفى صباح يوم ١٣ منه بلغوا الخرطوم أى بعد ٢٠ يوما من مغادرتهم القاهرة .

واستقبلهم سعادة الحكمدار العام بمزيد الحفاوة واستعرضت أمامهم الجنود وحيتهم مدافعها ونزلوا بسراى واقعة شرق المدينة تسمى سراى راسخ بك أحد حكمدارى السودان السابقين .

وفى ١٨ مارس دعاهم الحكمدار العام الى وليمة أعدها لهم وكان يوجد يين المدعوين العديدين عدا الموظفين ضباط الحامية وقناصل الدول. وبعد ذلك بيومنين اثنين دعا غوردون نفس تلك الهيئات الى مأدنة أقامها لهم فى السراى المذكورة.

# إزالة الحكمدار العام السدود من طريقها

وقدمت الحملة الشكر الى اسماعيـــــل باشا أيوب الحكمدار العام لانتزاعه اكداس الحشائش الملتفة والمشتبكة ببعضها من المنطقة المعروفة بالسدود تلك الحشائش التي كانت تحول دون الاتجاه صوب الجنوب بين بحر الغزال وبحر الزراف والتي أعجزت همة سير صمويل ييكر واضطرته للنكوص على عقبه راجعا الى التوفيقية في شهر أبريل سنة ١٨٧٠.

فقى تلك الناحية عسكرت جنود صمويل على بعد بضعة أميال من مصب نهر سوباط بجوار مستنقع وبىء فهلك من رجاله خلىق كثير وذهبت بأرواحهم الحميات. وبعد ذلك ذهب الحكمدار العام الى تلك الجهية على رأس أورطة من عساكر السودان قبل قدوم حملة غوردون ببضعة اسابيع وباشر انجاز تلك المهمة بقصد فتسمح طريق للمواصلات مع غندوكورو التى كانت وقتئذ تابعة له وواقعة تحت إشرافه.

تلك المواد النباتية الهائلة بهمة هولاء الجنود البواسل المخلصين الذين زهقت ارواح كثيرين منهم متأثرة بحمى الملاريا والجيات الأخرى الحييئة والدوسنطاريا ثم ان كثيراً من أولئك الذين بقسوا على قيد الحياة أمست حياتهم مهددة بدودة غانة الرهيبة التي تسمم المياه ومستنقعات هذه الانهر . وفي اللحظة التي سقط فيها كوم الاعشاب الكثيف تدفق الماء فجرف التيسار بشدة قوية عددا وافرا من أفراس البحر التي تملأ النيل من هذه المنطقة الى منبعسه وغلبها على أمرها فأخذت تصيح صياحا مزعجا شنيعا عم الفضاء لما أصابها من الخسوف والجزع . وفي الوقت نفسه ارتطم مركب واختفي بين تلك الاجرام المضطربة التي انتثرت على مسافة بعيدة فيها بعد وحمله التيار معه تدريجيا .

وارتاح الحكمدار العام لهذا الفوز المبين جد الارتياح وقال لأعضاء الحملة بصيغة التوكيد انهم سينقلون على باخرة الى غندوكورو مباشرة دون أن تصادفهم أية عقبة في الطريق . وكان لابد من مقابلة هذه البشرى بالفرح والابتهاج إذ ان وسائل التغلب على هذه العقبة كانت شغلهم الشاغل وموضع تفكيرهم واهتمامهم اثناء مجيئهم . وقد تفاءلت الحملة خيرا بازالة هذا العائق لأن ذلك يمكنها من ان تنقل في الحال الى غندوكورو مركز عملها .

#### وصولهــا الى فاشودة

وكانت جميع ادوات الرحيل قد تم اعدادها في صباح ٢٢ مارس ، وكانت سبع بواخر راسية وقتئذ في الخرطوم مهيأة للقيام بالخدمة في مديريات خط الاستواء بين الخرطوم وغندوكورو .

هذا ومن الانصاف ان ننوه بأن سير صمويل بيكر كان قد استحضر من انكلترا سفنا مفككة وركبها هنا تحت مباشرته وهي لا تحتاج الى مياه غزيرة للموم وفي استطاعتها أن تذهب صعدا في النيسل الى غندوكورو وهي من النقط الصالحة للملاحسة واكثرها ارتفاعا في الجنسوب وذلك فيما عدا حقبة قصيرة في فصل الامطار حيث يستطيع المسافر في أثنائها ان يبلغ جبل الرجاف الواقع على بعد ١٥ ميلا من هذه الناحية جنوبا ولكن مع بعض المشاق.

وبعد تناول الطعام على النمط التركى مع الحكمدار العام توجه اعضاء الحملة الى الباخرة « تلحوين » التى كانت على تمام الاستعداد لنقلهم وأطلقت المدافع تحية لهم وودعتهم الجموع الكثيرة التى كانت قد اجتمعت لتزود حكمدار خط الاستواء الجديد بالتمنيات العظيمة للنجاح التام .

ومن الضرورى أن نشير هنالى التأثير السيء الذي أحدثه في نفس الحكمدار العام والموظفين وكل من كان يهمه أمر نجاح هذه الحملة ، خبر رجوع أبى السمود الى وظيفته وعلمهم أنه قادم في الطريق لينضم الى رفاق غوردون ثم يواصل السير الى غندوكورو بصفة ملحق بمصلحة مديريات خط الاستواء . وفي الوافع كان أبو السمود مشهورا في الخرطوم بأنه يسلك مسلكا مضادا لمصالح الحكومة في تلك الأقطار .

وفى ٣١ مارس وصلت الحميلة الى فاشودة · فنقلت متاعها وكل ما معها الى جسوف الباخرة « بردين » وهى باخرة تفوق فى النظام والترتيب الباخرة التى كانت الحميلة تستقلها . وكانت هذه الباخرة عائدة من غندوكورو . وفاشودة واقعة على ضفة النيل اليسرى . وهي أبعد نقطة في ولاية الخلصرطوم . وعلى يسارها توجد قرية مأهولة بقسوم من قبيلة الشلك وهي مؤلفة من اكواخ من القش . أما نفس المدينة فليست إلا مجموعة من الاكواخ المبنية بالطين يضاف اليها بعض أبنية من الحجر منها سجن وبناء للحكومة .

ولما كانت تلك القبياة وضعت تحت مراقبة ضابط من شيمه الحلم والدفق ألا وهو أميرالاً لاى يوسف حسن بك فقد شجعت تلك الصفات الشلك وبثت فيهم روح العزية فزرعوا الارض ذرة فتحسنت حالة معيشهم تحسنا محسوسا لائن تربة هداه المنطقة صالحة لمشل هذا الزرع. ومع ذلك فمن فاشودة الى غندوكورو لا تقصع عين الانسان الاعلى بحر من المستنقعات وفى وسط هدذه المستنقعات المملوءة بأكداس من الاوحال يسير النيل في مجرى كثير المنعرجات والمنحنيات في مسافة تبلغ ١٠٠٠ ميل.

## بلوغهـــا مديرية خط الاستواء

وفى ٢ أريل بلغت الحميسلة مص نهر سوباط حيث توجد نقطة عسكرية إشارة الى نهاية حدود ولاية الحرطوم وبداية مديرية خط الاستواء. فوقفت الحملة في هذا المكان لتحتطب.

وفى ه أبريل وصلت الحميلة الى الموضع الذى كانت عاقت فيه الحشائش مسير بيكر باشا وقد ذكرنا ذلك آنفا . ووجدت الحملة طريقها به مسلوكا . وكان يوجد على متن الباخرة التي أقلها بعض الجنود الذين استخدموا

فى نرع أعشاب السدود وفى سيقانهم الجــــراح التى أحـدثتهـا دودة غانة وهى تنم عما قاسوه من الصعاب والمشاق .

وفى ١١ منه انتهت الى « بور » Bor وهى محل لتجارة العاج وبها يوجد شرذمة من الدناقلة وهى جزء من فرقة مستقلة مأجـورة لجماعة تجار العبيد وتجار العاج بالخرطوم فاستقبلها وحيتها .

وفى ١٧ أبريل سنة ١٨٧٤ حطت الحميلة رحالها فى غندوكورو حيث استقبلها بالحفاوة قائد الحامية أميرالألاى رءوف بك الذى كان مدير هذه المديرية بالنيانة من وقت سفر سير صمويل بيكر .

#### 

ولقد وصف غوردون فى خطاب أرسله الى صاحب السعادة نوبار باشا ناظر الخارجية التأثيرات التى وقعت فى نفسه فى أول الأمر فقال :-

لقد استقبلى رءوف بك احسن استقبال وهو انسان يستحق الحمسد والثناء الجم لعنسايته بجنده واهمامه بشؤونهم . فمسكره غاية فى النظافة ويلوح أنه محبسوب من عسكره . فألتمس من صاحب السمو أن ينيط به مراقبة مديريتين .

وإنى لا أريد أن اتوسع فى ذكر ما يقوم بخاطرى من الاعمال غير أنه فى استطاعتى أن اقول إنه لا يوجد أماى أية صعوبة يجب على تذليلها . وأظن أنه لا يلزم ان نصوب حتى ولا طلقـــة واحدة من فوهة بندقية سواء أكان ذلك على الزنــوج أم على المشتغلين باختطافهم وأعنى بذلك

صيادى العبيد .

والمديريات الخماضعة الآن لصاحب السمو ليست على جانب عظيم من الأهمية ومحطاتها هي حامية غندوكورو وتتألف من ٣٠٠ عسكرى سودانى و دملت مصريا . وفاتيكو وتتكون من ٢٠٠ جندى سودانى . وقد عملت الآن كل ما فى الاستطاعة عمله فتركت حامية فى بور لاحتلالها . وبور هذه موقع هام فى شمال غندوكورو .

وجميع الحسروب التي شب أوارها همنا في الزمن الماضي ليس لها إلا سبب واحد هو نقص المئونة . ولقد قيل لي أن الزنوج لم يكونوا في مرة من المرات المعتدين الأوليين وانهم ما قاتلوا قط إلا في سبيل الدفاع عن قطعانهم وانه حتى في هذه الحالة ما كانوا يقاتلون مجاسة .

وقد كان من رأى رءوف بك محاربة القبائل غير أنى لم اشاركه فى هذا الرأى كما أنى لم أقره على طلباته الخاصة بزيادة الجيش زيادة كبيرة . ومع ذلك ينبغى أن اصرح لسعادتكم أنه كان يجب أن يكون لدينا هنا اكتر من هذه الجنود الحسمائة . هذا اذا كان صاحب السمو الخديو يرغب فى مراقبة كل الاراضى التى يحتلما الآن صيادو العبيد من جهة حدود هذه المديريات . ولا أرى من المستحسن والصواب أن يكون عندنا قدر ضئيل من المصريين كالمدد الذي لدينا يقابله عدد كبير من السودانيين . وغندوكورو كما شاهدنا على مسافة غير بعيدة من القاهرة . ويوجد هنا جملة مواقع نستحق بلا رب ما يبذل من المشاق في سبيل احتلالها .

واني لست مرتاحا كثيراً لاستخدام غــــير النظاميين من الجنــد إلا ان

استخدامهم في الوقت الحاضر من الضروريات .

أما اسماعيل باشا أيوب فيستحق منى كل اعجاب وثناء لقيامه بفتح السدود فبعمله هذا المجيد رد في الواقع هذه المديريات الى صاحب السمو الخديو ».

\* \* \*

• وكان يوجد أيضا خلاف حاميتى غندوكورو وفاتيكو اللتين ذكرهمــــا غوردون فى خطابه الآنف الذكر حامية فويرا وكانت مكونة من ٢٠٠ جنــدى سودانى من الجيش النظامى كما يرى فيما بعد عند ذكر رحلة القاعقام شاليه لونج الى أوغندة وقد فات غوردون ذكر هذه الحامية .

وتم تفتيش المحطة وحاميتها في زمن يسير وعلى جناح السرعة . وهـــــذا التفتيش كان نتيجة طبيعية لقدوم غوردون . وبعد ذلك عقد النيـة على أن يعود الى الخرطـوم ليعجل مجيء أبى السعود الذي بارح القاهرة مع مؤخرة الحمــلة ثم يرجع معه الى غندوكورو .

واستقبل أميرالاً لاى غوردون فى غندوكورو رسلا قدموا من قبل « متيسا » ملك أوغندا ومعهم هدايا من العالم واشياء اخرى متنوعة صنع بلده برسم سمو الخديو . وأعرب هذا الملك فى الوقت نفسه على لسان رسله عن رغبته فى أن يرتبط مصع حكومة مصر بعلاقات ودية وطلب ارسال أحد العلماء كى يعلمه وشعبه العقيدة الاسلامية حسب نص القرآن .

على للله الأمير الزنجى « ريونجا » رسلا الى غوردون ليملن هو الآخر على لسانهم أنه راغب الرغبة الأكيدة في صداقة الخديو .

ولما كان لا يعزب عن بال أميرالألاى غوردون أهيه الحصول على مودة واحترام ههولاء الرؤساء الزنوج ارسل فى ٢٤ ابريل سنة ١٨٧٤ القائمقام شاليه لونج محملا بالهدايا لكل من « متيسا » و « ريونجا » ورد فى الوقت ذاته الى متيسا جانباً مما بعث به من الههدايا وهو عبارة عن أطفال من العبيد وأصحبهم رسالة قال له فيها أنه سوف يوضح له الداعى الذى حدا به الى رد هؤلاء الاولاد .

#### عودة غوردون الى الخرطـــوم

وبعد أن زود غوردون القائمة المونج بالأوام اللازمة بشأن رحلته وأقرضه حصانه الخصوص ليستخدمه في سفره هـذا وتحقق أن كل شيء أضحى على ما يرام ، بارح غندوكورو في ٢١ ابريل موليا وجهه شطر الخرطوم لكي يستعجل أثناء وجهودات نقل المؤن المدنة بما يبذله من المجهودات نقل المؤن المدة لما سيقوم به من الاعمال . وبعد سفر دام أحد عشر يوما وضل الى الخرطوم .

وفى أثناء رحلته الى الخرطوم هـذه أنجز رسم مسودة خريطة مجرى النيل بين الخرطوم وغندوكورو وكان ابتدأ فى عملها فيما سلف عند صعوده النهر .

وقال فى خطاب كتبه وهو فى الخسرطوم بتاريخ ه مايو سنة ١٨٧٤ إنه وطد العزم على أن يقيم نقطة عسكرية على مقربة من مصب بهر سوباط ليشرف بطريقة مثلى على خطوط المواصلات بين مديرياته والعالم المتمدين وليحول بهذه الواسطة بطريقة أضمن دون مرور عصابات صيادى العبيد عند اقتيادهم لفرائسهم البشرية وأيضا ليمنع تهريب الأسلحة النارية والذخائر

فى نفس هـذه المديريات تلك الأدوات التى لا بد منها ولا غنى عنها فى أعمال صائدى العبيد .

وكانت تساوره الآمال أيضا أنه يستطيع من هذه النقطة مباشرة رقابة فمالة على تجارة العاج التي كثيرا ماكان يتستر تحتما النخاسون ويتخذونها ذريعة لمارسة تجارتهم المعقوتة .

وفى الخطاب المذكور إئارة الى تأسيس ثلاث مديريات والاعراب عن أمله أن يحصل على جمال وحمير فى المستقبل لاستعالها فى نقل الدخيرة والمؤونة الى تلك المديريات الثلاث فى الذهاب والعودة وابتغاء نقل العاج الى مركز الحكمدارية ليرسله بطريق النهر الى الخرطوم. وبذا يستغنى عن استخدام عدد كبير من الحمالين كالعدد الذى كان يستخدم دواما حتى ذلك التاريخ ويظهر أنه مال لهذا الترتيب كل الميل للسبيين الآتيين :

۱ ـ ان مشل هـذا التغيــــير كان يفضى الى اقتصاد محسوس فى وسائل النقل.

٢ ـ بالاستغناء عن جيش عرمهم من الحمالين لاتكون هناك حاجة لطلب زاد في الطريق من الاهالي لتموين أولئك الحمالين وبذلك يزول السبب الرئيسي الذي يدعو الاهالي للتذمر .

وقد أوصى غوردون فى ذلك الخطاب أن يلفت نظر سمو الخديو الى الهدايا المرسلة من قبل متيسا عن بده تلك الهدايا التى بعضها كما يقول غوردون ويكر القول ـ يدل على وجـــود درجة من المدنيــة بين الاهالى الاوغنديين . ويشير بارسال شيخ صالح من القـــاهرة له المام تام بنصوص

القرآن ومعانيه الى أوغند ليكون فى معيته وتحت رعاية متيسا ليباشر تعليمه وتعلميم شعبه وان يلفت كذلك نظره الى توجيه هدايا لائقة الى هذا الأمسير . ويسترعى الانظار الى ان متيسا ملك أقسوى من « كباريجا » أو « رومانيكا » ويوصى أيضاً بارسال هدية مليحة الى الشيخ « لورو » الذى أظهر استعداداً حسناً نحو الحكومة وهو من الرؤساء الوطنيين وكان قد أعرب عما تكنه جوانحه بارسال ناب فيل بصفة هدية وهو ناب من أحسن الأنياب وألطفها .

وذكر فى خطابه أيضا أنه أمر برراعة النرة بدون تأخير وأنه من حسن الحظ ان كان ذلك فى المـوسم الملائم لهذه الزراعة وانه بذلك يمكنه اجتناب المجاعة .

وقد أرسل غوردون مع هــــذا المكتوب ثلاثة مكاتيب أخرى جاءته من متيسا .

وفى ١٨ مايو سنة ١٨٧٤ كان أميرالألاى غوردون فى بربر حيث أنجــــز بنفسه الاحتياطات التى رآها لازمة للتــــأكد من شحن المئونة والذخائر بانتظام .

وفي تلك الحقبـــة كانت الاوام قد أعطيت الى أورطة من الجيش

كانت تخدم تحت إمرة صاحب السمادة موتزنجر بك Munzinger Bey الحاكم المام للسودان الشرق وساحل البحر الأحمر بأن تنتقل الى مديريات خط الاستواء لكي يستطيع غوردون أن يعتمد عليها في اجرا آته القادمة عند الاحتياج الى امداد .

وفى ٣١ مايو كان غوردون بالخرط وفيها لحق به البكباشي كامبل وهو من الضباط البحريين وكان قد طلب غوردون تعيينه للاستفادة من خبرته وانضم اليه أيضا بهذه المدينة عدد كبير آخر من الملحقين بالقيادة تحت أمره. ووقع اختياره كذلك على ٤ بلوكات مسلحين بسلاح من طراز رمنجتون أقلهم البواخر الآتى اسماؤها وهى : بردين و تلحوين و الصافية و المنصورة .

### عودته الى فاشودة واقامة محطة عند مصب بهر سوباط

وقد أقلمت تلك البواخـــر قبل سفر الحكمدار المام بعد ان زودها بتعليات مقتضاها ان تنتظره عند مدخـــل نهر سوباط . اما هو فقد بارح الخرطـــوم في ٨ يونيه سنة ١٨٧٤ على ظهر الباخرة الخديو وكان ابراهيم افندى فــوزى الذي أنعم عليه فيا بعد برتبة الباشوية يقود حرسه الخاص . وبعــد مسيرة ٧ أيام ألقت سفينته مراسيها في فاشودة واستقبله يوسف بك حسن المدير بجميع انواع الحفاوة والاكرام اللائقين بشخص في مرتبته . وبعد اقامة يومين في فاشوده عاود السير ميما مصب نهر سوباط فوصل بعـد يومين ووجد البواخر والجند في انتظار مقدمه .

وكانت مديرية خط الاستواء التي تولى غوردون حكمداريتها تبتدىء

عند هذه المنطقة . فعقد النية على أن يؤسس فيها محطة وفعلا خططها وأمر الجند بأن يشتغلوا بعملها . وفى ظرف ١٥ يوما تم عملها وعين لقيادتها اليوزباشي محمد افندى احمد وترك له بصفة حامية البلوك الذي نحت إمرته وذلك بعد أن وصاه بأن يعامل الأهالي المعاملة الحسنة ويرعاهم بعين رعايته وراقب من جهة أخرى النخاسين مراقبة دقيقة ليستأصل تجارة الرق إذ ان مركز مصب ثهر سوباط هذا كان له أهمية كبرى من هذه الوجهة أعنى وجهة منع تجارة الرقيق .

وقد أقام غوردون في هـذه الناحية شهرين تقريباً القي القبض في غضونها على كثير من المراكب المشحونة بالعاج والرقيق إذ كان تجار هذين النوعين بجهلون وجوده في هذه المنطقة وقد صادر الحكمدار العـاج باعتباره عتكرا للحكومة . أما العبيد فأطلق سراحهم . وقام عدا ذلك بعدة استكشافات في تلك البقعة .

وفى أثناء اقامتـــه عند نهر سوباط أرسل جيسى Gessi الذى نال فيا بعد لقب باشا و أنسون Anson ليقوما بجـــولة تفتيش على طول بحر الغرال وفى اثناء هذه الجـــولة أصيب الاخير اعنى أنسون مجمى خيبثة لقى من جرائها حتفه .

وبعد أن رحل من نهر سوباط حط رحاله في شمبي Shambe حيث أقام كبار التجار مثل أبي عمرورى وكشك على وغطاس وآخرين غيره محطات هامة لمتاجرهم فاستقبله فيها بغاية الاحترام شيخ المركز وهو رجرل دنكاوى اسمه الشيخ الحداد . وبعد أن أخذ راحته خطط رسوم محطة وأقامها ثم قبلد قيرادها اليوزباشي مصطفى فتحى افندى

وترك له بصفة حامية البلوك الذى تحت قيادته ووصاه نفس الوصاية التي أوصى بها قائد المحطة التي قبلها .

#### عودته الى بور وغندوكورو

وانطلق من هناك الى محطة « بور » فوجد بها ٤٠٠ جندى من الجندود غير النظاميين التابعين للتجار فأمر بتجنيدهم في خدمة الحكومة ونبه عليهم بأن يقدموا له بيانا بعدد الاسلحة وأنواع المؤن والذخائر التي في حوزتهم فصدعوا بالأمر وعدين لهم بالمركز بصفة قائد ومدير ضابطا سودانيا كان من جملة الضباط الذين خدموا في حملة سير صمويل يبكر . ويسمى هذا الضابط آدم افندى عامر وقد ارتقى الضابط المذكور فديما بعد الى رتبة البكباشي وعند قيام ثورة المهدى كان مدرا في هدريته لجيوش المهدي بأمر من سلاطين باشا الذي كان سلم قبله سلاحه .

وبعد ان سوى غوردون سائر الاعمال الخاصة بالمحطة تفصيليا وأعطى أوامر مطابقة تماما للأوامر التي أعطاها للمحطات السابقة ولى وجهه شطر غندوكورو فوصل الها في أوائل شهر سبتمبر سنة ١٨٧٤.

وقد وجـــد أمير الألاى غوردون عند قدومه هذه الناحية أن جميع الأوامر سائرة حسما يشتهى وذلك بهمة القائمة الم رءوف بك الذي قام بواجباته خير قيام ونفذ التعليات التي أصدرها له بشأن الخطة الواجب اتباعها تجاه الأهالى ومشايخهم فكانت جميع العشائر الضاربة بجوار المحطة على أحسن ما يرام من العلاقات مع الحامية .

ولكن كان القائمقام رءوف بك قد قضى سنين عديدة فى الخدمة فى تلك الاصقاع ولذلك كان يحن الى زيارة القاهرة فحمله هذا الحنين الى طلب اجازة مداها تسعة أشهر .

وكان اميرالألاى غوردون لا يستطيع أن يستغنى عن خدمة رجل محنك مثله ولكنه كان برى من جهـة أخرى أن العدل لا برضى بأقل من إجابة هذا الطلب فكتب الى نوبار باشا فى ه سبتمبرسنة ١٨٧٤ ما يأتى :-

« اقدم لسعادتكم هذا الخطاب بواسطة رءوف بك الذى طلب منى التصريح باجازة قدرها تسعة أشهر ليزور فيها القاهرة .

وأخبر سعادتكم أنى أعربت لصاحب السمو فيها سلف عن ارتياحى لرءوف بك نظرا لما أبداه لى هنا من المونة وتقديرى لما قام به من المجهـــودات فى وسط ظروف بلغت غاية الحرج وذلك فى سبيـل حفظ وصون جنوده . وان هؤلاء يعتبرونه كأب نظرا الصعاب التى تحملها فى سبيل راحهم .

وبخامرتى الأمل بأن صاحب السمو الذى هو على بينة من كفايته وجدارته قبل الآن يتقبل شهادتى فيه قبولا حسنا .

واكرر القول ياصاحب السعادة بأنه فيما اذا لو سمح سموه وتنازل برجوع رءوف بك الى هنا فان ذلك يكون من حسن حظى وانا على يقين من ان اجد له دواما محلا يليق بمرتبته وبرتاح لوجوده فيه » .

#### عودة رءوف بك الى القاهــــرة

عاد هـ ذا الضابط الباسل الى القاهرة وفيها كافأه سمو الحديو على شهامته فى تأدية وظيفت برقيته الى رتبة لواء معتمداً فى هذه المنحة على شهادة أميرالاً لاى غوردون . ورءوف باشا الذي صار فعـ لا من ذلك الوقت يلقب بهـ ذا اللقب لم يعد الى مديريات خط الاستواء بل عهد اليه فيما بعد قيادة منفصلة وقائمة بذاتها فى منطقة أخرى وهى منطقة هرر حيث أدى اعمالا لسمو الحديو تذكر فتشكر وبذلك حقق مرة أخرى الرأى الذي أبداه غوردون فيه .

وبعد سفر رءوف بك نصب غوردون البكباشي الطيب عبد الله افندى قائدا لفندوكورو ومنحه رتبة قائمقام وهدو الذي كان يقود الاورطة السودانية في حملة سير صمويل بيكر ثم نقله الى « لادو » عند ما تقدر جعلها عاصمة لمديرية خط الاستواء وعين كذلك الصاغقول أغاسي عبد الله افندي قائد فاتيكو بنفس هذه الوظيفة في الرجاف وقما أنشئت فيها محطة .

وفى هذا الحين ـ ٥ سبتمبر سنة ١٨٧٤ ـ أى عنـــد ما بارح رءوف بك مــدريات خط الاستواء كان جميع أولئك الذين بجب بحكم الطبيعة أن يعلو أميرالاً لاى غوردون عليهم لتأدية مأموريته الهامة غائبين وليس فى استطاعته الانتفــاع بأحده ، فالقائمقام لونج كان غائبــا فى مأمورية فى أوغنــدة والبكباشى كامبل الضابط البحرى والمستر أوجست لينان والمستر رسل كانوا الثلاثة يقاسون آلام الحى التى أصيبوا بها وحالهم لينان والمستر رسل كانوا الثلاثة يقاسون آلام الحى التى أصيبوا بها وحالهم

خطرة فكان يقضى اكثر أوقاته فى بذل العناية بهم . وكان مع هـذا لا يفتر عن أن يهيء المشاريع والرسوم اللازمة لترتيب وتنسيق الأقطار الواقعـة تحت سيطرته ويستعد لعمـل استكشافات منظمة فى الأرجاء التى كانت ما زالت مجهـولة من النيل والبحيرات الكبرى كما أنه كان يعمـل فى سبيل الجاد مراكز فى نقط تستطيع منها حكومته مراقبـة المراكز التى كشفت بطريقة ثابتة ومستدعة .

وكان يعمل أيضا على ايجاد مواصلات بطريق النيل تحل محل وسائل النقل بطريق البر المهكة والتي كانت تكلفه نفقات باهظة . وهذه الوسائل كان لا بد منها بين معسكره العام ونقط نواحي الجنوب .

وكان مشروع استخدام النيل للنقل فى جنوب غندوكورو فيه شىء من الحجازفة إذ كان يسود الناس لغاية هذا الزمن وذلك بدون سبب معقبول ، الاعتقاد بأن النيل ابتداء من جنوب الرجاف لغاية دوفيليه غير صالح للملاحة ولا يمكن استعاله لهذا الغرض .

وكان شلال دوفيليه أمره معلوما وكان من المظنون ان المسافة بين الرجاف ردوفيليه لم تك علمة المسلوك إلا قليلا. فسلم بهذه الفكرة ولكن مؤقتاً فقط وترك فحص هذا الجزء من النهر الواقع بين الرجاف ودوفيليه الى ما بعد وكان لم يزل لديه بقية أمل فى العثور على قسم مطروق وذلك عند ما يدرس سائر الترع درساً وافياً. فأرسل الى دوفيليه مصع المستر كسب المهندس الميكانيكي الانكليزي أجزاء باخسرة صغيرة وآلاتها بقصد ضم هذه الأجزاء وتركيبها هناك لأجسل استخدامها وكان قد استحضر معه من القاهرة أبا السعود وهو ذلك الرجسل الذي صيرته أفعاله في عهد حكمدارية سير

صمويل بيكر أشهر من نار على علم .

ولما كان غوردون على بينة من أن أبا السعود له معرفة تامة بجميع تلك الأقطار والقبائل الضاربة فيها وبسائر عصابات صيادى العبيد التي يستخدمها التجار فقد كانت لديه أسباب وجيهة تدعوه لأن يعتقد أن ما نال أبا السعود من العقاب الصارم بسبب ما بشه من الدسائس والفتن في الزمن الغار يرده الى صوابه ويبرئه من تصرفاته العوجاء فيما يستقبل من الزمان ويبث في نفسه الرغبة في أن يبرهن للحكومة بأمانته وشرفه في خدمتها على ان شخصه في الحقيقة خير من سمعته .

فلكي يستفيد من معلومات هـنا الرجل وخبرته ونشاطه استفادة تمامة تجاسر غوردون وجعله المعاون الأول له وكلفه بالمأمورية الهامة ألا وهي مأمورية العنساية الدقيقة بنقل اجزاء الباخرة السابق الكلام عنها والتي كان يعلق آماله على أن يجعلها تقـوم بالملاحة فيما بعد بين شلال دوفيليــه ويحــيرة البيرت نيازا.

وتراءى بادىء ذى بدء أن أبا السعود حقق ما ارتآه فيـه غوردون بنفويضه إياه مركزا ذا أهمية كبرى إذ أظهر الشيء الكثير من الدقة والمهارة والنشاط فى تنفيذ التعليمات التي أمده مها رئيسه .

وقد قال أميرالاً لاى غوردون فى كتاب كتبه بتاريخ ٢٧ سبتمبر: « انه من حسن الحظ يمكن ان أقول انه فى ظرف ١٠ أيام ستكون اجزاء الباخرة كما أرجو فى محطة الابراهيميـــة « دوفيليه » وما ذلك إلا بهمة ومجهودات أبى السعود » .

وبتاريخ ١١ من الشهر المذكور كتب مرة أخرى يعرب عن ثقته بأن أبا السعود والآخرين الذين كانوا في جيوش النخاسين ثم سرحوا وانضموا بعد ذلك الى خدمة الحكومة ستستفيد الحكومة من عملهم لا سيا وقد تحققوا أن الاشغال التي كانوا يمارسونها فيا سلف أصبح لا وجود لها وستظل كذلك الى ما شاء الله . ولما كانوا زيادة على ذلك ملمين الماما تاما بالبلد واحوالها فقد تهيأت لهم الفرصة التي تحكيم من أن يبرهنوا للحكومة على أنهم لم يبلغوا في عدم الاستقامة والدناءة المدرجة التي ظنتهم بها .

# ترتيب غوردون قيادة الجنـــود وتقديم مشايخ القبائل الطاعة

وقد اتخذ أميرالاً لاى غوردون فوق ذلك احتياطات حكيمة ذلك أنه مسع وضعه أبا السعود ورجاله فى مراكز يستطيعون فيها تأدية خدمات جليلة قد وجه عنايته الى ترتيب القيادة بكيفية لا نجعل الحيوش النظامية محال من الاحوال تابعة لأولئك الرؤساء غير النظاميين بل تضعيم نحت سلطة الضابط النظامى الاقدم رتبة الذى كان عليه ان يرجع فى كل الامور الى الحكمدار العام.

وفى ١١ سبتمبر سنة ١٨٧٤ قدم ٢٥ شيخا من مشايخ قبائل الروج الضاربين حول غندوكورو ليقدم و لغوردون خضوعهم وحسن ولائهم فأكرم وفادتهم وعسرض عليهم كلهم الذهاب لمدينة الخرطوم لزيارتها فتقبلوا هذه الدعسوة بشغف . وكتب غوردون أنه يقصد من وراء هذه الزيارة لتلك المدينة على متن واور بخسارى أن يتنسم أولئك الشيوخ من لتلك المدينة على متن واور بخسارى أن يتنسم أولئك الشيوخ من

من خلالها ربح المدنية الأمر الذي لا بد أن يأخذ بألبابهم ويؤثر على مشاعرهم وبريهم عدا ذلك السلطة والسيطرة المخولة له ·

# الصعاب التي صادفها وتغلبه علم\_\_\_ا

وكان كل من البكباشي كامبيل ومستر رسل مصابا بالجي وحالتها خطرة وحسوالي منتصف شهر سبتمبر سافرا بطريق النيسل الى الخرطوم تبديلا للهسواء وليعالجا في مستشفاها . أما مسيو أوجست لينان السكرتير الخاص للحكمدار العام فكان في حيز عدم الاستطاعة ارساله معها كما كان ينسوى غوردون إذ انه ما كان يتحمل مشاق السفر بسبب اشتداد وطأة المرض عليه وضعفه بعسد الانتكاس الذي أصيب به . وهذا الرجل المنكود الطالسع فاض روحه في ١٦ سبتمبر . وعلى هذا ظل غوردون تقريبا وحيدا فريدا مع جيوشه الوطنية غير النظامية . وفي برهة يقبل مداها عن شهر واحد نكب أيضا بمرض أربعة من الأوربيين الستة الذين كانوا معه قضى عليهم . أما الاثنان الباقيان فكان أحدهما وهو المستر كمب المهندس قد رحل مع قطع الباخرة وأرسل الآخر وهو مسيو جيسي الى الخرطسوم ينوب عنه فيها بصفة وكيل عام له .

وغرت كثيرا هــــذه الحالة أبا السعود وكبار ضباطه غير النظاميين والحديثي الولاء وقام برؤوس أولئك الرجال ان الفرصة سنحت للاستيلاء على حكم الاقطار التي جابوها فيما سلف وأن يكونوا أربابا لهــــا . فانقلب أبو السعود فجأة وغير خطته وتظاهر أمام رؤوس الأهالي ورؤوس الجيش بمظهر الشدة والعظمة وربما فعل ذلك لاعتقاده أنه أصبح الآن في قدرته أن يجمل الحكمدار العام الجديد يخضع لأرادته .

ولقد ضل أبو السعود سواء السبيل وجهل الرجل الذي كان يريد أن يخدعه جهل مطبقا . ولم يلبث غوردون ان أدرك حالا رياءه وسوء نيانه كما أدرك كفاءته فيما سبق . فمذ ظهرت أول أمارة منه تدل على سوء مقاصده نحو الحكومة رأى نفسه معرولا من مركز المعاون الاول لفسوردون ووضع تحت المراقبة في غندوكورو ومن ثم أرسل بطريق النيل الى الخرطوم .

وبدا من صغار الضباط في أول الأمر الاستعداد لاظهار سوء شعورهم من هذا الابعاد إلا ان غوردون عند ما لاحت منهم بارقة التظاهر بعدم الرضا عاجلهم مع الهدوء المشفوع بالثبات بأعسلامهم بأن في استطاعته الاستغناء عن خدماتهم بسهولة في المديريات اذا لم يظهروا تمام الطاعة والخضوع . وفي الحال رجعت المياه الى مجاريها وانحسم الاشكال .

تعليمه الأهالى التبادل بالنقود وتعميم ذلك بيهم

وكتب أميرالألاى غوردون من الرجاف بتاريخ أول اكتوبر بشأن الرؤساء الدنقلاويين ما يأتى :-

« ان الاطروش وكيل محل العقاد وبعض الدناقلة كانوا حانقين منى فقلت لهم ان كنتم غير مرتاحين ففى استطاعتكم العودة الى الخرطوم وعلى ذلك لم يلبثوا ان طلبوا العفو فى الحال. وقد كان من اللازم تفهيم أولئك الدناقلة أن سمو الخيديو هو السيد الحقيقى لهذه البلاد وان الحكومة لديها قوة كافية فلا تخشى اناسا مثلهم غير لازمين لنا بالمرة الأمر الذى كانوا قبلا غير مقتنمين به.

وفى ٢٦ ستمبر سافر من هذه الجهسة المستركم الى دوفيليه ومعه عساكر نظامية وغير نظاميسة والقسم الاكبر من قطع المركب البخارى . ومقتضى الحبر الوحيسد الذى نقل الى بشأنه بواسطة بعض الزنوج اللهالى قتلت البعض من رجالنا فى أثناء الطريق وجندلت العساكر خمسة منهم وان جنودنا ما فعلت ذلك إلا فى سبيل الدفاع والذود عن أرواحهم وبتضح من ذلك اننا غير قادمين على حرب .

وكان المستر كامبـل قد تلقى تعليمات تقضى عليه بأن يجتهـد في معامـلة الرؤوس الأهليين معـاملة حسنة .

وقد حاولت فى عهد وصولى الى هنا تدريب الأهـــالى على المــامــلة بالنقــود ونجحت . وللوصول الى هــذا الغرض دغت أول يوم ثمنا للقش الذى استحضر لعمل المساكن عملة من الخرز .

وكانت العادة الجارية هي أن لا يعطى شيء للرجال بل تقصدم هدية للشيخ . وهذه طريقة فاسدة لأن الرجال الذين كانوا اشتغلوا لم ينالوا شيئا مقابل كدهم وجدهم . وفي اليوم التالي أعطيت كل رجل من الرجال الذين اشتغلوا قطعا من النقصود ثم استرجعت منهم النقود وقدمت لهم بدلها خرزا . وهكذا صرت افعل حتى آل الامر الي أن فهموا ان النقود تضارع

الخرز في القيمــة .

ولقد بخالجى الأمل ان آئى بهذه الوسيلة على طريقة الاقطاعيات التى فرضها الشيوخ . ومتى عرف الزنجى ان فى استطاعته ان يكتسب نقودا لنفسه بواسطة عمله الخاص ضعفت درجة خنوعه لرئيسه وزادت بالمكس درجة تعلقه بالحكومة . ولم يلاحظ الشيوخ مع ذلك شيئا من كل هذا إذ انهم هم انفسهم مرتاحون لطريقة قبضهم النقرود . وأتى اليوم شيخ ومعه ناب فيسل وأراد ان يبادل عليه بجلجسلين لدوابه فأبيت ان أعطيها اياه بل قدمت له ريالين فى مقابل هذا الناب فقبل ثم عرضت عليه الجلجلين فى مقابل وأحضر فيا بعد فى اليوم نفسه نابين وعرضها للبيع .

والآن لايخام في الشك ان في استطاعتنا من اليوم ان نشتري بالنقود دون ان نصادف صعوبة ، المساج والابنوس والذرة وغير ذلك . ولا بد من الاعتراف بأن الطريقة القديمة التي كانت متبعة هنا مناقضة على خط مستقيم لهذه الطريقة .

وقد دهش الزنوج حيما رأونا نطلق المدفع ويحن على بعد ١٥٠ ياردة منه وذلك بواسطة آلة كهربائية. ويسلك هؤلاء مسلكا حميداً. وحقا يستغرب الانسان كثيرا عند ما يجد ان سير صمويل بيكر كان يضطر لشن الغارات للحصول على مواشى في نفس قرية الرجاف هذه التى نعيش فها هادئين آمنين والزنوج على أتم الاستعداد لاجابة مطالبنا ».

وفى ٦ أكتوبر سنة ١٨٧٤ كتب ايضا ما يأني : –

« توجهت اليــــوم الى غندوكورو فوجدت جميع الاحوال على غاية

ما يرام . والمأمـــول أننا نتمكن من تقرير طريقة المعاملة بالنقد في سائر انحاء المدريات » .

## مكاتبات من أميرالألاي غوردون في شؤون أخسري

وفى v من شهر أكتوبر المذكور عاد إلى الرجــــاف ومنها كحتب ما يأتى :-

« رأيت اليوم لاركو Larco وهو الذي بدت منه امارات العدوان . واني لا اثق بهذا الرجل رغما عما يظهره من المصودة . فاذا رأيت من وارث همذا العرش الصغير حسن الاستعداد وانه من الممكن أن نستفيد منه فاني أبعث « لاركو » واسرته الى الخرطوم للاقامة فهما ونمنحه مبلغا صفيرا ليعيش به . ومتى رأى وارثو أولئك المشايخ ان الحكومة مصافية لهم على شرط أن يكونوا هم ايضا لها مخلصين فأني أظن أنه لا يكون أمامنا الا قليل من المصاعب .

وأظن اننا لا نلاق ايضا مصاعب مخصوص توريد الدرة لنا ولقد اشتريت منها بالأمس ٣ أرادب ونصف أردب أرسل لكم منها عينة . ومتى أعطيت الاهالي من ذرة الخرطوم ليزرعوها فسيكون في المستقبل هذا النوع هنا » .

وفى ٩ من الشهر عينه كتب ما يأتى :-

« لقد استدعیت الیوم مرة أخرى الی غوندو کورو بمناسبة وصول الباخرة بردین . وورد لی خطاب مع هذه الباخرة من القائمقام یوسف حسن بك مدیر فاشودة مخبرتی فیه بأنه قبض علی ارسالیة تحتوی علی ۱۹۰۰ من العبید و ۱۹۰

بقرة قادمة من محطات « غطاس » و « كشك على » الواقعة على بحر الزراف . ولقد أوضحت فــــــيا مضى . أنى على يقين من أن هـذه الارسالية سائرة فى الطريق وتأسفت لعجزى عن القبض عليهــــا . ويحزننى عدم الاحتفاظ بأولئك العبيد برسم مديرية الفيوم (١) .

ولقد تصرف يوسف حسن بك أحسن تصرف . ويكون من حسن حظى أن تتكرموا سعادتكم وتلتمسوا له من الجناب العالى رتبة أميرالألاى .

ومن الهام جدا بذل همة عظمى لمنع جلب الأسلحة النارية والبارود الى همذه المديريات لأنى اعتقد أن الخراب قد حل بتجارة الرقيق من جراء القبض الذى حدث حديثا على هذه الارسالية . وسوف تكون عاقبة همذا الحادث زيادة عدد العاطلين من الدناقلة . ويصبح من المحتمل ان أولئك سيذهبون أفواجا الى دارفور جيث يعرضون خدماتهم على سلطانها وفى ذلك بعض المكاره لحكومة الجناب الخديو » .

والسبب الذي جعـــل غوردون يقـول هذا هو أنه كان عالما بالحمـلة التي كانت تجهز تحت قيادة اسماعيـــل أيوب باشا حكمدار عموم السودان والزبير رحمة الله باشا لفتح دارفور ولو توجه هؤلاء الاشخاص لسلطان ذلك الاقليم لزادوا قوته ضد قوات الحكومة المصرية.

وفى ١٥ اكتوبر سنة ١٨٧٤ كتب أميرالألاى غوردون من الرجاف ما يأتي :-

<sup>(</sup>١) \_ ذكرت مديرية الفيوم هنا لمناسبة عرض غوردون على الحديو اسماعيل مشروعا مقنضاه ان العبيـــد الذين يقبض عليهم ويؤخذون من النخاسين بواسطة الحكومة يرسلون الى مديرية الفيوم ويقطعون اطيانا لاستغلالها .

« لقد آب بالأمس المستركمب المهندس الميكانيكي ومعه الحمالون الذين أمده بهم احمد الاطروش فلم يحتاجوا لاكثر من ١٠ ايام لقطع المسافة بين الرجاف ودوفيليه وعلى ذلك يكون طول تلك المسافة ١٣٤ ميلا انكليزيا قطعوها وهم حاملون القسم الأكبر من اجزاء الباخرة .

ولم يبد الزنوج في اثناء الطريق أية مظاهرة عدوانية . ولكن التراجمة الدناقلة لمبسوا مساكن أولئك الزنوج فقاوموهم محكم الطبيعة وقتلوا مهم أثنين أو ثلاثة .

واستقبل شيخ الماديين Madis القافية أحسن استقبال في « دوفيليه » وسر سرورا كثيرا إذ رأى جنودا منظمة معسكرة على مقربة منه بدلا من الدناقلة . ويوجد في دوفيليه كميات كبيرة من الذرة وسأقيم بها أو على الضفة المقابلة لها محطة حسنة ومتينة . هذا وقد كان المستر كمب عند قدومه مريضا مرضا شديدا إلا أن حالته قد تحسنت الآن .

وربما كان من الضرورى أن نفسر لكم معنى كلمة « تراجمة » فهذه الكلمة تطلق على طائفة العبيد الذين أسرهم الدناقلة وهم حديثو السن ثم لما شبوا وكبروا تزودوا ببنادق عتيقة . ويحتسب هذا الفريق من عداد خاطفيهم القدام أعنى الدناقلة .

والتراجمة بلا استثناء هم من اكبر اللصوص الذين وقعت عليهم عيني . وقد جربتهم واختبرت سلوكهم والمستر كمب حدثني عما ارتكبوه من السلاح حسوادث السرقات في الطريق . ومن الضروري تجسريدهم من السلاح أيما وجسدوا لأنهم لا يدينون لأحد لا باحترام ولا بطاعة حتى ولا

لأسيادهم القدماء.

ولقد لاحظت انه لا يوجد دواما عمق كاف من الله بين الرجاف وغندوكورو ولذلك قررت ان يقيم نصف حامية هدة الجهة الأخيرة في جبل « لادو » Lado الواقع على بعد ٨ أميال منها شمالا والنصف الآخر هنا . وانى ارغب كثيرا في سحب الجند من غندوكورو للأسباب الآتية وهي : أن مناخ هذه الجهة غير صحى بسبب الغدران التي تكتنفها . وهدذا عدا خلوها من الاخشاب التي تستعمل وقودا للبواخر الأمر الذي يضطرنا للسير ساعتين أو ثلاثا للحصول عليه . وبالعكس لادو فان مناخها صحى وتربتها جيدة فضلا عن أنها واقعة بالقرب من غامة . وعلى الرغم من هذا يلوح أن الكل هنا أي في غندوكورو كأنهم موثقون فيها حتى أنه ليتعذر اخراج الجنود منها للخدمة في جهة اخرى » .

وفى ١٨ أكتوبر سنة ١٨٧٤ كتب أميرالألاى غوردون ما يأتى بعد ما جاءته تقارير القائمقام لونج عن رحلته في أوغندة ذهابا وايابا وكان لونج وقتئذ بالقرب من غندوكورو وفى طريق عودته منها وقد وصل تقريبا في نفس الوقت الذى وصلت فيه تقاريره :—

« لى الشرف بأن أرسل الى الجناب العالى ملخص بعض تقارير وردت من القائمقام لونج الذى رجع من أوغندة وكان قد ذهب إليها مع الرسل الذين حضروا هنا بالهــــدايا المرسلة لسمو الخديو من قبـل متيسا فى شهر أبريل . ومرسل اليكم ثلاثة من هذه التقارير بصورتها الأصلية .

واني انجاسر فألتمس من سموه أن يتفضل بالموافقــــة على ترقيـة هذا

الضابط الى رتبة أميرألاى إذ أنه لبث وقتا طويلا برتبـــة القائمقام . وأرى أنه قام بالمأمورية التى ألقيت على عاتقه خير قيام . وقد كتبت اكم هــــذا المكتوب قبل أن يصل الضابط المشار اليه الى هنا حتى لا يفوتني البريد .

ولا يوجـــد لدى الآن شىء هام اذكره منذ خطابى الأخير اللهم إلا أن أفول لكم انى ازداد مـــع الوقت يقينا بضرورة تطهير الناحية التى نحن فيها من الدناقلة وهذا ما سأفعله تدريجا مع توالى الايام كلما أتتنا جنود ليحلوا محلهم .

ولم يزل المستركمب للآن طريح الفراش يعاني آلاما شديدة ».

وفى ١٩ من الشهر السالف الذكركتب أميرالألاى غـوردون بخــــبر بوصول القائمقام لونج ويبين بايجـــاز ولـكن مع الايضاح ما وقع أثناء رحلة هذا الضابط وما تلاها من العواقب. أما بيان هذه الرحلة فنحيل القارىء عليه في ملحق سنة ١٨٧٤ م الآتي بعد.

واليك القرارات التى اتخذها غوردون بعد ان تلقى التقارير الكتابيـة وسمع البيانات الشفوية من القائمتام لونج .

لقـــد أمرت بطرد سائر الدناقلة الذين فى هـذه الانحاء والقاء القبض على أبى بكر حال قدومـــه من قبل متيسا وابجاد نقط عسكرية فى الجهات الآتية وهى : لابوريه ، و دوفيليه ، « الابراهيمية » ، و فاتيكو ، وفويرا .

وأررت علاوة على ما ذكر بارسال مفوض حاذق للملك متبسا واستبقاء كباريجا في مركزه مؤقتا .

ويقـــول القائمقام لونج الذى ساح فى بحيرة فكتوريا إن عرض هذه البحيرة لا مجاوز عشرة أميــال . وقد عانى هذا الضابط مشاق كثيرة وصادف مصاعب شتى بسبب الدسائس التى دسها له الدناقلة . ومن المدهش حقا نجاته من شر ما ألقي فى سبيله من المكائد والأشراك . وانى لعلى يقين بأنه سيكافأ من الجناب العالى لائن العمل الذى أداه عمل جليل » .

وعند وصول هذا الخطاب نشر الأمر العالى الآتي :\_

مڪتب رئيس أركان حرب

القاهرة في ١٦ نوفمبر سنة ١٨٧٤

« هجم نحصو ١٠٠ رجل من اعادى سمو الحديو على القائمقام لونج وهـو مسافر بقرب بحيرة البرت ولم يكن لديه سوى جنديين فصد هجانهم المتسواترة وشتهم بعد أن قتل منهم ٨٢ رجلا . فنظرا لهذا الفوز الباهر ونظرا لقيامه بالمهمة التي عهد اليه أمر القيام بها في أوغندة خير قيام رغما عما لقيده من المشاق الكبيرة تفضل سمو الحديو فرقاه من درجة قائمقام الى درجة أمير ألاى في هيئة أركان الحرب » .

بأمر سمو الامير ناظر الجهادية رئيس أركان الحرب العام الامضاء « استون »

وأرسل أيضا الخطاب الآتى الى أميرالألاى غوردون الحكمدار العام لمدريات خط الاستواء من حضرة صاحب السمو الأمــــير حسين كامل ناظر الجهادية « الحربية » فى ذلك الحين :--

القاهرة في ٧ ديسمبر سنة ١٨٧٤

نظارة الجهادية مكتب الناظر

بإحضرة الميرالاي

أراد سمو الخسديو ان يقدم برهانا لحضرة القائمة الونج عن رضاه نظرا لحسن ساوكه واقدامه وثبساته فى المعمنتين اللتين لقيها فى « مرولى » بالقرب من خط الاستواء فأنعم عليه برتبة أميرألاى وقلده النيشان الحيدى .

وتجدون مع هـذا براءة الرتبة فأرجـوكم تسليمها لأميرالالاى لونج بك وتقدموا له من قبلي النهاني .

وتقبل ياحضرة الميرالاى أحسن عواطف الود م<sup>C</sup> الامضاء

\* \* \*

« حسين »

ولا يفوتنا هنا أن نذكر ان أورطة كانت تعمل مع صاحب العزة مونزنجر بك قد صدرت لهما الأوامر بالقيام بالخدمة فى مديرية خط الاستواء تحت إمرة أميرالاً لاى غوردون . وهذه الأورطة مضى على وجودها فى الخرطوم مدة فأرسل غوردون أميرالاً لاى لونج ليعد المعدات لاستحضارها الى لادو لنشتغل بأعمال أخرى تخص مديريات خط الاستواء .

 لادو قبيـل آخر العام ليتولى قيادة القوة التي تقرر تخصيصها لضم بلد المكركة مكراكا « نيام نيام » .

وفى ١٧ نوفمبر سنة ١٨٧٤ وصل الى معسكر أميرالألاي غوردون العام الملازمان « وطسوت » Watson (١) و « شيندال » Chippendall من رجال الهندسة في الجيش البريطاني وعرضا خدمتها عليه . وهذان الضابطان استقالا مؤقتا من هيئة الهندسة الملكية وتعينا في الحدمة تحت إمرة غوردون في الجيش المصرى .

وفى ٢١ من الشهر السالف الذكركتب الحكمدار العام من غندوكورو ما يأتي :-

« أتشرف بأن احيطكم علما ولتعلموا بذلك الجناب العالى ان الملازمين وطسون و شييندال وصلا الى هنا فى ١٧ نوفمبر . وانى أرى نفسى عاجزا عن الاعراب عما يخالج فؤادى من الارتياح والشكر لصاحب السمو نظرا لما أسداه لى من المونة بارسال هذين الضابطين .

فان على عاتقى اشغالا كثيرة تدعو إلى وجودى هنا وفى جهة الشمال حتى الله ليتعذر على بدون ان يكون لى معين ان اتقدم نحو الجنوب فى انجاه البحيرة لا توم ببعض الاستكشافات على مسافات بعيدة .

فوجـــود هذين الضابطين اللذين نالا من العلوم قسطا وافرا يفسح أماى المجال ويترك لى مندوحة اتفرغ فيها للعنامة بالأمور الخاصة بوظيفتي أعنى ترتيب

<sup>(</sup>١) — كان أحد الضاط الذين عينتهم الحكومة المصرية فى الحيش الحديد الذى ألف بعد التورة العرابية وكان فيه برتبة اللواء .

وادارة أعمال المديريات .

ولقـــد استقررنا الآن تقريبا فى الرجاف وفى لادو ولم يبق هنا فى غندوكورو سوى حامية صغيرة . وان لادو احسن كثيرا من الوجهــة الصحية ومتـوافر فيها اشياء لا وجود لها فى غندوكورو ففيها اخشاب كثيرة لوقود البواخر . ومازال رؤساء الأهالى يحضرون الينا عاجهم وهذا شىء لم يكن معهودا فى الزمن السالف .

وانى أرى نفسى سعيدا بأحاطتكم بأبى وطدت العلائق الحسنة مع قبائل « لوقير » Locqui r فاذا حالفنى النجاح فى هــــذا السبيل اختصر الطريق بين غندوكورو و لاتوكا Latouka وأصبح الراحل يقطعه فى ٤ أيام بدلا من عشرة كما هو الحال الآن إذ من الضرورى أن يرسم المسافر برا فى طريقه منحنيا كبيرا ابتغاء اجتناب جر عداوة تلك القبائل وانى كثير الرغبة فى عقد وفاق مع أولئك القوم والغرض من ذلك شق طريق يذهب من بلدة لاتوكا وينتهى عند نهر سوباط. ولا ينبغى أن يجاوز طـــول هـذا الطريدق سفر أكثر من ٢ أيام. ويجب أن يحــر الحيط التلغرافي المزمع أنشاؤه من هذه السكة.

وانى الآن أجهز همسلات للجنوب وتخامرنى الآمال بأن تلك الحملات تكون على قسدم الاستعداد للرحيل في القريب العاجل وسأرسل احد الراكب الحسديدية الى فويرا للقيام بالخدمة بين هذه القرية و « أوروندوجانى » Urondogani وهذا الطريق اختبرها أميرالاً لاى لونج فوجدها صالحة للملاحة . وأوروندوجانى على مسافة لا تجاوز مسيرة ٣ أيام من سراى متيسا الذى سأوجه اليه الجواب والهسدايا التي أرسلها برسمه



محطة « لادو Lado » المسكرية عاصمة مديرية خط الاستواء

جناب الخـــديو . وسأعجل بارسال العالم الديني مع المركب فيصل قبــــل الجواب والهدايا .

واني لم أشأ ان أرسله قبلل الآن إذ ينبغى ان يصل عند متيسا بحالة أفضل من حالة من سبقه من زوار متيسا ـ أعنى الحالة المزرية التي وصل بها سبيك وغرانت وأميرالألاي لونج .

ولقد كلفت المستر أرنست لينان (١) Ernest Linant بهذه المهمة . وارنست هذا انضم الى وموكول له القيام بخدمتى الخاصة وهـ، شاب مثقف ثقافة حسنة بديـع الاسلوب . وبما أنه يتكلم اللفـــة العربيـة فلذلك يفضل على من سواه في هذه المهمة .

وسأرسل المركب الحديد الثانى « والمركب الذى تكرم صاحب السمو الخديو بتعيينه إذا أنى فى الوقت اللازم » الى الابراهيمية « دوفيليه » ويقوم بخاطرى أنى قبل زمن طويل سأكون فى حالة تمكنى من ان ارسل تلغرافا للجناب العالى أخبره به أن المراكب أقلمت قاصدة البحيرات . وانى فى غير حاجة لكثير من الجنود كما بعثت لكم بذلك تلغرافيا واذا أحسنت العساكر مسلكهم فأننا لانحشى أمرا من جانب الزنوج » .

وانى أنعى لكم مع الاسف البكباشى كامبـل بالحرطـــوم . وعلى ذلك لم يبـق لدى من كبـار الضبـاط غير أميرالاً لاى لونج . لذلك التمس من سمـو الجناب العالى ان يتـكرم بالسماح لى بابقـائه لدى حتى ولو بضعة شهور . وان

<sup>(</sup>١) — هـو شقيق أوجست لينان ونجـل لينان باشا المهنـدس الفرنسي المشهور الذي ذكر ناه آنها .

هذا الضابط خدمني خدمات جليلة ».

وفى ١٥ ديسمبر سنة ١٨٧٤ أرسل الى القاهـرة تقـارير خاصة بمــلاحظات علمية لاحظها الملازمان وطسون و شيپندال لغاية هــــــــذا التاريخ بشأن مرور كوكب الزهرة . وفى الخطاب الذى أرسله مع هذه التقارير كتب يقول :—

« ان المستركمب ما زال مريضاً . ومن جراء ذلك حدث بعض التأخير في تركيب الباخرة إذ أن كمب هذا هو المهندس إلا انه سيكون لدى قريبا الراكب الحديدية متأهبة للقيام بالخدمة .

وعندى الآن كمية وافرة من العـاج وأملى وطيد أن اتمكن من دفع كل نفقات الادارة فى المديريات وأن يبقى فوق ذلك لدينا شيء من المال زائدا » .

وكتب في حاشية هذا المكتوب يقول: ان « لاركو » وهو من الرؤساء المحليين ما برح يشن الغارات على القبائل الخاضعة للحكومة فلذلك ألقيت القبض عليه وأرسلته الى الخرطوم. وان هذا العمل كما يلوح أحدث تأثيرا حسنا في القبائل المجاورة ونال ارتياحا عاما.

وفي هذا الحين كان في استطاعة أميرالاً لاى غوردون ان يحرر بيانا بترتيبات مراكز الحكومة الواقعة على طول الخط الجنوبي النازل من الحدود الشمالية لغاية نيل فكتوريا .

واليك ييان الحطات الهامة .

١ – محطة نهر سوباط واقعة عنـــد ملتقى نهر سوباط بالنيـل . وعدد

حاميها ٥٠ جنديا سودانيا نظاميا .

٢ - محطة نصر موقعها على نهر سوباط وعدد حاميتها ١٠٠ جندى من الدناقلة غير النظاميين .

٣ ــ محطـة شمبي و عدد حاميها ٣٠ جنــــديا سودانيا نظاميا و ١٥٠ من الدناقلة غير النظاميين .

ع ــ محطة مكراكا واقعة فى بلاد المكراكا « نيام نيام » وعددها ٢٠ جنديا سودانيا نظاميا و ٢٠٠ من الدناقلة .

ه — محطة بور وعدد حاميتها ١٠ جنـــود سودانيـة نظاميـة و ١٥٠ من الدناقلة .

۲ - محطة لاتوكا وعدد حاميها ۱۰ جنـــود سودانية نظامية و ۱۰۰
 من الدناقلة .

γ - محطة لادو « وهي المسكر العام » وبها ١٨٠ جنديا سودانيا نظاميا . و ٥٠ جنديا مصريا نظاميا .

٨ – محطة الرجاف وبها ٨٠ جنديا سودانيا نظاميا .

ه \_ محطة الابراهيمية « دوفيليـ » وبها ١٠٠ جنــــدى من السودانيين النظاميين .

١٠ -- محطة فاتيكو وبها ٢٥٠ جنديا سودانيا نظاميا و ١٠٠ من الدناقلة .

١١ -- محطة فويرا وبهـــا ١٠٠ من السودانيين النظاميين و ١٠٠ من الدناقلة .

ووضعت الجيوش النظامية كلها تحت قيادة ضباطها انفسهم وبهذه الكيفية تمكن هؤلاء بواسطة ما اكتسبوه من خبرة بأحوال البلاد وعادات قاطنيها ان يكبحوا جماح الدناقلة وان يحولوا دون تصرفاتهم القديمة مع الأهالى . والفضل فى ذلك عائد الى وجهود الضباط فى النقط النظامية التى أسسها الحكومة فشعر الناس للمرة الأولى ان النظام قد استب وشرع فى تنفيذ منطوق القوانين فى افريقية الوسطى .

ويعتبر خطاب غوردون الآنف الذكر خاتمة سلسلة التقارير الخاصة بعام ١٨٧٤ م .

النتائج التي أفضى اليها تولى غوردون حكم هذه الجهات

اننا اذا القينا نظرة على ما سبق وفكرنا فيما كانت عليه الحـــالة عند قدوم أميرالاً لاى غوردون الى هـذه النواحى أعنى قبــــل ٩ أشهر ارتحنا للنتائج التى حصلنا عليها فى هذه المدة الوجيزة بل حق لنا ان نعجب وندهش ١٠ الله من الداء من

واليك هذه النتائج :-

 حسن الحظ حتى ان أى تاجر عــاقل مها نزعت به شهواته الى ممارسة هذه التجارة لا يخاطر بنفسه فى هــذا السبيل طالما كان غوردون أو رجل آخر من عجينته مكلفا هناك بتنفيذ أوامر الجناب العالى بدقة تلك الأوامر التى تقضى بمنع النخاسة والغائها .

٣ — سيادة السلام وتوطد الأمن وحاول الثقة بين الأهدالية حوالى غندوكورو حتى أن القبائل التى كانت تناصب الحكومة أشد المداوة والبغضاء ولا تأمن الحكومة جانبها كلية منذ ٩ أشهر لا أكثر فكانت تضطر ان تلجأ الى الخرطوم لتحصل على المؤن الجيش أو نشن الغارات على القبائل ، أصبحت الآن ترتع فى بحبوحة من السلم والأمن جميعها فلا تناوىء احداها الأخرى ولا تناصب الحكومة أية عداوة وصارت تأتى طائعة مختارة لتبيع فى النقط ثيرانها وذرتها وعاجها .

الشروع بجـد ونشاط فى شق طريق بين غندوكورو والبحيرات
 الـكبرى للملاحة والمضى فى ذلك مخطوات واسعة .

ه — فتح باب المواصلات مع متيسا وهـو ذلك الرئيس القوى المسيطر على بلاد أوغندة الواقعة على ضفاف بحيرة فكتوريا ولم يعد بعد هذا شك فى الاتصال المباشر بين الحجرى الآخذ من هذه البحيرة عند مساقط ريبون والحجرى الذى يصب فى محيرة البرت قرب ماجونجو إذ تحقق اتصالها ببعضها.

 هذه هى أعمـــال تسعة أشهر وقـــد حازت ارتياح صاحب السمو الخديو الذى تعطف وأنعم على أميرالألاى غوردون برتبة فريق وأرسل له الوسام العبانى .



شاليـــــه لونج بك

## ا - ملحق سنة ١٨٧٤ م مأمورية القائمقام شاليه لونج في اقليم أوغندة من ٢٤ فبراير الى ١٦ أكتور

كلف الخصديو اسماعيل القائمقام شاليه لونج كما نوهنا بذلك سابقا أن يقصوم عأمورية في أوغندة . وكانت هذه المأمورية سياسية أكثر منها عسكرية والغرض الحقيقي منها تمهيد السبيل إما لضم هذا الاقليم الى الديار المصرية أو وضعه تحت حماية هدذه الديار . فقي ٢٠ أبريل سافر أميرالألاي غوردون الى الخرطوم وألقى على عاتق شاليه لونج عهدة توصيل الهدايا الى متيسا وارتياد ذلك الاقليم في آن واحد .

وكان قد وصل الى فويرا رسول من قبل متيسا يسمى أبا بكر بحمل هدايا برسم الخديو وخطابا من الملك المذكور الى سير صمويل بيكر . وكان الفصل مع ذلك غير موافق نظرا لاقتراب زمن الامطار إلا أنه لاح لشاليه لونج أن الفرصة مناسبة إذ تمكنه من الاستفادة من مرافقة أبى بكر هذا عند أوبته الى أوغندة .

وبعد أن ترود لونج بتعليات الحكمدار العام غوردون طلب من رءوف بك قائد حامية غندوكورو أن يعطيه حرسا . وبما ان الحالة تتطلب العمل باحتراس حتى لا تتطرق الريب والظنون الى نفس متيسا نقرر أن لا يرود إلا بحرس قليل عداده وان يكون هذا الحرس مؤلفا من جنديين فقط حتى لا يشم منه رائحة حمدية عسكرية ووقع الاختيار على اثنين احدهما يسمى سعيد

بقاره والثانى عبد الرحمن الغوراوى وهما سودانيان قاتلا في حرب المكسيك تحت قيادة المارشال « بازين » Bazaine في الاورطية السودانية التي أرسلتها مصر لمساعدة فرنسا في الحرب المذكورة . أما أعضاء حاشيته فهم : ابراهيم افندى وأصله من المصريين المنفيين بصفة مترجسم . وكارمان ابراهيم افندى وأصله من المحريين المنفيين بصفة مترجسم . وكارمان للا الأزاس اصطفاه غوردون من الخرطسوم ليكون فراشا . وآدم وهذا اتخسذه شاليه لونج من القاهرة ليكون طاهيا له . ثم سليم وهو رجل من بلاد الزنربار اختاره لونج من بين عساكر فاتيكو لألمامه بكلام أهالي أوغدة إذ أنه أقام بها زمنا .

وانتهز شاليه لونج فرصة إياب كتيبة عسكرية من غندوكورو الى فاتيكو مؤلفة من اثنين ملازمين ومن ٢٠ جنديا ومن سلبات ، وهو رجل من الدناقلة وقائد فرقة من العساكر غير النظامية ، و ٣٠٠ حمال فسافر معها الى هذه الحطة .

وقد سافر هـــذا الجمع في ٢٤ أبريل وشيعهم رءوف بك مسافة ساعتين ثم ودعهم وعاد أدراجــه بعد أن تنى لهم سفرا سعيدا . وبعد ان اجتازوا مجــرى السيل الذى ودعهم رءوف بك عنده استمروا في السير الى الساعة الثالثة والنصف مساء حيث شعروا بقـرب هبــوب اعصار فحطوا رحالهم . وقد ابتدأت العاصفة في الساعة الرابعــة واستمرت باقى اليوم وهزيعا من الليـــل فجرت عليهم بعض المكاره . وكانت الناحيــة التى اجتازوها في ذلك اليــوم تحـوج بالمنخفضات والمرتفعات والتلال وتقطعها مجارى سيول عسيرة العبور .

ثم عاودوا السير في اليـــوم التالي « ٢٥ منه » عنـــد الساعة السادسة



الى اليمين سعيد بقاره وبجانبه عبد الرحمن الفوراوي

والنصف وأخذ منظر الجهة يتحسن وسطحها يأخــــذ فى الارتفاع شيئا فشيئا نحو الجنـــوب بكيفية ظاهرة . وعند الظهر عبرت القافلة خور الرملة وهو خور عمقه متر واحد ثم نزلت فى الساعة الثالثة فى قرية مهجورة .

وفى ٢٦ أبريل انطلقـــوا فى السير فى الساعة السادسة والنصف وزاد فى نظرهم منظر البلاد حسنا وأضحى جديرا بريشة المصور وهذه الجهة تسمى بلاد ناشو Belad Nashou وأبدى شيخ الناحية روح المحبة غير ان الأهالى تعلقوا بأذيال الفرار وذلك بسبب ما عانوه من غارات الدناقلة فيما مضى .

وفى ٢٧ منـــه ارتحـل المسكر فى الساعة السادسة . وأصيب الملازم الذى يقود الكتيبة بمرض فأعطاه شاليه لونج شيئا من العقافير وعسكرت القافلة تحت هطل الامطار .

وفى ٢٨ منه شرعت فى المسير فى الساعة السادسة . وبعه مسير أربع ساعات تركت بلد الباريين لتمعن فى بلد المهوجى . وفى الساعة الرابعة بعد الظهر بلغ مقدمة الكتيبة وجود جموع محتشدة من الأهالى وأن هذه الجموع تتظاهر بالعداوة . وكان قد قتل فى هذا المكان منذ عام ملازم وثلاثون جنديا بيد هؤلاء الأهالى .

وما كاد المسكر يأخد أهبته والحسراس يستعدون حتى أتى الى شاايه لونج خبر ذبح ثلاثة من الحمسالين كانوا قد جاوزوا حدود المعسكر مخالفين بذلك أوامره . فخرج في ٢٠ جنديا إلا أن الأهالى تشتتوا أيدى سبا بعد بضع طلقات من البنادق . وبعد البحث عن جث القتلى لم يعثر عليها ومع ذلك فقد قام الأهالى بضجة مزعجة رهيبة حسول

المسكر فاضطر الجنـــود أن يظلوا طول الليل متأهبين بسلاحهم مستعدين للقتال .

وفى ٣٠ منه رفع المسكر وكانت الأهالى مازالت تتبع الجنود ومشت الكتيبة فى أرض تكسوها الأشجار والحشائش العالية مدة ثلاث ساعات وعنه الظهر وصلت الى « لابوريه » وهى مسقط رأس بعض الحالين فقدم ذووهم للتسليم عليهم وسلم والد أحسد أولئك الحمالين على ولده بأن أمسك برأسه بين يديه وبصق على جبينه .

وفى أول مايو بدأت تسير فى الساعة السابعة . وكان في عهدة سليمان سجين من أهالى تونس تسلمه من غندوكورو ولما رآه وقدع فى مرض تركه فى عهدة الشيخ « وانى » Wani وكان هذا وكيلا للعاج فى هذا المركز .

وفى ٢ مايو همت للرحيك عند الساعة السادسة وكان الطريق كثير المنحنيات والمنعرجات يمر بين ادغال وغدران . وفى الساعة الواحدة بلغت القافلة نهير أسوا Asua وقد عبرته وعمقه متر واحد . وقال سليان انه بعد بضعة اسابيع يتعذر اجتياز هذا النهير خوضا على الاقدام بسبب هطل الامطار وقد عسكرت الكتيبة فى الساعة الثالثة .

وفى ٣ مايو هبت تسير في الساعة الخامسة وبمــــد مسير ثلاث ساعات

وصلوا الى « أَبُودُو » Appudo وهنا انفصل سليمات بجيشه غير النظامى عن الكتيبة وولى وجهه شطر فانو Fabbo و فالورو Faloro .

وفى ؛ مايـو شرعت الكتيبة نسير فى الساعـة السادسة . وكان منـظر الناحية أشبه الاشياء بمنظرها فى العشية . وكان السير بين الادغال والحشائش العالية صعبا عسيرا . وعند الساعة الواحدة والنصف عسكرت .

وفى ه مايو مات أثناء المسير اثنان من الحمالين المرافقين للكتيبة وبعض الندين كانوا عائدين الى أوغندة . وكانت أهالى فاتيكو أكثر الزنوج أمانة واخلاصا . وعسكرت الكتيبة فى الساعة الثانية فى ظل جبلل « شوا » . وفى ٢ منه عند الساعة السادسة والنصف همت بالرحيل وبلغت فاتيكو فى الساعة الحادية عشرة والنصف .

وكان القائد لهذه الحامية الصاغقول اغاسى عبد الله افندى الدنساوى وهمو من الجنود الذين حاربوا في المكسيك وكان يحمل شارة « اللجيون دونور » التى نالها عند مروره من باريس هو وآخرون غيره من الضباط حال عودتهم من الحرب المذكورة . وكانت هيئة ونظام أولئك الجنود على ما ينبغى وبالغين حد الكمال . وفي فاتيكو هذه انضم

سليم الى حاشية شاليه لونج .

وفى ٧ و ٨ و ٥ و ١٠ و ١٠ مايو لبث شاليه لونج ومن معه ممن يتألف منهم وفده الى متيسا مقيمين فى فاتيكو للاستراحة من وعثاء السفر وليستردوا قواهم ويستتموا معداتهم فى رحلتهم الخصوصية الى أوغنه ود وفي ١٢ منه سافر هذا الوفد عنه الساعة الثامنة ورافقه واد المك لغاية فهورا مع بعض جنود فاتيكو .

وفى ١٣ و ١٤ و ١٥ منه سار فى جوف به الماعة السابعة وفى كثير من المستنقعات . وفي ١٦ منه واصل سيره عند الساعة السابعة وفى الساعة الثانية مساء بلغ نيه نيه في الموضع الذى ينبغى عبوره للوصول الى هذه المحطة زهاء ١٠٠ متر .

وقد قامت مصاعب فى سبيل نقل حصات شاليه لونج إذ لا يوجد هناك لعبور النهر سوى شبه زوارق وهى عبارة عن جدوع أشجار يحفر الجزع منها حتى يكون له جوف مثل الزورق ثم يرققون مقدمه ومؤخره ويستعملونه للنقلل والملاحة وأخلى أدتهم الحالة الى تغطية عينيه ونزوله فى احد هدذه الزوارق ووصوله الى الشاطىء المقابل سلما.

واستقبل شاليه لونج عند بلوغه محطة فويرا بنفس الحفاوة والتعظيم اللذين قوبل بهما في فاتيكو من الحامية المؤلفة من ١٥٠ جنديا سودانيا نظاميا و ٢٠ من الدناقلة غير النظاميين . وجميع هيده الجنود تحت إمرة الصاغقول اغاسى بابا توكا افندى الذى كان يحمل شارة « اللجيون دونور »

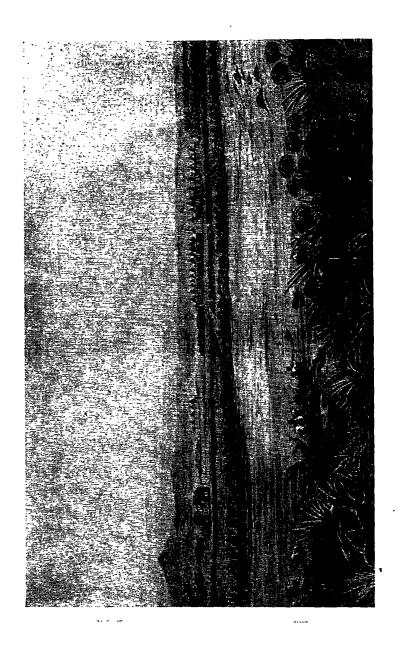

عطة فويرا ويرى أمامها في الطوف « المعدية » شاليه لونج وجواده

هو وآخرون غيره من الضباط تلك الشارة التي حازوها لاشتراكهم في حرب المكسيك . وكان يحمل كذلك كثير من العساكر نياشين عسكرية أخرى . وكان المسكر مثالا في النظام والنظافة .

وقدم ريونجسا الذي كان فيما سلف ملكا ليزور شاليسه لونج. وهسدا الملك خلعه من مرولي مقامه قديما ملك أونيورو المدعو كمرازي. وبعد وفاة كمرازي استمر ولده وخليفته كباريجا يقاتل ريونجا حتى اضطره أن يأتي ويضع نفسه تحت حماية حامية فويرا وان يتخذ له مسكنا في جزيرة تبعد زهاء ١٥ كيلومترا من هذه المحطة .

وقضى الوف دأيام ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٣ و ٢٣ و ٢٨ مايو بمحطة فورا وفي ٢٥ منسه تحرك في الساعة التاسعة واتخذ طريقه في السفر ورافقه الصاغة ول أغاسى لغاية كسمبواس Kissembois وهو محل اقامة ربونجا الذي أكرم وفادتهم واستقبلهم أحسن استقبال . وقد قضى عنده شاليه لونج ومن معه يومى ٢٦ و ٢٧ من الشهر المذكور .

وفى ٢٨ منه امتنع حمـــالو أبى بكر عن السفر وبعد مناضلة ساعة من الزمان أجـــبرهم شاليه لونج على متابعة السير ومشى معه الصاغقول أغاسى وربونج ـــا بعض مسافات ثم استأذنا منه ورجما من حيث أتيا . فأصبح شاليه وحيدا منفردا مع جنوده الثلاثة ورفاقه الآخرين وكان الطريق مارة بين غابات وأشجار موز والبلد سطحه مستو مبسوط .

وفى ٢٩ منه قدم الحمالون مرة أخرى أعذارا بقصد اعفائهم من متابعة المسير واضطر شاليـه الى الخضوع لأجابة هــــذا الطلب. ولاحـظ أن

حمالى أوغندة يعدون فى مقدمة كسالى العالم بأسره وينبغى أن يكون هو ومن معه بمعزل عنهم وان استخدام الجنود والبغال لنقل الأمتعة خير من استخدامهم .

وفى ٣٠ مايو أمطرت الساء فكان الطريق أشبه بالمستنقمات وبعـــد مسير سبع ساعات ونصف ساعة حط الوفد رحاله وأخذ يبحث عن ماء للشرب فلم يجد إلا ماء آسنا . وفى ٣١ من الشهر المذكور أخذ فى السير وعند الظهر مر بجهة مرولى .

وفى ١ و ٢ و ٣ و ٤ يونيـــه أكرهوا على الوقوف والاقامة لأنهم أصيبوا بالحمى ومرف بينهم شاليـه لونج . وعند ما عــــــلم متيسا بمقدمهم أرسل يستحث أبا بكر على المجيء بسرعة .

وفى ه منه تابع الوفد سيره غير أنه بعد مسيرة ساعتين طلب من شاليه لونج جميع رفاقه أن يحطوا رحالهم فأجابهم الى مطلبهم إذ أن ابراهيم افندى لم يزل مريضا هو وكلرمان وآدم واضطر شاليه لونج ان مجهز طعامه بنفسه .

وفى ٢ منه ساروا خمس ساعات تحت أمطار منهمرة مهدرارة . وفى ٧ منه أخذوا طريقهم عنه الساعة الساعة الساعة وعند الساعة العاشرة صباحا وقفوا بسبب هطل الامطار التي حولت سطح الأرض الى مستنقمات حتى كانت حوافر الحصان تنزلق في كل خطوة .

 أكواخهم . وكانت هــــذه البـلاد أكـثر عمارية بالسكان ويستدل من ذلك أن الوفد أضحى على مقربة من أوغندة والأرض التي كان يسلـكها أرض محايدة بين هذه البلاد وبلاد أونيورو .

وفي ٩ يونيه حميل متاعه عند الساعة السابعة وواصل السير لفاية الساعة الحادية عشرة صباحا · وكان عندئذ في أرض أوغنددة . وأغار الشيخ موراكو Morako على قرية مأهولة بتروابعه ورجع رجوع الظافر ومعه ٣ عراف و ٣ خراف و ٣ كلاب و ٣ نساء . وقد علم شاليه لونج من هذا الشيخ ومن سايم أن متيسا صرح للمتونجوليين Mtongolis أى المشايخ بهذا تميزا لهم .

وكلما أمعن المرء فى جــوف أوغندة ازدادت مناظر بلادها بهاء وحسنا وبعد أن كان يرى فى الاقطـار الأخرى المستنقعات الموبوءة التى كانت تمترض سيره يرى الآن طرقا رحيبة ممتدة بشكل حلزونى تصل به الى قم تلال عالية خلمت علما الطبيعة حلاما السندسية .

وفى ١٠ منه لم يتحرك الوفد من مكانه . وفى ١١ منه أتى اليه «كاهوتاه » Kaholah أعنى شيخا كبيرا من قبل متيسا مزودا بأم منه أن يحمل الى شاليه لونج أبقارا وبطاطس وموزا . فقدم كاهوتاه هذا ومعه حاشية كبيرة رافعة الاعلام وتقدمها الموسيقا وعسكر قرب شاليه لونج وأرسل يقول له إنه مستعد لمقابلته . ورأى شاليه لونج أنه إذا لبي طلبه لكان ذلك عثابة اعتراف منه بأن ذلك القادم أرفع منه مرتبة فقرر ألا بجيب هذا الطلب وقال للمرسلين إنه أتى ليزور متيسا فقط وكلفهم أن يقولوا ذلك لمن أرسلهم . وقد حسم هذا الجواب هذه المسألة فأرسل الكاهوتاه يقول إنه على

قدم الاستعداد لزيارته -

وفى ١٢ نونيه لبث شاليه لونج فى مكانه منتظرا قدوم الكاهوتاه وفعلا أتى هذا وزاره وقال ان متيسا أعد له دارا وأقام له أفراحا كثيرة .

وفى ١٣ منه قامت أدلة على رياء ابراهيم افندى الترجمان وخيانته فألقى القبض عليه وقرر أن يظل فى زريبة موراكو Morako الى ان يتمكن من الساله الى فويرا . وفى ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ منه لم يتحرك الوفد من مكانه إذ ان جميع افراده كانوا مصايين بالحمى .

وفي ١٨ منه انطلق في المسير عند الساعة الساعة . وقدمت رسل من قبل متيسا لحث الوفد على سرعة القدوم لأن متيسا كان شديد الرغبد لأن يرى الرجل الأبيض أى شاليه لونج . وفي الساعة العساشرة والنصف وصل الوفد الى طريق واسع عرضه ٢٥ مسترا وهذا الطريق غساية في النظافة يوصل الى قمسة تل مشرف على منظر شيق فاخر ممتد انجساه في النظافة يوصل الى قمسة تل مشرف على منظر شيق فاخر ممتد انجساه في النظافة يوصل الى قمسة تل مشرف على منظر شيق فاخر ممتد انجساه في النظافة عشرة .

وفي ١٩ منه سافر في الساعة السابعة . وكانت الارض التي يجتازها كثيرة المرتفعات والمنخفضات والطرق لا بأس بها . وفي الساعة التاسعة بلغ ذروة تل تطلل على النواحي التي حلوه وهي نواح يأخذ منظرها بالألباب لعظم جماله وبهائه . وقلد أقام الوفد في هذه الجهة عند منتصف النهار .

وفى ٢٠ منـه سار في الساعة السابعة وكان مـنزرعا على حافـتي الطريق



قصر متيسا ملك أوغنده ويرى أميرالألاى شاليه لونج بك وهو متوجه لزيارته ف يوم ٢٠ يونيه سنة ١٨٧٤

مـــوز فيخرج منه جموع كبيرة من الخلق رجالا ونساء وأولادا ليمتعوا أنظارهم بالرجل الأبيض والحصان ذلك الحيوان الذي لم يسبق لهم رؤية نظيره . واستقبلتهم في أسفل الجبل شرذمة مؤلفة من ٢٠٠٠ رجل متشحين بأغرب الملابس وكونوا حرسا خلف شاليه لونج وأعضاء الوفد . أما الكاهوتاه فكان عشى الى الامام يتقدمه علم أوغندة منشورا .

وبهذه الكيفية كان الوفد فى المقدمة . وأخذ أعضاء الحرس يقفزون ويثبون ويطلقون الأعسيرة النارية الى أن بلفوا ذروة تل حيث يوجد قصر أم الملك وهناك وقف الجمع وتلقى شاليه منها التحيات وقابلها بمثلها .

واستمروا في السير وبعسد ساعة تقريبا وصلوا الى قمة تل آخر برى منها على بعسد مسافة ٥٠٠ متر تل آخر وعلى هذا التل أقام متيسا قصره . وقدم رسل من قبل هسدا الملك وارتموا على أقدام شاليه لونج ورحبوا به نيابة عن ملكهم ورجوه ان يأتى ويطلع الملك على الحصان الذي يركبه فأخذ يجرى بحصانه في انجاه القصر إلا أنه لما رأى أن ذلك يرهب الملك ويرهب الجمع المحتشد حوله عدل عن ذلك وآب الى رفاقه .

ورافقه بعـــد ذلك المتونجوليون Miongolis الى الدار التى أعدت له وأرسل له الملك هدايا . وقد قطع المسافة من غندوكورو الى هــــذا الموضع في ٥٥ يوما .

وفى الغد « ٢١ يونيه » أنى رسول من قبل متيسا ليصحب شاليه لونج الى القصر . وكان العلم المصرى يرفرف فوق داره فلبس شاليه كسوة التشريفة الدكبرى وانطلق هو وأبو بكر والجنديان سعيد وعبد الرحمان وسليم الى

القصر وهو على مرتفع . وإن هو إلا قليل حتى بلغه واجتاز سبعة أبواب ثم وقف وترجيل فأدخل فى التهو والساعة عند الملك فسلم عليه واقفا وأجلسه بجانبه بعد أن جلس ههو . والظاهر أنه لم يحظ أحد قبل الآن عثل هذا الشرف .

ومتيسا هـذا رجل ناهز الخـامسة والثلاثين من العمر طـويل النجاد يلبس المربية التى يرتديها علية العرب ويتقلد حساما تركيا محلى بالذهب أهـداه اليه سلطان زنربار .

وقد وجه شاليه لونج كلامه الى الملك قائلا إنه قسدم باذت باشا غندوكورو من قبل سلطان مصر الاعظم ليسلم على ملك افريقية العظيم وليعرب عما يكن له فى قلبه من خالص الود فقوبل هذا الخطاب بصيحات الفرح من جميع الحاضرين قائلين : كورنجى !! كورنجى !! ومعنى ذلك : حسنا !! حسنا !! والمتونجوليون خروا ركعا وجثيا مشتكى الايسدى صارخين : يازج !! يازج !! أعنى يشكرون متيسا لانه أحضر لهم أميرا بلغ نهاية العظم ويعنون بهذا الأمير شاليه لونج .

الى هناكات المنظر يكاد يكون هزليا ولكن سرعان ما تبدل بمنظر آخر مروع ورهيب لدرجة لا نظير لها. ذلك أنهم أحضروا ٣٠ رجلا مكبين بالأحبال وفصلوا رؤوسهم من أجسامهم احتفاء بقدوم الرجل الأبيض. ومع أن هذا المنظر بلغ في شناعته مبلغا يستفز القلوب الصغرية فان شاليه رأى نفسه مكرها على كبح جماح مشاعره وان ليس أمامه إلا ان يتظاهر بأنه غير مبال بما رأى إذ أنه لو صدرت اى إشارة يلوح من خلالها الاشمئزاز لعرض ذاته للسخرية وأضاع نفوذه.

وانتهى الاستقبال عند هذا الحد فنهض شاليه لونج وهم بالانصراف إلا ان متيسا ألح عليه طالبا منه ان بريه نساءه اللواتي يبلغ عددهن مائة فصحبه الى داخل القصر وأحاط به أولئك النسوة وأخذن في فحص كسوته وزخارفها المذهبة . وبعد هذا أطلعه على جميع غرف وقاعات القصر وكانت نساؤه يتبعنه اثناء ذلك . وعند ما تم هذا استأذن من متيسا وانصرف الى داره .

وقد وقع الاختيار على يوم ٢٢ يونيه اتقديم الهدايا. وأتى رسول من قبل متيسا عند الساعة الثامنة صباحاً ليخبر شاليه لونج بأن الملك منتظر قدوم له بفارغ الصبر فامتطى الجواد بعد أن لبس كسوة التشريفة الكبرى ومشى وخلفه حاشيته الى القصر.

وأخذ أبو بحكر على عاتقه حمل الهدايا بصفته رئيس تشريفات الملك . وعند ما وصل شاليه الى القصر قابله الملك فى الحال وهو واقف وأجلسه على الكرسى الذى قعد عليه بالأمس . واستحضرت الصناديق التى بداخلها الهدايا . وأمر أبا بحر بأن يضمها بجانب بعضها عند اقدام الملك وان يفتحها . وكانت تحتوى على أنسجة قطنية وأنسجة أخرى ذات ألوان قرمزية وبصمة وعقود وفتخات « دبل » وأساور ومرآة كبيرة مذهبة وصندوق بداخله موسيقا واصناف أخرى كثيرة . فقوبلت كل هذه الأشياء بفرح شديد ولكن الشيء واصناف أخرى كثيرة . فقوبلت كل هذه الأشياء بفرح شديد ولكن الشيء فقال لشاليه : حقا إنك لرجال عظيم حتى أنك أنحفتني بيندقية من طراز بندقيتك . ألا يمكنك أن تقتل كباريجا إكراما لخاطر حرى ؟ وهذا الموضوع كان يحلو له أن يردده والسبب في ذلك عصداوة قديمة توارثها الموضوع كان يحلو له أن يردده والسبب في ذلك عصداوة قديمة توارثها

بحكم التقليد ملوك أونيورو وأوغندة \_ فأجابه شاليه لونج بأنه يلزمه قبـل أن يقدم على ذلك أن يستأذن باشا غندوكورو .

ثم ضحوا بعد ذلك بعشرة أنفس بالطريقـــة عينها التى فعلوها بالائمس وعندئذ استأذن شاليه لونج من الملك وانصرف فى الحال ونفسه تتقزز من هذا المنظر الشنيع .

وقد أقام شاليه لونج فى ضيافة متيسا لغاية ١٤ يوليه . وكان يقابله يوميا ولا يتخلف عن زيارته إلا فى الأيام التى يكون فيها مريضا وكان يعرب له أثناء تلك المقابلات عن رغبته فى زيارة بحيرة فكتوريا نيانرا ومنها يعود الى غندوكورو بطريق النهر .

فقوبل هـذا الطلب بعدم الرضا من جانب الوزراء وما ذلك إلا لأنه يرين على قلوب هـذا الشعب اعتقاد فاسد فهم يتخيلون أن صفة البحيرة المقابــلة لضفة بلدهم مأهولة بالشياطين وأن أولئك المخلوقات مكلفة بحراسة مائها ، وانهم كثيرا ما أمسكوا بأناس من أهالي أوغندة وأهلكوهم . وبعد الحــاح كثير آل الامر بالسماح له نريارة البحيرة وأبي الملك أن يصرح له بالعودة بطريق النهر محجة أن النهر لا يتصل عمرولي كما يظن شاليه وانه اذا قتل فسلطانه يأتي الى متيسا ويقتله أيضا .

وفى عشية يوم السفر ذهب شاليه لونج وودع متيسا وشكره على ما أولاه من العنساية وحسن الرعاية . وأمر لونج كلرمان Kellermann وآدم أن يتوجها رأسا الى أوروندوجانى ومعها الأمتعة والحمسالون الذين زودهم الملك بهم وينتظروه هنساك حتى يفرغ من عبور البحيرة ويصل الى الشاطىء

الشرقى ثم يولى وجهـه بعد ذلك نحو الشمال ليـذهب الى أوروندوجانى بطريق النهر غير أن هذه الترتيبات تعذر تنفيذها .

وفى ١٤ يوليه اتخدذ شاليه لونج سبيله موليا وجهه شطر البحيرة فبلغها بعدد مسيرة ٣ ساعات . وهناك برى الانسان من قمة رابية مشرفة على خليج مرشيزون بحيرة فكتوريا نيازا وماءها الرائق الصافى الهدادىء الشبيه بسماط من اللجين ينعكس على صفحانه أمدواج من الضوء فيتلألأ ذلك الماء تحت وهج شمس الجنوب .

أتى المتونجولى « وهــــذا هو أميرال البحيرة » ومعه ٤٠ زورقا وبكل زورق ٢٠ مجدفا هذا عـــدا الموسيقيين والطبالين . وأمر شاليه لونج سليماً أن يقيم في هذا الموضع ٤ أيام ومعه الجواد وقال انه إذا لم يعد اليه عند نهاية هذه المدة فعليه أن برجع الى متيسا ومن هناك يتوجه الى اوروندوجانى وفيها ينتظره مع الآخرين . وفي الساعة الخامسة أبحر مع الجنديين سعيد وعبد الرحمن وبعد أن ساروا مدة ولوا وجوههم شطر رأس واقع على الضفة الشرقية حيث قضوا ليلتهم .

وفى ١٥ منه صباحا بكروا بالسفر وكانت صفحات الماء تلمع كالمرآة وظهر من سبر غور الماء أن عمقه يتراوح بين ٤٠ و ٥٠ قدما . وحاول شاليه لونج عبشا ان يحمل المتونجولي على عبور البحيرة لأن متيسا أسر اليه أن لا يفعل ذلك فاضطر ان يعفيه راضيا من الغنيمة بالاياب قبيـــــل الغروب فوصلوا الى مدخل خليج مرشيزون حيث قضوا ليلتهم .

وفى ١٦ منه أبحروا فى البكور ووصلوا الى الهــل الذى رحلوا منه يوم

١٤ وهو الموضع الذي أمر سليماً أن ينتظره فيه ومعه الجواد . وعاد منه مولياً وجه شطر متيسا فوصل عنده في العشي .

وفى ١٧ يوليه بعث له متيسا بتحياته ووعده بأن يمده بحمالين غدا غير ال هؤلاء لم يأتوا فى اليوم الموعود · وقضوا هذين اليومين فى اعداد معدات العودة .

وفى ١٩ منه قدم الحمالون . وقام الوفد بعد أن ودع متيسا الذي أطل عليهم من باب قصره تكتنفة نساؤه وكان اليوم ممطراً . ومن ٢٠ منه الى أول أغسطس أعنى التاريخ الذي وصل فيه الوفد الى أوروندوجانى عانى شاليه لونج صعوبات جمة من الحمالين حتى انه أجبر مرارا أن يقف عن السير ويخابر متيسا فجاء الرد بأنه يقطع رأس كل الذين يعصون أوامره .

وكانت خطة شاليه لونج ان ينحدر مع النيل فى زورق من أوروندوجانى الى مرولى وربما الى فويرا .

وفى ٢ أغسطس طلب من المتـونجـــبولى الذى كان مرافقًا له ان يحضر المراكب اللازمـة فأجاب هــذا بأن ليس لديه مراكب وان من اللازم الانتظار .

وفى ٣ منه قدم متونجولى آخر من قبل متيسا وكان لدى هذا أمر باستحضار المراكب. وفى ٤ منه قضى الوف د ذلك اليوم فى ممسكره فلم يتحرك منه. وفى ٥ منه بارح الوفد اوروندوجانى مع المتونجولى وأقنع هذا شاليه لونج بأنه مع متابعة السير حذاء النهر الذى كان فى ذلك الوقت صالحا لسير السفن توجد مراكب حسنة.

وسار الوف مع مجرى الماء وعند الظهر دخل فى فضاء رحيب مربع الشكل يخفق فوقه علم أوغندة . وهدذا المكان هو المركز العام لقيادة الأسطول النهرى .

وفى ٦ أغسطس زار الأمسيرال شاليه لونج ووعده بأن يحضر له مراكب غدا وأعطى لونج أوامر لسليم بأن يسير بحصانه بمعساداة النهسر على قدر استطاعته ثم يذهب الى مرولى وينتظره فيهسا مدة ثلاثة أيام وفى حالة عدم قدومه يتوجه الى فويرا ويبلغ الضابط المتولى فيادة هذه المحطة لكى يأخذ الاحتياطات التى تتطلبها الحالة .

وفى ٧ منه كانت أربعة مراكب واقفة ومتأهبة لنقلهم فنزلوا بها ورافقهم المتونجولى وكان الماء عميقا صالحاً لأن تمخر فيه البواخر الكبيرة. فأمحروا وقتا وإذ بهم يرون مركبا كبيرا مشحونا بالرجال يقترب منهم. وسأل أولئك الرجال شاليه ومن معه: من أنم وأين وجهتكم ? ولما رأوا أنهم لم يحصلوا على جواب شاف انصرفوا.

وصرح المتونجولي ورجال الحرس بأنهم بلغوا المنطقة المحايدة بين أونيورو وأوغندة وعلى ذلك لا يستطيعون مجاوزة هذا الحسد . وأن المركب الذي دنا منهم هو من ممتلكات كباريجا . ثم قال المتونجولي ان الاصوب هو الدنو من اليابسة لطلب الترخيص بالمرور فقبل شاليه أن يعمل بهذا الرأى واقترب الفلك من الشاطى، وحط الوفد رحاله وندب شخصا للقيام

وفي ٨ منه انتظروا الجـــواب طول اليـوم ولما لم يرد قرر شاليــه لونج

متابعة السفر في الغد. وفي ٩ أغسطس أقلع هو ورفاقه في ثلاثة مراكب في الساعة الثامنة وتركوا المتونجيسولي ورفاقه وقطر أحد المراكب المركبين الآخرين. وظلت المراكب الثلاثة تسبح بهم الى الساعة الحامسة وفي هذا الوقت لاحت بوادر عاصفة فرسوا على الضفة ليقضوا عليها الليل. وهنا استغنوا عن أحد المراكب وتركوه.

وفى ١٠ أغسطس أبحروا فى الساعة السادسة . وأتى بعض الأهــــالى لزيارتهم غير أنهم ما لبثوا أن فروا واختفوا . وهطل المطر طول اليوم ولم يتمكنوا من الدنو من البر فقضوا ليلهم فى جوف المركب .

وفى ١١ منه أقلمت بهم المراكب فى الساعة الرابعة وعند الظهيرة دخلوا فى مجيدة وبعد ان ساروا فيها بعض الوقت صادفوا جزيرة عائمة مكونة من نبت مأئى وفوقها كوخ مصنوع من الخيزران يسكنه بعض الصيادين. واستمروا فى سيرهم ولما لم يتيسر لهم الاقتراب من السبر قضوا ليلهم فى المراك.

وفى ١٢ منـه أقلعوا عند الساعـة الخامسة مستعينين بالمجـاديف حتى المساء . وبعد كثير من الجهد والعناء رسوا على البر وأقاموا تحت هطل الأمطار .

وفى ١٣ منه سافروا فى الساعة الخماسة . وكان يوما عسيرا للدرجة القصوى إذ توالى فيمه نزول الأمطار ولم تنقطع تقريبا وكان لا بد من نزح المياه من وقت الى آخر من المراكب التى قضوا ليلهم فيها أيضا .

وفى ١٤ منه سافروا طول اليوم بواسطة الاستعانة بالمجاديف . وفى ١٥ منه كانت الريح على ما تشتهى السفن فساعدتهم على السير إلا أنهم لم يستطيعوا الدنو



واقعة مرولى التى اشتبك فيها أميرالاًلاى شاليه لونج وجندياه مع الأونيوريين المرسلين من قبل كباريجا ملك أونيورو في ١٧ أغسطس سنة ١٨٨٤ م .

من البر. وفى ١٦ أغسطس التزموا أن يعودوا الى التجديف حتى المساء ولكنهم تمكنوا من الرسو فجروا المراكب الى اليابسة ورمموها على قدر الامكان لمنع تسرب الماء الى جوفها. وقد قل الزاد فاضطروا أن يخفضوا الجرامة الى النصف.

وفى ١٧ منه أقلعوا فى الساعة العاشرة . وقبيل منتصف النهار قام بفكر شاليه لونج انه على مقربة من مرولى التى أمر سليماً أن ينتظره بها فأطلق من بندقيته عيارين ناريين ودنا الى الشاطىء واذا به يدهش إذ رأى بين البردى النابت على ضفة النهر عدة مراكب مشحونة بالرجال المسلحين بالمزاريق وكان يلوح من خلال احوالهم أنهم يرقبونه ويتربصون له . وفى الحال دوى صوت البوق ودقت الطبول . هذا مما لا يدع شكا من جهة نياتهم ومقاصدهم إذ أن معنى ذلك صراحة : العدوان .

وأمر شاليه لونج الوفد فى الحال بالانسحاب فتبعهم ٤٠ مركبا بها زهاء ٤٠٠ رجـل مزودين بالحراب . ولما رأى شاليه لونج أن مراكبهم تلاحقه وتوشك أن تلحقه أمر بتعبئة الاسلحة وربط المراكب ببعضها .

وكان التونجولي الذي يقود قوة العسدو في القدمة واقفا في مركبه ويبسدى حركات العدوان فأنذره شاليه بالانسحاب وأعلمه على غير جدوى ولا فائدة ان صلاته حسنة مع ملكه كباريجا ولما رآه آخذا دواما في الدنو صوب نحسوه رصاصة سكنت في صدره وأردته في جوف مركبه وأمر عساكره باطللق النيران. ولما كان سلاح الاهالي الوحيد هو الحراب فالقرابينات ذات المرى البعيد لم تدع لهم سبيلا للتقدم وأقصتهم بعيدا وأهلكت عددا كبيرا منهم فضلا عن انها أغرقت كثيرا من مراكبهم.

وبعد ان حاولوا الاقتراب عبثًا مـدة ساعتين لاذوا في النهاية بأذيال الفـرار تاركين نحو ٨٠ قتيلا .

واستمر شاليه لونج ورفاقه فى السير طـــول الليل تفاديا من تـكرار الهجـوم خصوصا بعد أن استنفدوا ٤٥٠ ظرفا وبعد ان قل الزاد وصار من أصالة الرأى الابتعاد على قدر الامكان من أولئك القوم .

وفى ١٨ أغسطس استعمل المجداف طهداف طهول اليموم مع ان الرجال كانت منهوكة القهوى خاوية البطون. ولم يفتروا عن التجديف إلا عند الساعة العاشرة مساء وبعد ذلك رست المراكب فحطوا رحالهم. وكان النهر واسعا وعميقا وصالحا لأن تمخر فيه البواخر الكبيرة. ولاح جبل كيكو نجورا لا نشاليه لونج فساورته الآمال بأن يصل في الغد الى كسمبواس محل اقامة ريونجا.

وفى ١٩ منه شرعوا فى السير فى الساعة السابعة بعد ان أتوا فى العشى على آخر ما عندهم من الزاد . وكانت الريح على غير المراد فدعت الحالة للتجديف واستمر الرجال هكذا يعملون الى منتصف الليرل بدون تناول طعام . وقد ظن شاليه لونج فى هرف اللحظة انه تجاه كسمبواس فأمر ان يطلق عيار نارى وردا على ذلك سمع دوى طبرل . فأرسوا المراكب وأطلقت أعيرة أخرى . وفى هذه المرة سمع فى وضوح وجرلاء رنات عزف جيش نظاى تدق دقات الاجتماع . وبعد ساعة قدم فلك حامر لا على متنه الصاغةول اغاسى بابا توكا افندى قائد محطة فويرا وريونجا ومعها طعام الهمه الوفد حال وصوله اليه .

وفى ٢٠ منه ذهب أعضاء الوفد الى محل اقامة ربونجا حيث أحضر لهم فطورا فاخرا فاكلوا هنيئا وشربوا مريئا .

وكان سبب مجىء الصاغقول اغاسى بابا توكا افندى الى هذه الناحية الحصول على العلف وكان مقررا ان يعرو الى فويرا فى نفس اليوم. وسافر الكل معا فدخلوا هذه القرية عند الظهر. وتبين أن سليما والجواد لم يصلا الى ذلك الوقت.

ومن ٢٠ أغسطس الى ١٣ سبتمبر أعنى المدة التى أقام ـــا شاليه لونج فى فويرا ما زال هـــذا يخامره الامل بأن يصله امداد يمكنه من ان يضم الى قائمة الاستكشافات التى أتمها حل المسألة الخاصة ببحـــيرة البرت نيازا فلم يصله أقل مدد لأن العبيــد لا يريدون المجازفة بافتحــام السير في فصل الامطار.

وأرسل شاليه لونج مكتوبا الى كباريجا فى مازندى ليستعلم منه عن السبب فى هجوم رئيس بحارته ورجاله عليه هجوما متعمدا فى مرولى . فلم يرد له الرد رأسا بل ورد له جواب من سليمان سفير مصر فى أونيورو القاطن فى قصر كباريجا وهو جواب عباراته ملتبسة مبهمة تؤيد ما خامر شاليه من الظنون بشأن مسلكه فى هذه المسألة . وفى مدة اقامته فى فويرا دخل المسكر ثعبان هائل الجثة فقتلوه ووجدوا طوله به أمتار .

وفى ١٣ سبتمبر وصل سلم وسلمان والسائس ومعها الحصان والحمير . فتقرر السفر بعد الغد وكلف ريونجا بتقديم الحمالين ، وانقضى يوم ١٤ من هذا الشهر في تجهيز معدات السفر . والتمس ابراهم افتىدى وهو ذلك الترجمان

الذي رده شاليه الى هـذه النقطة مغضوبا عليه ، الصفح عنه فوعده باعادته الى غندو كورو مع واد المك الذي سيذهب اليها بالعاج .

وفى ١٥ سبتمبر كان الحمالون وفريق من الجند على استعداد للسفر وأخذ الجميع في السير عند الساعة الشامنة . وفي ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ منه تابعوا السير فكانت المرحالة اليومية تبتدىء عند الساعة السادسة صباحا ولا تنتهى الا في السادسة مساء . وكان على وجه عام لا ينقطع يوميا المطر المدرار وأضحت الادغال والحشائش الطويلة الألياف غير المأهولة بالسكان غير مسلوكة .

وفى ٢٠ منه بلغت القافلة فى هذا اليسوم فاتيكو فقو بلت عزيد الحفاوة والتكريم من الضباط ومن الصاغفول أغاسى عبد الله افندى الدنساوى قائد هذه الحطة . ومن ٢١ سبتمبر الى ه اكتوبر قضى الوفد هذه الايام فى فاتيكو للاستراحة من عناء السفر وليتعافى افراده ويسترجعوا قواهم .

وفي ه اكتوبر ودع شاليه لونج قائد المحطة وصباطه و اكتوبر ودع شاليه لونج قائد المحطة و صباطه و السير ورافقه صابط برتبة ملازم و ٢٠ جنديا من المحطة و ٢٠ جنديا من الجنود غير النظاميين و ٧٠ من الأهالي لحمل العاج . وكان هذا الحرس لازما لداعي ماتبديه قبيلة الموجي من العسداوة والبغضاء . ورجال هذه القبيلة هم الذين هاجموه حين ذهامه الى الجنوب .

وفى v منه واصلوا السير من الساعة السادسة وفى x منه بلغوا فاجرينيا . Fagrinia وفاجرينيا هــذه هي زريبة للدناقلة وكانت موضوعة إذ ذاك تحت

مراقبة الحكومة المصرية ويديرها جندى قديم يسمى بخيتا . وقد قضوا ليلتهم في هذه الزريبة .

وفى ٩ أكتوبر وصلوا الى صفة نهير يقال له « أسوا » Asua . وفى ١٠ منه اجتازوه بلا صعوبة . وفى ١١ منه دخلوا لابوريه . وفى ١٢ منه مروا من بلد أهالى الموجى فلم يبد هؤلاء أى اشارة عدائية . وفى ١٣ و ١٤ منه واصلوا السير وفى ١٥ منه كانوا ازاء الرجاف غير أنهم لم يستطيعوا عبور النهر لعدم وجود مراكب والتزموا أن يحطوا رحالهم .

وفى ١٦ منه استحضر القائمقام الطيب عبد الله بك قائد محطة الرجاف مركبا وقدم اليهم بها وقابلهم بفرح عظيم . ولما كان شاليه لونج شديد الحنين الى الرجوع حرك كتيبته ونزل الى المركب يرافقه الجنديان سعيد وعبد الرحمن وولوا وجوههم شطر غندوكورو فوصلوا اليها عند غروب الشمس .

وقد استقبلهم غوردون بها أحسن استقبال وكال لشاليه عبارات المدح والثناء وقال « لقد عملت فوق ما عمله أى انسان آخر فى هذا البله » . فكان هـــــــذا القول تعزية لشاليـه لونج وتعـويضا لما عاناه من الصعاب فى سبيل استكشافاته .

#### سنة ١٨٧٥ م

# فتح غوردون طريق المواصلات مع أوغندة

وكان غوردون قد أرسل فى أواخر المام المنصرم الملازمين وطسوت وشيبندال ليرتادا بحيرة البرت إلا أنه علم فى أوائل شهر يناير أنهما وقعا بين براثن المرض .

فبمث بباخرة لتأتى بهما وعهد بهذه المهمة فيما بعد الى مسيو جيسى وكان من الضرورى أن يتوجه غوردون الى جهة نهر سوباط إلا أنه لما كان جميع اركان حربه تقريبا مصابين بالامراض لم يتمكن من الذهاب الى تلك المنطقة وقد قال إنه لا ينبغي لأى شخص أن يأتى الى تلك الجهات اذا كانت سنه دون الثلاثين سنة . وكانت حركة العمل قد ازدادت وتضاعفت في اقامة المستودعات والورش في لادو التي اضحت عاصمة لمديرية خطط الاستواء . وكان أمير الألاى لونج قد وصل ومعه ٤٠٠ جنددى من الخرطوم إلا أنهم كانوا لسوء الحظ من الجنود المصرية إذ أن غوردون كان يؤثر على هؤلاء جنسودا سودانية لنستطيع مقاومة المناخ لأن ال ٢٥٠ جنديا الذين كان استحضره معه عاجلت المنية نصفهم واضطر ان يرجع الى مصر مائة منهم . التي وصلوا فيها .

وتلقى غوردون تقريرا قبيـل آخر شهر يناير من الضابط الممين للقيـادة في فويرا يقـــول فيه انه أرجع الجنــود القدماء الذين كانوا تابعين فيما سلف

للنخاسين وجهزهم سير صمويل بيكر باشا للقيام بخسدمة الحكومة لأنهم تواطئوا عمدا مع كبارمجا ملك أونيسورو على الخيانة والاستيلاء على الحطة . ووصل أولئك الجند البالغ عددهم ٥٠ جنديا بصعبة واد المك وفي الحال جردهم غوردون من أسلحهم ووجههم الى الخرطسوم وأرسل كذلك أم الى محطة فاتيكو بأن ترد من عندها من أولئك الجنود البالغ عددهم ٩٠ الى لادو وعنسد وصولهم عاملهم بالطريقة التي عامل بها جنود فويرا . ووطد العزم لوقوع هسذه الحوادث على ان يعاضد ربونجا العدو اللدود لكبارمجا ضد هذا وان يضع الأول محل الثاني . والتمس من الخسديو أيضا أن يرسل على ظهر رباخرة ١٥٠ جنديا الى خليج مجبسه الواقع على ساحل افريقية الشرقي ليقيم هناك محطة ويفتح طرق المواصلات مع أوغنسدة وذلك ابتغاء تسهيل الاتصال عديريته .

وقد أجاب الخصديو اسماعيل طلبه وأرسل حملة تحت قيادة ماكياوب باشا احتلت فعلا تلك المنطقصة ولحكن نظرا لتشبث الحكومة الانكليزية بانسحاب هذه الحملة من هناك أمر الخديو بانسحابها وهذا العمل من الحكومة الانكليزية لم يكن إلا تميدا لغايبها الذاتية حيث أنها أعلنت حمايتها على زنجبار وملحقاتها في سنة ١٨٩٠ م كما سيمر بك ذكره فيما بعد .

وسافر غوردون من لادو الى بهر سوباط فى ٢٦ ينابر حيث كان فى نيته زيارة محطات مديريته الشمالية ليزودها مجميع ما تحتاج اليه من المئونة والذخيرة مدة ثمانية أشهر ثم العودة والتوجه الى فاتيكو مع نقل السفن الحيدية وجميع آلات البواخر الى دوفيليه . وقرر فى أثناء السير أن يشيد محطات تبعيد احداها عن الأخرى مسيرة يوم واحد إذ بهذه

الوسيلة يكون فى حيز الاستطاعة حراسة كل ارسالية بعشرة من الرجال ينا كانت أخبار الحطات لا تصل الآن إلا فى ظلون ستة أشهر هدذا عدا انه كان من اللازم أن يرافق كل ارسالية مائة جندى لتدفع كل غائلة عنها .

وعند ما وصل الى سوباط فى ٥ فبراير أرجع الملازم وطسون الى انجلترا لأن حالته الصحية لم تسمح له بالبقاء فى السودان وقد أرجمه على كره منه لأن ذلك كان يخفض عدد أركان حربه الذى أمسى من قبل ضئيلا .

وعاد غوردون الى لادو فى ه مارس وفى ١٣ منه يم محطة الرجاف . وكان يوجد على مقربة من هذه المحطة شيخ يقال له « يبدن » وكان هسندا الشيخ لا ينفك عن اظهار العداوة والبغضاء للحكومة حتى فى مدة وجود حكومة سير صمويل يبكر كان غوردون قد حاول أن يستجلب مودته بواسطة تحف وهدايا كان برسلها اليه غير أن جميع مساعيه ذهبت أدراج الرياح . وعا أنه كان قد عول على تخفيض حامية هذه المحطة وكان لا يمكنه ان يترك قريبا منها نقرا يبدون للحكومة الكراهة فقد صم على الاغارة على زرائب هذا الشيخ ونهب ماشيته بطريق المباغتة .

فألف لهــــذا الغرض كــتبتين احداهما من ٥٠ جنـــديا وقد سار معها بنفسه والثانية من ٢٠٠ جنــدى وهذه الأخيرة كلفت بالأحاطـة بالزرائب ومحاصرتها .

وفى الساعة العاشرة مساء أخذت الكتيبتان في السير ووصلتا قبيل انبثاق

الفجر الى موضع الزرائب وبعد اطلاق عدة طلقات ولى الخفراء الادبار وتركوا بين يديه وتحت تصرفه ٢٦٠٠ رأس من المواشى .

وأغار فى الغد على أرض شيخ من المشايخ المعادية يقال له « لوكوكو » Lococo واستولى على ٥٠٠ رأس أخرى . واستبقى عنده هاتين الغنيمتين مؤملا أن يرجع أصحابهما عن غيهم ويبدوا شيئا من المسالمة .

وفى ٣ مارس سافر من الرجاف الى نقطــــة تبعد عها ١٠ كيلومترا ليبتنى عليها محطة . وكان عاقدا النية على أن يقيم أيضا محطتين بين هذه ودوفيليه وبذلك تمسى مواصلاته طلقة لا شيء يعوقها عن فاتيكو .

وفى ٧ أبريل رجع الى الرجاف ليهتم بنقل أجزاء البواخر الباهظة الثقل التي كان قد عول على أن يسيرها فى البحيرة . وكان هذا العمل عرضة لمصاعب كبرى نظرا لثقل هدذه الاجزاء من جهة ولطول المسافة اللازم قطعها من جهة أخرى وهى مسافة لا تقل عن مائة وخمسين كيلومترا تقريبا . غير أنه كان برى ان شرفه مرتبط بوعد صدر منه على أن يسير باخرة فى البحيرة . وقد انقضى اليعاد دون أن يبر بوعده والوقت أمسى لديه قصيرا فلا يسمح له بضياع برهة منه .

وبعد وصوله الى الرجاف ببضعة أيام وردت ارساليتان الواحدة من لا توكا والاخرى من غربى مكراكا . وكان قد هل فصل الامطار . وكان عليه أن يباشر نقل جميع الآلات الثقيلة وقطع الباخرة على مرحلة وكان عليه أن يباشر فقل جميد ولة . فقكر أولا في تأجيل هذا العمل الى السنة القادمة ولكن ذلك كان لا يأتى منه سوى تأخيير مسألة كان ينبغى

أن تكون قد تمت في الأيام الخالية وعلى هذا كان ليس ثمة فائدة ترجى من وراء التأجيل .

وقد نوى أيضا أن ينشىء محطة على قيد مسيرة يوم من الرجاف ثم ينقل اليها الآلات. ومتى وصلت هذه الى تلك المحطة يبكر هذه العملية وذلك بأن يقيم سلسلة من الحطات الى ان يبلغ فوق الشلالات. غير أنه قامت فى وجهه مسألة تموين هذه الحطات وهى مسألة لا يستهان بها. وكان أمامه حل آخر وهو أن ينشىء محطة فى لابوريه وان يشترى الميرة من الأهالى وهسذا اعترضه أيضا أمر عبور نهير « أسوا » إذ ان اجتيازه فى فصل الامطار ليس من المسائل الهينسة . حتى على فرض انه اجتاز ذلك النهر يكون قد صار هذا خلفه ولا يكون هو متأكدا أن يحصل على اقوات من الأهالى .

وآل الامر في النهاية الى أن يوطن العزم على أختيار الحل الأول مؤملا أنه متى أقام المحطة على مقربة من لابوريه فان الأهالى تأتى بالاقوات ليبيعوها ولكنه في الوقت ذاته كان يرى أنه لا ينبغي الركون كثيرا الى هذا الحل وذلك لأن هذا الأوان كان اوان بذر الحبوب وبعبارة أخرى كان وقت انتهاء الفصل وفي هلذا الوقت لا يمتلك الأهالي بالطبع إلا النزر البسير من القوت .

وبما أنه لم يكن لديه متسع من الوقت فقد شرع في السير مع ٤٠ جنديا سودانيا و ٥٠ آخرين من اهالى نيام نيام من ناحية مكراكا وأخذ معه زاد ١٥ يوما . واستخدم أيضا حمالى ارساليتى لاتوكا ومكراكا

فى الغرض عينه .

وتقدمت الحميلة مسافة ٤٠ كيلومترا تقريبا فوصلت الى مكان يقال له كرى Kerri واقع على شاطىء النهر . وبلغه عند وصوله الى هيدن الذى أن الماشية التى اخذها غنيمة وهو يحسب انها من ممتلكات الشيخ يبدن الذى يناصب الحصومة العسداوة هى فى الواقع ونفس الأمر خاصة بشيخ من المشايخ الموالين للحكومة . فدهش لذلك كثيرا واصلح فى الحال هذا الحطأ برد الماشية الى صاحبها الحقيقى . وقرر أنه لا يقدم من هذا الحين على عمل كهذا إلا بعد أن يتأكد مما هو قادم على فعله .

وبعد أن قام المسكر هبت عاصفة واستدءت الحال الالتجاء الى الاشجار لاتقاء شرها على قدر الاستطاعة وعند ما بلغت تلك العاصفة أشدها سمعت طلقات بعض الاعيرة النارية صادرة من الأهالي ولما رأى الجند أن هذه الطلقات مصوبة اليهم جاوبوها بطلقات ردت الغيرين على اعقابهم وبهبوا القرية القريبة من العسكر على سبيل العقوبة لهم

وأطلقت أيضا بعض اعــــــيرة صوب الأهالى التميمين على الضفة المقابلة فجعاتهم أعداء بطبيعة الحال .

#### عـــودة غوردون الى الرجاف

وعند ما أتم غوردون اقامة المسكر رجع الى الرجاف بطريق النهر ليتحقق من صلاحيته للملاحة فاتضح له ذلك .

وعند ما ألقت سفينته مراسيها عند الرجاف خرج وولى وجهه شطر جزر

يبدن ليفحص مضيق النهر فاذا به برى بعض الأهالى جلوسا تحت شجرة فاتجيه نحوه وسألهم عما إذا كانوا من أتباعه ودهش عند ما رآهم يشيرون الى واحيد منهم وهو رجل بلغ من الكبر عتيا ويوشك أن يكون كفيف البصر قائلين ان هذا هو الشيخ عينا وذاتا فاشتبك معه غوردون في الحديث وقال له انه لا يأخيذ منهم شيئا لو سلكت قبيلته مسلكا حسنا ثم ناوله صفارة وتبغا وحشيه على أن يأني لزيارته فوعيد الشيخ باجابة هيذا الطلب. وأمر غوردون جنوده بأن لا يمسوا شيئا من ماشيته. والذي بعث الطمأنينة في نفس يبدن هو رد ماشية الشيخ المسالم للحكومة تلك المسألة التي نقيل اليه خبرها هذا الشيخ الما لوكوكو وهو ذلك الشيخ الآخير الذي كان يناصب غوردون وقد مه أيضا هذه الحكاية فكان ذلك داعيا لحيئه الى المسكر وقد مه الطاعة.

وفى ١٠ أبريل قدم بيدن الى المسكر فباه غوردون بمنحة قدرها ٢٠ من الابقار ومقص . وهـذا المسلك كان لا بد أن يؤدى فى الواقع الى عواقب محمودة لأنه عند ما ينتشر هـذا الخسبر بين الأهالى كانت تتـوطد الثقة فى نفوسهم فيجنحون الى الخضوع وينبث السلام بين ربوعهم .

وفى ١٧ منه أقلع غوردون من الرجاف ليذهب في النهر صعدا فصرح رئيس السفينة أن ذلك من رابع المستحيلات وقال آنه قد كان حاول فيما سلف من الايام القيام بمثل هذا العمل فكان الفشل نصيبه إلا ان غوردون الح كثيرا وفي النهاية عثروا على ممسسر. وكان التيار السريع يمسد الى

طـــول زهاء ٦ كيلومترات ووصلوا الى مكان يبعد ١٥٠ مترا عن النقطة التى تسهل منها الملاحة الى كرى . وفى هـــذه ال ١٥٠ متراكان يوجد فرق فى منسوب سطح الماء قدره خمسة أمتار وذلك مما يجعل صعود هذه المسافة عسيرا جدا ويستلزم نقل المشحونات الى مراكب اخرى وهذا كان يستدعى ايجاد اسطول آخر صغير فى القسم العالى من النهر .

فعاد غوردون الى الرجاف وهناك تلاقى مع المسلازم الأول شيبندال الذى كان آتيا ومعه عدد كبير من حمالى فاتيكو . وكان هذا الملازم صعد النهسسر حتى صار على مسافة صغيرة من البحيرة . غير أنه لم يستطع الوصول اليها بسبب عدم امداده بأية معساونة من المدير . واتصل بغوردون علاوة على ما ذكر أن كباريجا ملك أونيسورو كان يقيم العقبات في سبيل انجاح مهمته وان متيسا ملك أوغنسدا أرسل اليسه ساعتين للصلاحها .

## بناء محطة فى بيدن وتحسن سبل المواصلات والأمن

وفى ٢٠ مايو رجع غوردون الى لادو ليسوى بعض أعمال مصلحية وعاد الى كرى فى ٥ يونيه . وكانت رجاله منذ زيارته الاخيرة قد تمكنوا من امرار ٣ مراكب صعدا من المضيق الشرقى فذهب الى هسدا المكان ومعه ١٠٠ رجال ليبتنى محطة سماها باسم الشيخ يبدن . وقد لاقت ال ٣ مراكب مصاعب جمة فى الصعود وكان يخشى عليها كثيرا من الغرق إلا أنه لحسن الطالع جرت الامور مجراها بدون ان يقع حادث مكدر .

وفى ١٣ يونيــــه آب غوردون الى لادو وكان النيضان بلغ أشده وماء

النهر مرتفعا ارتفاعا شديدا وبالتالى كانت الملاحسة صعبة . ووجد الامور جسارية في مجسرى لم يرتح اليه لا أنه في أثناء غياب المسدير الذي عاد الى الخرطسوم كان قد وقف دولاب الاعمال . والبسواخر التي كانت سافرت الى الخرطوم من مسدة ١٣٠ يوما لم ترجع لغاية ٢٩ يونيه فظن غوردون ان يد الاقدار لعبت بها واغستم لذلك . وتحسنت حالة المواصلات مع المناطق الجنسويية تحسنا محسوسا حتى لقد قدم رجل بمفرده من محطة يبدن في يوم واحد مع ان هذه الرحلة قبل هذا الوقت كانت تستغرق زهاء ٢٠ يوما وكان لا يخلو الأمر من ان يغير على سالكها الاهالى . وهسذا يدل على أن السلم كان يجرى في مجرى التقدم وأن الثقة أخذت تسود في النفوس .

وكانت الحميلة التي كان يقودها المهندس كمب الى كرى في شهر سبتمبر من العام الماضي لاقت أعبياء ونصبا على طيول الطريق بيما كان غوردون قد ذهب بمفرده ومعه ه من الجنود الى هذه الناحية في هيذا العام بدون أن يصادف في طريقه ازعاجا ولا اقلاقا . وكان لابد لكل مركب تسافر في العام المنصرم ان يكون معها حرس مؤلف من ه من الجند أما الآن فكانت تسافر السفن وحدها وبدون حرس ويمكن الن تعزى هدذه الحالة الى الأوامر التي صدرت بمنع نهب القرى الواقعة على الطريق .

ولفاية ه يوليه أيضا ما كانت البـــواخر وصلت وكان الهر آخذا في الازدياد وتكونت بحيرة واسعة شاسعة جنـــوب المحطة ولم يبق مكان عكن السفن ان ترسو فيــه للاتصال باليابسة إلا في سوباط، ويور، وشير ، ولادو ، وغندوكورو ، والرجاف .

### قيام العقبات فى طريقه وتذليلها

وفي ٩ يوليه رجع غوردون الى بيدن وسبر غور الماء فوجد ان عمقه يكفى لمرور الباخرة « الخديو » فأخلى سبيل عــــدد من الجنــد القــدماء وجند ٧٠ جنديا جديدا .

وورد بعد كل هـذا وذاك البريد وعلم منه اتمـام الباخرة الكبيرة التي كان استحضرها سير صمويل يبكر وسماها : « الاسماعيلية » ·

وولى غوردون وجهـــه فى ٣١ يوليه شطر موضع واقــــع على مسافة ٣ كيلومـترات جنـوب كرى ليصعد السفن من ممر صعب وتم له ما أراد إلا اله فى أثناء القيام بهذه العملية هب عليهم إعصار شديد نالهم منه مكاره جمة .

وفى ٣ اغسطس فرغوا من عملية صعود ٣ سفن فى نيار موجى السريع بعد أن نالهم من المتاعب والمصاعب مالا يحصى ولا يستقصى لان سرعة التيار كانت ١٠ كيلومترات فى الساعة . وبسبب قطع عدد كبير من الاحبال انسابت السفن وذهبت تتخبط فى النهر على غير هدى . واستلزم الحال البحث عنها فى اماكن قصية . وبقى عليهم بعد كل ذلك قطع زهاء ١٠ كيلومترات حتى يكونوا قد اجتازوا بلاد قبيلة الباريين الذين وان كانوا عاونوا غوردون فى هذه الاعمال ولم تبد منهم أية اشارة عدوان الا انه كان يفضل ان يعبر بلاده ليدخل بلد قبيلة الماديين التي هى اكثر وداعة من القبيلة الاولى . وكان يرى فوق ذلك ان مروره من منطقة قبيلة الباريين بدون قتال يعد فوزا مبينا .

وتحسنت الحالة في اليوم التالي واستطاعوا ان يقطعوا زهاء ١٥ كياومترا غير ان الريب التي كانت تساور نفس غوردون وجهل ما يخبئه المستقبل في طريقه غرسا في مخيلته الهم والغم . نعم ان الاهالي لم تبد نحوه شيئا يوى الي سوء النية وفساد الطوية ولكن حالبهم كانت تنم عن مبلغ كبير من الحوف والفزع وما كان في حيز الاستطاعة الحصول منهم على أية دلالة أو أي ارشاد . وساورت غوردون تلقاء جميع هذه المصاعب الشكوك بصدد صعود الباخرة النهر هذا العام .

وحاولوا فى ٨ اغسطس صعود الباخرة الخدى تيار بيدن السريع فـتم لهم ذلك بسهولة وبكيفية ما كانوا محلمون بها وصعدت تلك الباخــــرة ذلك التيار براحة تامة بقوة البخار وبمساعدة الجر بالحبال « اللبان » وبذلك تأيد انه فى المكانها أن تصل الى كرى لأنه لم يبتى فى طريقها شيء يعوق سيرها .

وفى ١٠ منه وقع حادث . ذلك أنهم عبروا الاجزاء الصعبة المريبة ودخلوا في أقسام الماء الهادى واذا بمركب قطعت أقلاسها بسبب بلاهة وغباوة رئيسها وجرها التيار الى الماء السريع الجريان وشحطت على الصخور في منتصف المضيق وأرسلت مركب أخرى لانقاذها فكان حظها نفس حظ سابقها . ومما زاد في الطين بلة ان جميسع الاحبال كانت في جوف هذين المركبين . غير أنه لحسن الطالع أمكن في اليوم التالى تعويمها .

وفى ١٤ منه جاهر الاهالى بالعداوة وكان قد بدا منهم منذ يومين بوادر تنم عن الاستعداد لنشر راية العصيان وأخذوا يتسللون خلال الحشائش المرتفعة باذلين الجهود ابتغاء الوصول الى المسكر غير أن الجنود كانوا يقظين وواقفين لهم بالمرصاد فأمكم واسطة القرابينات ذات المرمى البعيد أن يوقفوهم

على بعض المسافة منهم ويدعوهم الى تغيير ما قام برؤوسهم . وما كان لهؤلاء القوم عذر فيما أتوه وذلك لأنهم كانوا يعاملون معاملة حسنة إلا أنهم لما رأوا ان الحملة مشتغلة بجر المراكب أرادوا الاستفادة من هسده الحالة وأخذ المسكر على غرة منه وصرفسوا النظر عن دعوتهم لسلوك المسالك الحسنة وإعطائهم الوعود بان لا يمسوا بشيء .

وقدم فى اليوم التالى ثلاثة من المشايخ وقدمـــوا المعاذير فقبلت معاذيرهم وعافاهم غوردون من الغرامات التي كان قد فرضها عليهم وتنحصر هذه الغرامات فى توريد عدد من الابقار .

وقد كان يرتقب امدادا من لادو مكونا من ٢٥٠ جنديا وعددا آخر من الهالي « مكديه » Makadi عكنه بواسطتها تسيير الأعمال بسرعة عظيمة .

وكان الأهالى المقيمون على الضفة الغربية حيث تشتغل الحملة أعجز من أن يسوقوا لهما ضررا كبيرا . لأنهم كانوا محصورين بين النهر شرقا والجبال الواقع على بعد ١٠ كيلومترات من النهر ومحطات الحكومة التي في الشمال والجنوب غربا .

اما لو كانت الحملة تشتغل على الشاطىء الشرقى حيث الجبال واقعة على مسافة زهاء ٢٠ كيلومترا من النهر والاهالى أكثر عددا لثارت عليها كل قبيلة الباريين إذ أن الأهالى ماكانوا مرتاحين لأن يروا بلادهم تحتل احتلالا نهائيا .

وفى ١٧ اغسطس عبر غوردون النهر الى الضفة الشرقية لبرى اذا كات المضيق أكثر موافقة من الشاطىء الغربي . وعند ما سمع دوى صوت طلق نارى يتجـــاوب صداه فى الفضاء صوبه غوردون الى فرس من أفراس البحـر أدركت الحامية رهبة وساورتها الظنون على حياته لأن قاطنى هــذا الشاطىء كانوا أشد عداوة للحكومة من ساكني الشاطىء الشرقى .

ورجع غوردون دون أن يقع له أى حادث ولكنه شمر بأنه قوبل مقابلة عجردة من المودة وان هذا العبور صادف استياء من الأهالى .

وفى ٢٠ أغسطس ورد الى غوردون نبأ بأن المحطة الواقعة على مسيرة كياومترين من الحطة التي كان يقيم بها هوجمت في الليلة الماضية إلا أنها صدت المغيرين بعد أن حملهم خسائر يظن بعدها أن لا بجسددوا هجومهم الذي يلوح أنه كان متواطئا على القيام به ثلاث قبائل وأراد غوردون أن يعطيهم درسا قاسيا يوقظهم من سباتهم إلا أن قوته كانت ضئيلة لا تسوغ له القيام بالعمل الذي كان يرى اليسه . نعم انه كان لا يضمر للقوم أية عداوة غير أنه مما لا يحتاج الى ايضاح أنهم اذا استمروا في مشل هذا المسلك عداوة غير أنه مما لا يحتاج الى ايضاح أنهم اذا استمروا في مشل هذا المسلك كان يضطر الى قتالهم .

وفى ٢٢ منه وصل الأهالى الذين كان يتربص قدومهم من مكديه برفقة إرنست بن لينان دى بلفون باشا. وكان هـندا الشاب سافر بمهمة الى متيسا ملك أوغندا وقدم منها. وكان قد قابل فى هذه المملكة فى شهر أبريل استانلى الذى كان قد سبقه اليها بمانية ايام.

وفى ٢٨ منه كان غوردون فى مكان يقال له موجى واقع جنوب « كرى » التى كان قد تقرر انشاء محطة بها . ولما علم أن الباخرة وصلت الى نقطة تبعد عنها قليلا من الخلف وقريبة للضفة الشرقية اجتساز النهر

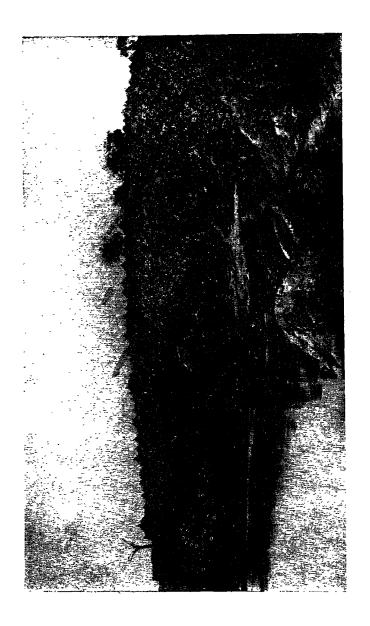

عطة « كري Kerri « Kerri و يم بمديرية خط الاستواء

وسار مسافة بقصد مقابلتها . غير أنه لما لم يرهـا أصدر أمرا بصعودها من الجهة الشرقية . ولدى وصول الباخـرة الى المضيق لم تتمكن بسبب وجـود جزيرة مستطيلة أن تتصل بالبر الغربى . وفي أثناء دخول غوردون في المضيق أرسل أمرا الى ٣٠ جنديا من الجنـود المقيمة في محطته بعبـور النهر الى الشاطيء الشرقي .

وعند ما رأتهم الأهالى قادمين أخذوا يقرعون طبولهم الكبيرة للتجمع والقيام بالهجوم. واندفعوا بقضهم وقضيضهم على الجند. ولما رأى ذلك غوردون عجل بعبور النهر وانضم الى جندده تماما فى اللحظة التى بدأ فيها نشوب القتال ورد الهجوم بسهولة.

وقد حاول أن يدخل معهم في مفاوضة فذهبت مجهوداته في ذلك أدراج الرباح فأمر قوته بالصعود الى جيه هناك فلما رآهم الأهالي بذلوا جهودهم ليحيطوا بهم فتركهم الجنود يقتربون ثم أمطروهم وابلا من الرصاص فارتدوا على أعقابهم الارتداد الأخير . وأظهر الأهالي في هذا الهجوم الفاصل كثيرا من الشجاعة والمهارة فكانوا نرحفون على بطونهم وعندما يرون العساكر تحشى سلاحها يهضون ليركضوا نحوهم ثم ينظر حون عند ما برونهم مصوبين عليهم النيران . وانتهى بهم الأمر الى منافة ٨٠ مترا من خط النار . وقد حضر إرنست دى بلفون هذه الموقعة .

ولما كان غوردون بريد أن يستوثق من المكان الذى به الباخرة نزل قليلا في الضفة الغربية ورجع الى المسكر بدون أن يهتدى الى موضعها .

ولم يرافقه إرنست في هــــذه الرحلة القصيرة بل ظل في المسكر لينشيء مكاتيب . وطلب من غوردون في المساء الساح باجتياز النهر مرة أخرى الى البر الشرقي وان يضرم النار في أكواخ الأهالي المـــادين . وبما ان غوردون كان بخشي انه لو تركهم في هدوء وطهأ نينة لشنوا النـــارة على الباخرة فقد أجاب هذا الطلب مؤملا انه بهذه المشاغلة يستطيع أن يمنهم عن القيام بمثل هذه الغارة وأعطاه ضابطين و ٣٦ جنديا وصندوقي جبخانة . هذا عدا ٣٠٠ رصاصة أودعت في جراب كل واحد من المساكر .

وقامت هذه الحميلة في الساعة ٨ صباحا وكان يسمع من وقت لآخر دوى بعض أعيرة نارية برن صداها في الفضاء . وقبيل الظهر كانت الحميلة فوق الروابي على بعد ٣ كيلومترات تقريبا من المحطة ورأى غوردون إرنست يلبس قيصا أحمر كان قد أعطاه له .

وكان يلوح ان كل الامور تجرى في مجرى حسن . وظلت الحملة في هـــــــذا الموضع لغاية الساعة الثانية مساء ثم توارت عن الأعين . وخرج غوردون عند الساعة الرابعة والنصف للرياضة واذا به يسمع صوت طلق مدفع من المحطة فارتد على عقبه مسرعا وأمسك نظارته وتطلع واذا به يرى زهاء .٤ نفسا من الأهالي ينحدرون ركضا في الضفة المقابلة فلم يعر ذلك التفاته وظن أولا أنهم أتوا ليردوا الباخرة واستمر يتطلع الهم فشاهد أنهم أخذوا ينسحبون وعندئذ أرسل عليهم بعض رصاحات . وبعد نحـــو ١٠ دقائق رأى ويالشؤم ما رأى ١١ رأى على الضفة المقابلة جنديا مجردا من سلاحه فأرسل قاربا ليأتي به في الحال وسأله : أين بندقيتك ٧ فأجاب : أخذها الاهالي منهم ديارا . ثم سأله : ولماذا انفصات عن رفاقك ٧ فأجاب : لم يذر الأهالي منهم ديارا . ثم سأله : ولماذا انفصات عن رفاقك ٧ فأجاب : لم يذر الأهالي منهم ديارا . ثم

سأله : وكيف حصل ذلك لا فأجاب : لأنهم استندوا ظروفهم .

ولم يكن لدى غوردون في هذه اللحظة سوى ٣٠ جنديا و ٣٠ آخرين في محطة موجى وكان يظن انه يوجد لديه أية وسيلة للاتصال بهؤلاء وكانت اللضيق الشرقى إلا أنه ما كانت توجد لديه أية وسيلة للاتصال بهؤلاء وكانت الساعة عندئذ ٦ مساء . وعدا أن معسكره لم يكن محصنا قرر ال ينزل وينضم الى المحطة الاخرى ، وبعد ان تكبد عناء جما في المسير ليلا وصل ومن معه الى محطة موجى في الفجر . وحال وصوله شوهد جندى آخر من العساكر التي صحبت إرنست الى الحزيرة المستطيلة على الجهدة الاخرى فعبر غوردون بنفسه البهر ليأتي به وليرى ايضا مافعل الله بالباخرة لأنه كان في هم وغم بناصب من جهها .

ولما طلع الى الجزيرة داخسله الفرح إذ رأى أن الباخرة رجعت الى البر الغربى بعكس الأوام التى أصدرها . وعلى هذا رجع أدراجه ومعه الجندى الذى قدم للبحث عنه الى المحطة . ولدى وصوله اليها سر سروراً آخر إذ علم ان أربعة عساكر آخرين من جنود إرنست قدموا اليها . وذكر هؤلاء الجنسود الاربعة أنه أحيط بالجنود وأنه بعد فراغ جبخاناتهم هاجمهم الأهالى وقتسلوه . وقتل بين من قتل إرنست متأثرا من الجسروح التى أحدثها حربتان إحسداهما أصابته في عنقه والثانية في ظهره . غير انه التي أحدثها حربتان إحسداهما أصابته في عنقه والثانية في ظهره . غير انه الى المركب التي كانت في انتظارهم وقد استولى الأهالى مع الأسف على الله التي اجترحت هسنده الفعلة هي نفس القبيلة التي قتلت من رجال البكباشي الطيب عبد الله افندى ضابطا واحدا و ٢٨ جنديا

سنة ۱۸۷۲ م .

وكتب غوردون الى لينان باشا ينمى اليه ولده المذكور . فكانت هـ ذه مهمة بالغة أقصى درجات الايلام إذ كان هذا الابن النجل الثانى الذي يفقده لينان في هذه الحلة .

وكان من الواجب ان لا تفت هذه المسألة في عضد غوردون وتدعوه الى تأجيل إتمامه مشروع اقامة خط من المحطات يبتدى، من لادو وينتهى عند مكديه إذ أنه لم يبق عليه لأجل اتمام هذا الخط سوى انشاء محطة واحدة إلا أن انشاءها كان يستوجب تأخير اصعاد الباخرة لانه كان لا يستطيع ان يكون في مكانين في آن واحد .

ووصل الى غوردون إمدادات بلغ بها عدد الجنود الذين تحت إمرته منه عندى . وقدم أيضا نور افندى محمد (١) مدير فاتيكو فارتاح غوردون الى ذلك جد الارتياح إذ أنه كان يعتبره ضابطا من خيرة الضباط وأنه سيوفر عليه متاعب كثيرة .

وبما انه قد أصبح لديه الآن العدد الكافى من الجند فقد رأى أن يجمع غنائم فأرسل كتيبتين من الجند لهذا الغرض وباغت هؤلاء الاهالى واستولوا منهم على ٢٠٠ من الأبقار و ٥٠٠ رأس من الضأن .

وفي ١٣ سبتمبر بذلت مجهودات أخرى في سبيل اصماد الباخرة غير أنه

<sup>(</sup>١) — وصل فيما بعد الى رتبة أمير ألاى وكان قائدا لحامية سنار فى أثناء الثورة المهدية وعند سقوط هذه المدينة أسره الدراويش. وقد عاش بعد ذلك الى أن توفاه الله.

بسبب خطأ وقع فى العمل أفلتت الأحبال من أيدى الجنسود الذين كانوا يعاونون فى جر هذه الباخسرة فتراجعت وارتمت على جانبها فوق الصخور . ولكن والحمد لله لم يحصل بها عطب وانحصر الضرر فى ضياع شىء من الزمن لتعويمها وهو زمن كان يمكن صرفه فى اشياء أكثر منفعة . وفى غداة اليوم التالى شرع فى العمل ولم يمض سوى ٤ أيام حتى كانت الباخرة تسبح فوق سطح الماء .

وفى ١٦ سبتمبر بدت من قبيسلة من القبائل روح العداوة وفى ١٨ منه قامت ثلة من الجنسود للاستيلاء على غنائم من هذه القبيلة غسير أن الأهالى استنشقت الحبر فرجعت الثلة بخفى حنين لأنهم كأنوا قد هربوا الماشية فلم بجد الجند غير الأوانى المنزلية فغنموها .

### انشاء محطة لانوريه ومحطات أخرى

وطد غوردون العزم على ان ينشىء قبل كل شىء محطه لابوريه لكى يكون آمنا من جهة سيره إلى الامام فسار من موجى موليا وجهه شطر تلك الناحية فى ٢١ سبتمبر فدخلها فى ٢٤ منه . واشتم من احدى القبائل رائحة العدوان فقر رأيه على أن يستولى منها على غنائم وفعلا انطلق فى المسبر صبيحة ٢٧ سبتمبر غهم أضرم النار فى الاكواخ .

وفي ٣٠ منه مشى نحو ١٠كيلومترات جنوبا بين مناظر تأخـذ بالالبـاب ورأى من الأهالى مودة أنعشته وقوت عزيمته كثيرا .

وكان أيضا مرتاحا جد الارتياح لحيازته خطا من المحطات تربط جنوب

البلاد بشالها . وبما زاده ارتياحا على ارتياح تأكده من صلاحية النهر للملاحه طول أيام السنة للمراكب الصغيرة وشطرا من السنة للسفن الكبيرة . وهــــذه الحالة أبانت له صواب الخطة التي اختطها . وكانت تساوره الآمال بأنه سوف يتمكن في السنة القادمة من عبور الباخرة و ٦ أو ٨ مراكب الشلالات وأن يقيم محطات على طول نيل فكتوريا في ماجونجو ، و انفينا الشلالات وأن يقيم محطات على طول نيل فكتوريا في ماجونجو ، و انفينا من ضمن الفـــوائد الجلي التي يجنبها من وراء تلك الخطة الحصول على الماء الرائق الصافي طول الطريق وكذلك لما رأى الأهالي أن تشييد خط الحطات أضعى في حكم الشيء الواقع جنحوا الى الهدوء والسكينة . هذا عدا أن السير بمحاذاة النهر بجمل الانسان بمنجاة من أن يضل الطريق . وفوق هذا وذاك كانت الاخشاب توجد بكثرة والامدادات سهلة وذلك بدون القاء كثير من الجور على عاتق الأهالي .

وفى ٨ أ كتوبر سافر غوردون من لابوريه قاصدا دوفيليه وحط رحاله فى أول يوم على قيد زهاء ٢٠ كيلومترا جنسوب المحطة الأولى بين صفين من الاطواد الشامخة فى المضيق الذى نوه عنه بيكر . وكان النهر ضيقا جدا فى هذا المكان ويبلغ عرضه ٤٠ مترا على اكبر تقدير . وفى اليوم التالى عاود المسير ووصل الى دوفيليه بدون ان يعترضه أى عارض من قبل الأهالى الذين لبثوا متمسكين بالهدوء والسكينة طول الطريق .

 ان يسمع ضجة مثل قصف الرعد وكان يزداد هذا الصوت كلما سار الى الامام . وفى نهاية الأمر ارتقى صخرة مرتفعة ارتفاعا عموديا من جهية النهر ومن فوق هذه الصخرة تمثل امام عينيه منظر فخم يفتن الألباب ويلقى فى النفوس فى الوقت نفسه فزعا وجزعا .

وكان اتساع النهر من جهته العليا حيث ينحدر الماء يتراوح بين ١٠٠ و١٥٠ مترا والماء فيها هادىء ساكن . أما أمام الصخرة فالنهر ضيق وينحصر انحدار الماء منه في مضيقين تبلغ سعة كل منها زهاء ٢٠ مترا وتفصل احدهما عن الآخر صخرة . ويستمر الماء في انحدار بنسبة ١ : ٦ وهو يفور ويجيش الى مسافة ٣ كيلومترات . وما كانت تلك إلا شلالات فـــوره الشهيرة باسم «مكديه» . أما تحت هذه المسافة فالماء ساكن . وكان يجب على المرء أن يصرف النظر بتاتا عن التفكير في الجر بالحبال طول هذه الكيلومترات الثلاثة بل كان لا بد من نقل جميع الأشياء جليلها وحقيرها وهـــذه ولا ريب عطلة بنبغي إضافتها الى ما سبقها من العطلات وضياع الوقت .

والأهالى فى هــــذه الناحية يبنـون أكواخهم مجتمعة مع بعضها عكس البـاريين الذين يقضون معيشتهم فى اكـواخ متفـرقة . والأولون يجنحون الى الهـدوء والسكينة أكثر من الآخرين . وهذا ما سر له غوردون .

وفى ١٨ أكتوبر ورد البريد من لابوريه وورد معه نبأ نعى الطبيب فقد توفاه الله فى ١٤ منه وبذا أمسى غوردون محروما من أية مساعدة طبية وجالت بفكره المصاعب التى يلاقيها الخديو فى سبيل حكم البلاد بواسطة موظفين من الاجانب إذ أودت هذه الحلة بكثير من أركان حربه .

وفى ٢٢ اكتور جاء بريد آخر محمسل خبر قتل رجل بيهاكان ذاهبا من محطة الى أخسرى وتقريرا من الضابط المعين لقيادة لادو يقول فيه إن الأهالي ينوون مهاجمة هسنده المحطة . وعما أنه كان بها ٤ ضباط و ٨٠ جنسديا وهي قوة يراها غوردون كافية لصد هجات المغيرين فقد رد عليه غوردون يقول :

« ماعليك أنت ومن معك إلا ان تكونوا يقظين وعلى حذر دواما وأن تكون المحطة محاطة بسياج » .

وكان يوجد أيضا كمية كبيرة من العاج كان قد صادرها سير صمويل بيكر أيام ان كان هـو وأبو السعود يناصب كلاهما الآخر العـداء وهذه الكمية أمر غوردون بتصديرها .

وأصيب غوردون بحمى متقطعة فذهب الى فاشيليه Fashelie الواقعة على بعد ١٢ كيلومترا شرق دوفيلية إذ ان سطح أرض الأولى مرتفع عن أرض الناحية الثانية التى تحيط بها الغدران والمستنقعات . وهناك أبل من مرضه . وكان يبحث عن مكان يصلح لتركيب الباخرة فيه .

وفى ٣١ منه أتى بريد يحمل نبأ قتل جندى من الجنود ذلك ان هؤلاء الجنود ارادوا ان يسلبوا شيئا من الأهالى وانتهت المسألة بقتل ذلك الجندى .

وفى ١٠ نوفمبر ورد بريد علم منه ان الأهالى تحاصر جانبا من محطة لاتوكا . فخطر بياله ان المدير لابد أن يكون قد اقترف عملا من الاعمال ثارت له نفوسهم وإلا فما كانوا هاجموه . فأرسل فى الحال الأوامر الى محطة بور ان ترسل اليه مددا .

وطلب مدير محطة أخرى نجـدة وعلل طلبه هذا بأن قبيلتين تقتـلان وأنه مكره على أن يتدخل في الأمر فرد عليه غوردون يقول : بما أنه ليس لديك العـدد الكافي من الجند فما عليك سوى ان تلازم الأقامة في محطتك .

وكان لديه مقادير من العاج تبلغ قيمتها ١٥ ألف جنيه مصرى كان ينوى أن يرسلها مجزأة .

### إخضاعه قبائل المسسوجي

وكان ينوى أيضا السفر نحو الجنوب غير أنه لما كانت القبائل التي تحيط بموجى لم تقددم الطاعة رأى أنه ليس في شيء من أصالة الرأى أن يقوم بتلك الرحلة قبل أن تخضع تلك القبائل وعول على أن يجمع ٢٠٠ أو ٧٠٠ جندى للقيام بهذا العمل .

وفى ١٤ نوفمبر رجع غوردون الى دوفيليه ومنها عاد الى مسوجى فى ٢٠ منه فوجد فيها خطابا من الخديو يقول له فيه إنه وضع تحت إمرته الأميرال ماكيلوب باشا وانه أرسل معه ٣ مراكب حربية و ٢٠٠ جندى بقيادة أميرالألاى شاليه لونج الى « جسوبا » Goba الواقعة على شاطىء افريقية الشرقى ليحتلوها .

وقد ألفت هذه الحملة بناء على إيعاز من غوردون للخديو منذ مدة وذلك لفتح طريق المواصلات من هذه الناحية مع مديرية خط الاستواء لأنه كان يظن أنها من هذا الطريق أسهل منها من طريق ناحية السدود .

وعلم أيضا بوقوع كارثة فى ناحية فاشودة . ويظهر ان قبائل الشلك رفعت راية العصيان وطردت الجنود من محطة « حلة كاكا » Hillet Kaka واستولت على مدفع وان المدير يوسف حسن بك خرج ليعاقبهم فلقى حتفه وأنه لولا قدوم جيسى الى فاشودة على ظهر باخرة لكانت فاشودة وقعت فى أيدى الثوار .

وفى ١٠ ديسمبر سارت التجريدة التى أعدت لقتال قبائل الموجى غير انها لم توفق فى اعمالها ولم تفز بشىء من الغنائم حتى ولا ببقرة . والكتيبة التى سارت نحو الجنوب تابعت فى مسيرها مجرى النهر بدلا من ان تتوغل فى داخلية البلاد وعلى ذلك وجد الأهالى مندوحة من الوقت للفرار بماشيتهم .

وفى ١٧ منه أعادت التجريدة الكرة وفى هـذه الدفعة كانت اكثر توفيقا إذ انها غنمت ١٥٠٠ من الأبقار ، وأمل غوردون هـذه المرة أن تقـدم تلك القبائل الطاعة .

وفى ٢٢ منه رجع غوردون الى لابوريه ليشتغل بمسألة نقل قطع الباخرة المراد نقلها . وفى ٢٩ منه تأكد أنها سائرة فى الطريق .

# ۱ – ملحق سنة ۱۸۷۰ م تجر يلالة مكراكا ( نيام نيام ) .

من ۳۰ يشاير الي ۱۶ مارس

إعداد التجريدة واحتمسلال بلاد نيام نيام

بعد أن آب أميرالألاى شاليه لونج من مأموريته في أوغنه له غوردون بالذهاب الى الخرطوم ليستريح من وعناء السفر ثم يرجع ليتسلم قيادة التجريدة المزمع إرسالها لضم بلاد مكرا كا « نيام نيام » . واتباعا لهذا الأمر عاد في ١٠ يناير سنة ١٨٧٥ الى لادو التي أصبحت مقرا لكرسي مديريات خط الاستواء . واستدعى عمل هسندا التبديل زيادة عدد الوفيات زيادة فاحشة في غندوكورو صيرت هذه الجهة مقبرة حقيقية وثوى في ترابها كثير من رجال الحملة من أجانب ووطنيين .

وطفق بمجرد قدومه يشتغل في تحضير لوازم التجريدة التي كان الغرض من ارسالها شق طريق وسط قبائل ينبارى Yanbaris المعادية والتي حالت لغاية هذا الوقت دون المرور الى بلاد المكرا كيين وسدت طريق الوصول اليها في غرب النيل وكان الغرض من احتلال هذه النواحي الاستفادة بمقدار من العاج الذي يوجد فيها بكثرة وتوطيد دعائم سيطرة الحكومة حتى تتمكن من تأدية مهمتها في نشر المدنية بين تلك الربوع .

ثم انه كان يوجد هنالك داع آخر ألا وهـو صحة الجنـــود المصرية التي أمست في حالة حرجة كثيرا . فقد اختار شاليه لونج في الخرطـــوم ٥٠٠ جنديا من أورطة مكونة من ٨٥٠ جنديا وصلوا بصحة جيدة ولكن ما لبث ان وقع منهم عدد كبير بين برائن المرض وهذا دليل واضح على أن أجسامهم لا يلائمها مناخ هذه النواحي .

ولما كانت بلاد نيام نيام مشهورة من الوجهة الصحية انها جنـــة افريقية الوسطى فقد تقرر احتــلالها لاستغــلال ثروتهـا ولاستشفاء الجنــــود بعليل هوائها.

والكتيبة التى تألفت لهذه التجريدة كان مجموعها ٧٠٠ جنـ دى بين مصريين وسودانيين والـكل مسلحون بأسلحة رمنجتون .

وفي مساء ٣٠ يناير بمت كافة الاستعدادات وفي ٣١ منه بارح شاليك لونج لادو باكرا على رأس ثلة من الجند يرافقه ٢٠ عسكريا سودانيا بصفة حرس خصوصى . وقبل ذلك ببضعة أيام أرسل كتيبة مثل هذه تقريبا معدة لنفس هدذا الغرض وأمرها بأن تتقدم في مسيرها متحرزة وان بمثى الهوينا . وكان عقد النية على ان يلحق بها وينضم اليها قبل ان يدخل في بلد الينباريين الذي كان يتعين عليه حما ان يجتازه . وكان يرافقه الجنديان سعيد بقاره وعبد الرحم الفوراوي و ١٥٠ حمالا من قبيلة الباريين ليحملوا أمتعة النجريدة بأحرة بقرة لكل حمال منهم .

ونصبوا المسكر في اليوم الأول على مد البصر تقريبا من غندوكورو التي كانت فيا سلف عاصمة المدرية على ضفة الهر الغربية .

وفى أول فبرابر عند الساعة السادسة صباحا اقتلمت الجنسود المضارب واستدبرت النهر وولت وجوهها شطر داخليسة اليابسة . والطريق التي ساروا فيها في اليسوم الأول والثانى تنساب في بلد جميل المنظر كثير المرتفعات والمنخفضات وتنتشر بين روعه الأشجار الشامخة فيرى الانسان وهو يستظل بظلالها الوارفة قرى بديعة تتألف من اكواخ من القش ذات شكل مستدبر واهراء ملأى بالحبوب .

وفى ٧ منه توغلت التجريدة فى بقاع تغطيها الأدغال أرضها ذات أخاديد وجافة واخاديدها صيرت السير فهما ليس صعبا فحسب بل خطرا أيضا . وحرها لافح يشوى الوجوه والماء فها معدوم ولا يوجد إلا فى جدفوع الأشجار فى مواضع حفرتها الفيلة وتلك المواضع تعلوها الأوحال . وكان لابد من الوقوف مرارا وتكرارا ليتيسر أخذ شيء من الراحة للحنود وللحالين الباريين . وقد وصلت التجريدة فى ذلك اليسوم الى خور عسكرت مجانبه لتقضى فيه ليلها .

وفى ٣ منه سارت فى الساعة السادسة صباحا ووصلت فى منتصف الساعة الثانية الى جبل مرى Gabal Meri وهناك قضى الجنود ليلتهم . وفى ٥ منه بعد مسير بين أدغال لاقت بسببه التجريدة عناء جما انهت الى جبل المياه حيث حفرت فى مسيل خرو ناصب حفرا ابتغاء العثور على الماء . وفاض روح الاو نباشى على جريلل افندى بعد ان شعر بالمرض قبل وفاته ببضع لحظات فواروه التراب عند غروب الشمس باحتفال عسكرى . وفى ٦ منه مات جندى آخر متأثرا من مرضه بالحمى وورى التراب باحتفال عسكرى كذلك .

#### بلوغهــا بلد الينبــاريين

وفى ٧ فبراير بلغت التجريدة حدود بلد الينباريين . وهذه العشيرة تغشى تقسريبا بقعة ذات الساع شاسع برمتها كانت واضعة اليد عليها في العصور الخالية قبائل اكثر منها ركونا الى الهدوء والسكينة فقتلها الينباريون أو طردوها . ونظرا لكونهم قوم حرب وجلاد غلاظ الاكباد فقد نجحوا فعلا في سد المرور بين النيل والغرب .

ومع ان شاليه لونج لم تحدثه نفسه أن يعلن عليهم حربا إلا أنه ما كان يرتاب في انهم سيهاجمونه وعلى ذلك سير التجريدة صفين وسير خلفها ساقة ذات قوة كبيرة لوقايها وأعطى أوامر مشددة حتى لا يبتعد أحد من الجنود عن الصفوف وارسل الى المقدمة كشافة لاستكشاف حالة الادغال التي يتخذ منها الأهلى مواقع صالحة للهجوم وكان برى من خلل الحشائش زرائب كثيرة . وهذه الزرائب المبنية بناء ليس فيه شيء من النظام محيط بها سياج من صغار الصبار مجدد دواما زرعها وهذا النبات له اشواك قاطعة كالسكاكين وعلى ذلك فالسياج الذي يتخذ منه لا يحكن للمحاصر المارى الجسد ان مخترقه . والسائل اللبني الذي مخرب منه سم قاتل يغمس الينباريون فيه سهامهم وحرابهم مرات عديدة الى ان تكتسي طبقة عجينية منه . والجسروح التي تحديما هذه السهام والحراب هي جروح قاضية ولم يكن معروفا في ذلك الوقت دواء مضاد لهسدا السهم ينجى المصاب به وهسده الطريقة سلاحها . وفي ليلة هذا اليوم نفسه بلغت برمها التي تسمم بهسنده الطريقة سلاحها . وفي ليلة هذا اليوم نفسه بلغت التجريدة ارضا مكشوفة ونرلت تحت دوحة هائلة . ولم تقع المين لغاية هذه التجريدة ارضا مكشوفة ونرلت تحت دوحة هائلة . ولم تقع المين لغاية هذه السام

اللحظة على الينباريين الذير كانوا يفرون فرار الآبق عند ما يلوح لهمم شبح التجريدة . ومع هـذا لوحظ عند أفول الشمس عدد كبير منهم مجتمع على الميسرة .

وفي ٨ فبرابر حملت التجريدة رحالها مبكرة . وابتعد جندى من جنود ساقتها عن صفوف الجيش فخالف بفعلته هـنده تعليات شاليه لونج وهو عسكرى سودانى يقال له اسماعيل داشا . وكان ابتعاده هذا في اللحظة التي أوشكت ان تعطى فيها الأوامر بالوقوف . وفي هـنذا الوقت سمع في الخلف طلـق عيار نارى فامتطى في الحال شاليه دابته ورجع عدوا مع العساكر السودانية فوجد الجندى سائحا في محر من الدم الذى سال من الجسروح الهائلة التي أحدثتها مجسمه السهام والحراب . وخف هو ومن معه خلف أولئك السود الذين كانوا منهم على مرى البصر وأصاوهم نارا حامية وهم على وشك الاختفاء في جوف الادغال وبعـد ذلك أضحت كل مطاردة عقيمة . وعند ما وصلوا الى المصاب ضمدوا جراحه وتيسر لهم ايقاف النريف عقيمة . وعند ما وصلوا النية على الاقامة في هذه المحطة وكان وصولهم من جراحه . وعقدوا النية على الاقامة في هذه المحطة وكان وصولهم اليها في ١٠ منه .

#### وصولها الى خور إليه

وعند ظهيرة اليـوم العاشر من فبراير بلغوا شواطى، « خور إليــه » Khor El Yeh قرب زريبة الشيخ الاطروش وهـو شيخ مصاف للحكومة وهناك وجدوا الفصيلة التي أرسلت قبلا . وقدم الاطروش والضباط ليقـدموا واجب التحية الى شاليه لونج وأخبروه انهم أضاعوا كثيرا من الرجال أثناء

الطريق بسبب الحيات.

والاطروش هذا صياد من صيادى العاج القدماء قدم الى هذه البلاد منذ زمن بعيد مع عصابة من الدناقلة واشتغل في تجارة العاج فى بلد المكراكيين « نيام نيام » ونجح فيها . وسار بعدة حملات سيرا مرضيا وتوغل بها فى داخلية البلاد . ثم لما احتكرت الحكومة العاج انضم اليها ودخل فى خدمتها . وكانت الصلات مع نيام نيام على أتم ما يكون من الصفاء والمودة وكان ينقصهم أمر واحد ألا وهو القوة العسكرية وكان شاليه قد عقد النية على سد هذا الفراغ باقامة نقطة عسكرية مستديمة فى ديارهم .

وكان نهير إليه La rivière El Yeh ينساب متجها الى الشمال ويستمر في اتجاهه هذا الى أن يبلغ شمبي وفيها تختلط مياهه بمياه البحر الأبيض . وهذا النهير لا يصلح لسير السفن الكيرة إلا في فصل الأمطار . وكانت محطة الاطروش واقعة على قيد ١٥ دقيقة من صفته وعلى صفة مجرى صغير يصب في نهير إليه .

وقسم شاليه لونج كتيبتيه الى اربع فصائل كل فصيلة قائمـــة بذاتها مسترشدا فى ذلك بتجارب الأطروش . ووضع كل فصيلة تحت إمرة واحد من الضباط وزود كل ضابط بتعليات مقتضاها أن يبذل كل منهم مجهوده فى توطيد حسن الملائق مع الأهالى وأن يسعى فى تحسين أحوالهم من جميع الوجوه . وبعد أن أتم تقسيم جنوده وواجه كل قسم منها الوجهة التى أرادها عقد النية على أن يكترى ٢٠٠ حمال لترافقه الى البحر الأبيض ولتنقل ٢٠٠ ناب من أنياب الفيلة طبقا لرغبة الأطروش .

وبسبب ما قاساه النيام نيام من ضروب القسوة وما عانوه من المشاق بسبب غارات الينباريين على بلادهم التمسوا من شاليه لونج أن يأذن لهم باعلان الحرب على هـــــؤلاء الآخرين . وجعلوا في هــــذا الاذن شرطا لعودتهم معه . وكان هذا جل مراده أيضا إذ انه كان يرغب أن يثأر من الينباريين لسفكهم دم اسماعيل داشا وكان رفاق هذا يرغبون هم الآخرون في أخذ الثار أضعافا مضاعفة عمـــا كان يرغب شاليه لونج وعلى ذلك تم الاتفاق على ان يذهب النيام نيام معه .

### سفرها الى بلاد مكراكا

 الأيام قد أقام محطة . فكانت عينه تقع دامًا أبدا على مناظر لا تتغير ولا تبدل والأهالي الذين يقابلهم في طريقه يبدون له ولاء ومودة . وانهوا من المرحلة الأولى الى نجد مستوى السطح تكسوه اكواخ من القش حسنة البناء حيث كان في انتظارهم الشيخ بارافيو Parafio ليرحب بقدومهم ويكرم وفادتهم . والشيخ بارافيو هذا من اهالي النيام نيام وله ١٠٠ زوجة و ٢٥٠ ولدا . وبعد أن اكرم مثواهم وقضوا ليلهم انطلقوا في الغد يمشون الى ان بلغوا نقطة أمامية وضمت فيها ثلة من الجند . اما المحطة نفسها فكانت قائمة عند قاعدة جبل ليجتير Lingeterre . ومن هذا المكان يستطيع المرء ان يرى جبل باجينسي لينجتير Baginsi الذي وصل اليه الدكتور شوينفورث Dr. Schweinfurth عند ما قدم من بحر الغزال بصحبة أبي حامد . وهذا من المشايخ الدناقلة رافق الأول بصفة دليل في هذه السياحة .

وكانت طبيعة أراضى تلك الناحية حديدية وساكنوها يشتغلون باذابة الممادن وصنع مزاريقهم ذات الأسنان المهلكة . أما السبائك والأطواق النحاس التي يتخذون مها حسلام فترد اليهم من أقليم دارفوور الذي يمكن الوصول اليه بعد مسيرة ٢٥ يوما في طريق يسلكه الدناقلة رواد الزبير رحمة الله باشا .

وكان هـؤلاء دخلوا هـذه الأراضي منـذ سنين كثيرة بقصد استغلال العاج . وبين هـذه الناحية ولادو قاعدة الحكومة على ضفة النيل مسافة ٢٥٠ كيلومترا وذلك مما يجعل طريق الداخلية اكثر استقامة وبالتالي أقصر كثيرا . وهي فائدة عظمي للحكومة . غير انه كان يبقى بعد ذلك لتوطيد الأمن في هـذه المسافة ايقاع العقـاب بالينباريين وخضـد شوكتهم بل ملاشاتهم

اذا دعت الحالة الى ذلك لأن وجود هؤلاء القـــوم كان ضربة قاضية على القبائل المجاورة .

وفى ٢١ فبراير رجيع شاليه لونج الى مكراكا أساريا مبكرا بعيد أن عرض الجنود . وكان عليه ان يظل فى هيذه الناحية يوما وكان ينوى بعد ذلك ان يعود الى « مكراكا موندو » Makraka Mundo وهى محطة الاطروش لكى يتخيذ الاجراءات اللازمة لايجياد العدد اللازم له من النيام نيام ليرافقوه بصفة حمالين لنقل العاج .

وبعد مسافة أربع ساعات وصل الى زريبية صديقه پارافيو Parafio الذى أقنع الاطروش صديقه أن يطلب منه البقاء الى اليوم التالى فأجيب الى هــــــذا الطلب وفى المساء أقيمت حفـــــلة رقص كبيرة من نوع رقص الكنف احتفاء به .

وفى الفيد عند الساعة السادسة صباحا ودع شاليه لونج پارافيو وبعد مسيرة ثلاث ساعات دخيل محطة مكراكا أساريا تحت رذاذ من المطر واستقبله الشيخ احمد اغا بكثير من الابتهاج والفرح وأنبأه أنه جمع كثيرا من العاج وأن مسألة جمع الحمالين سائرة سيرا مرضيا .

وفى ليل ٢٣ منه أقـــام الشيخ مرقصا كبيرا على النمط الكونغى وجمع لهذه المناسبة سائر رجـــال حربه وأرسل دعوة الى كل عذارى النيام نيام .

وكان الشيخ وهـو رجل قوى البنيـة شديد العضل يـدير حركة مرقص رجـال حربه . وظلت الحفلة حربه . وطلت الحفلة حتى مطلع الفجر .

وفى ٢٤ فبراير رجع شاليه لونج الى مكراكا موندو وهى محطة الأطروش التى كان ينوى ان يجهز فيها معدات السفر فى أقسرب وقت لأنه كانت تتوعده رياح زعزع عاتية تحمل فى ثناياها بردا منذرة بقدوم فسل الأمطار قبل الأوان. ونبأه الشيخ أن فصل الأمطار هناك يتقدم شهرا على زمن حلوله فى غندوكورو.

### معاقبـــة شاليه لونج للينبــــاريين

وكانت التجريدة عندئذ قد بلغت مرادها وأصابت المرى الذى قدمت من أجله . وكان يحق له أن يغتبط بالنتيجة التى وصل اليها لأنه وطد اركان الحكومة وثبت دعائم اوجمع معلومات قيمة خاصة بالبالد وسكانه ولم يبق على كاهله إلا أمر واحد ألا وهو إنزال القصاص عند أوبته بعشيرة الينباريين . فوجه كل الناته وحصر كل عنايته فى تجنيد اهالى النيام نيام وهذه المسألة لم تكلفه سوى شىء زهيد من العناء . ومهد له الطريق البوغ غرضه هذا منحه الأهالى بعض هدايا من نسيج القطن .

وفى ليلة ٦ مارس كان شاليه قد فرغ من تجهيز جميسه المعدات . وأمر باقتران كل ناب من ال ٢٠٠ ناب الفيل المتجمعة لديه الواحد بالآخر بواسطة حبل . وكان ٢٠٠ رجسل من المكراكيين واقفين على أهبه السفر فى الغد عند أول إشارة . ورغب الشيخ الأطروش الاياب معه وأن يستصحب

صيادى العاج الدناقلة غير النظاميين البالغ عدده ، وكان قد زاد عدد الحرس السودانى المكلف بمرافقته بمن انضم اليه من المجندين الجدد ، وانضم كذلك الى حرسه الخاص كثير من أهالى نيام نيام . هذا ، وبضم غير النظاميين والحمالين الى من تقدم ذكره كان يبلغ عدد الذين محت إمة شاليه لونج ١٤٠٠ رجل ، وقد ساوره شيء من الهم بشأن أقواتهم إلا أن الأطروش طمأ نه من هذه الناحية وقال له انهم سوف مجدون الشيء الكثير من الزاد اثناء الطريق .

وكانت التجارب قد عامته آنه اذا أراد السفر مبكرا لزم أن يأخذ فى السير من العشى . وعلى هذا أمر حمالى العاج وغير النظاميين أن يذهبوا ليلا الى نهير إليه ويعسكروا بجانبه وان يتأهبرا للسفر فى الغد وهذا الاحتياط حال دون أى تأخير فى المسير صباحا .

وفى ٧ مارس عند ما برز قرن الغزالة بارح شاليه لونج المسكر مصحوبا بالأطروش وبالجنديين سعيد بقاره وعبد الرحمن الفوراوى وحرسه السودانى كى يذهب وينضم الى الكتببة النازلة على ضفة بهير إليه التى كانت مترقبة قدومه لتعاود السير معه متجهة شطر البحر الأبيض. وشعر شاليه بتحسن فى حالته الصحية بيها كان موليا وجه نحصو لادو مع أنه كان هو ورجاله عرضة فى كل يوم لنوبات الحمى. وما ذلك إلا لأن جسمه كان يتوق الى الراحة عقب عام قضاه فى حركة مستمرة بين أوحسال وأدغال والاختلاط بأقوام همج متوحشين. وبناء على ما تقدم كان يرى أن وصوله الى لادو يضع حدا لمتاعبه.

ولم يبد المساكر السودانيون أى تذمر من المسافات الشاسعة التي كان

يكلفهم بقطعها . وهذه شهادة حق كان يقر لهم بها فرحا مسرورا . وفوق ذلك فانه لم ير منهم ولا من الجنود المصرية فى أثناء رحلات متعبة وطويلة إلا إخلاصا ووفاء ونظاما لا يسمو عليه نظام عند ما كانوا يقومون بأعمال تحت إشرافه .

وفي ٩ مارس قبيل منتصف النهار وصلت التجريدة قرب المكان الذي كان هوجم فيه الجندي اسماعيل داشا هجوما فظيعا لقى فيـه حتفه . فتهيج عند ذلك رفاقه السودانيون هيجانا شديدا غير أنهم أطاعوا الأوامر التي وجهها تقضى بأن لا يقوموا بأى عمل دون أز يوافق عليه . وكان في نيته أن يتجه الى نجـد ملاصق لجبل حتى إذا بلغه استحضر الشيخ الذى وقعت من رجاله الجناية وطلب منه تسليم القاتل . وأقيمت العقبات في سبيل بلوغ هـذا الأرب وعنـد ما انتهى الجيش الى المضيق الموصل الى النجد الذي كان يطمح الى الوصول اليه رأى أن الذروة اليمني منه تحتلها قوة من الينباريين . وقابل هؤلاء الجيش بالصياح وتحرشوا لقتاله وعندئذ دفــــع شاليه القوة غير النظامية الى الامام بقيادة الأطروش لتطرد العدو من الأدغال الكثيفة التي كـان يحتجب فيها ويقذف منها الجنود بسهامه المسمومة . وعند ما طرد شيخهم من مكمنه أصابته قذيفة في رأسه فخر صريعًا على الطريق . وفي هذا الوقت كان شاليه لونج لابدا على صغرة مشرفة على الميدان يدبر حركة القتال وما لبث الجيش أن طرد الأعداء من مكانهم واجتاز المضيق عدوا بدون خسارة واستمر يرسل النار بانتظام وهو يتسلق منحدر النجد .

وأمر شاليه لونج رجال نيام نيام أن يكدسوا اله\_\_اج وأقام عليه فصيلة



واقعة الينباريين مع الجنود المصرية والسودانية بقيادة أميرالاً لاى شاليه لونج بك وهو المتطى الجواد ، في 4 مارس سنة ١٨٧٥ م

من السودانيين لحراسته وأحاط المسكر ايضا بحرس بعد أن جمع بداخله غير المقاتلين وطرد بواسطة العساكر السودانية والجنود غير النظامية الينباريين من الأدغال التي تحيط بالناحية وأرسل رجـال نيام نيام في وسط الأعداء لينازلوهم جسما لجسم . وفي الحال أخـاذ الينباريون وهم لائذون بأذيال الفرار يبذلون الجمد لبلوغ الجبال القائمة أمام الجنود .

وعند ما أرخى الليــــل سدوله شوهد لهب ودخان يتصاعد فى الفضاء ويحيط الوادى والجنـــد بدائرة من النيران . ولم يرجع رجال نيام نيام إلا فى الغد وذلك عند غروب الشمس بعد أن أشعلوا النــــار فى ٢٠ قـرية وغنموا ماشية . وبذا تلقى الينباريون درسا يضمن عــــدم عودتهم فى المستقبل لسد الطريق بين البحر الأبيض وأراضى نيام نيام الموادعين .

### وصـــول التجريدة الى لادو

وفي صباح الغد ١١ مارس والت التجريدة سيرها فلم تر في طريقها نفرا من الينباريين حتى كأبهم اختفوا بين سمع الأرض وبصرها . وفي عشية وم ١٢ منه انهت الى المكان الذي كان قضى فيه الانباشي على جلال أفندى نحبه ونرلت فيه عند ما توارت الشمس بالحجاب وكان التعب قد أنهكها بعصد مسيرة يوم كامل . ورغما عن ال ٣٦ ساعة التي وقفها في بلد الينباريين تقدمت بسرعة مدهشة فوصلت الى لادو في ١٤ مارس . وانتشر خبر مقدمه وعند دخوله فها استقبلته حاميها المؤلفة من ٢٥٠ جنديا استقبالا عسكريا

نفا وأخرب و البكباشي على لطفي افندي (١) قائد المحطة بأنه أمر بأن يعمل هكذا وألح عليه إلحاحا شديدا بأن يظهر أمام الجيش رغما عن ان كسوته كانت ملونة وممزقة . فنزل شاليه لونج عن صهوة جواده واتجه نحو الجيش يصحبه القومندان وصالح افندي طبيب المحطة فقدمت له السلاح تمريحا وتعظيا . وفي أثناء ذلك كان القومندان يتلو الأوامر العالية التي منحه عقتضاها كل من جلالة السلطان عبد العزير وصاحب السمو الحدو رتبة أميرالألاي والنيشان الحيدي من الدرجة الثالثة مكافأة له على ما أداه من الحدم المدين كامن عبد والموجه من صاحب السمو الأميين خط الاستواء :-

القاهرة في ٧ ديسمبر سنة ١٨٧٤

نظارة الجهادية مكتب الناظر

ياحضرة الميرالاي

لقد تعطف سمو الحديو وأراد أن يظهر القائمة الم لونج التفاته وحسن رضاه نظرا لما أبداه من حسن السلوك والاقدام والثبات فى الموقمتين اللتين حدثتا عند مرولى بالقرب من خط الاستواء فنحه رتبة أميراً لاى مع النيشان الحيدى .

<sup>(</sup>١) — ترقى فيما بعد الى رتبة قائمقام وأرسله عبد القادر باشا حلمى حكمدار السودان العام على رأس فرقة لتعزيز حامية الأبيض التى كان محاصرها عند ذاك المهدى فلم تتمكن من الوصول الى الحبة المرسلة البها وأبادها تقريبا عن آخرها المهديون بالقرب من باره وقتلوه هو الآخر .

وتجدون مع هذا الفرمان الصادر بذلك فأرجوكم أن تسلموه لأميرالألاى لونج بك وتقدموا له في الوقت ذاته من قبلي النهاني .

وتفضل ياحضرة الميرالاي بقبول تمنياتي الطيبة مك هين كامل « إمضاء » حسين كامل

\* \* \*

وفى ١٧ مارس قام شاليه لونج الى الرجاف ليقدم تقاريره ويتحدث مع أميرالألاى غوردون فى عدة مسائل هامة تتعلق بافريقية الوسطى . وكان يتنى أن يكون كباريجا عوقب وكان يعتقد ان تنصيب ريونجا ملكا فى مرولى يمتن رابطة المودة مع متيسا ويدعو كباريجا لمزايلة البلد ويرى ان كوكبة من الرجال ممتطية ظهور الجياد أو البغال تستطيع عندئذ أن تتكفل باخضاع تلك البقاع وتعجل حل مسألة البرت نيانزا .

وتقرر في نهاية الأمر أن يرجع الى القاهرة للاستشفاء واسترجاع صحته التي أمست في اسوأ حالة . وزوده الحكمدار العام بوصاية بلغت عباراتها منتهى المدح لنيل قيادة تجريدة كان تقرر قيامها من نقطة من النقط الواقعة على شاطىء افريقية الشرقي ومسيرها الى أن تبلغ بحيرة البرت نيازا .

ولم يبق عليه إلا أن يقدم للحكمدار المام وافر تشكراته لتقديره ما قام به من الاعمال تقديرا ساميا وان يعرب له عما يخالجه من الأمل ببلوغ الأرب واعام الاعمال التي أمست شغله الشاغل ألا وهدي ترتيب باخدرة في محيرة البرت نيازا وسبر غور ماء هذه البحيرة جميعه .

وفى ٢٠ منه عاد شاليه لونج الى « لادو » وبعد ان سلم جميع ما بعهدته وأخلى نفسه من كل المسئوليات الرسمية أبحر منها فى ٢٢ منه على ظهر باخرة قاصدا الخرطوم واصطحب معه الجنديين سعيد وعبد الرحمن الى القاهرة لانه كان يريد أن يقدمها بنفسه الى الخديو مكافأة لما أبدياه من الاقدام والبسالة والاخلاص.

وفى ٧ أبريل بلمغ الخرطوم وفيها تلقى أمرا من خيرى باشا بأن يتوجه فى ١٦ منه ميما فى الحال الى القاهرة عن طريق كروسكو · وبرح الخرطوم فى ١٦ منه ميما بربر وفيها قابل البكباشي بروت Prout الذي كان قد تقرر أن يخلف أميرالألاي غوردون بصفة حكمدار عام لمديريات خط الاستواء .

وفى ٢٨ منه سافر من بربر وفى ٨ مايو وصل الى كروسكو ومنها أبحر فى الحسال على متن ذهبيسة كانت قد أعدت له خصيصا لتنقله الى اسوان . وفى ١٦ منه وصل إليها فوجد الباخرة فؤاد راسية بها متربصة قدومه من عدة أيام فركبها وسافر فى اليسوم الذى ولى يوم مجيئسه وقصد اسيوط وهى الحطة الاخسيرة لسكة الحديد فدخلها في ٢١ منه .

#### وصوله الى القاهرة ومقابلته للخدىو

وفى بكور يوم ٢٢ مايو ركب القطار الى القاهرة فوصل اليها فى اليـوم عينه الساعـة السادسة مساء . وبلغ الخـديو خـــبر قدومـه غداة اليـوم الذى وصل فيـه فأرسل يقـول له انه مستعد لمقابلتـه فى الحال بسراى عابدين . وعنـد ما أدخل عليه تقـدم نحـــوه وصافحه وشكره بعبارات مؤثرة على

الخدم التي أداها في افريقية الوسطى .

وبعد ذلك ببضمة أيام استدعاه مرة أخرى الى قصر النيسل حيث كان الحديد يحيط به وزراؤه وكبار موظفى البلاط وضباط الجيش فقابله بالايناس والبشر والمجاملة وانتهز شاليه لونج هذه الفرصة لتقديم مجموعة الأسلاب والغنائم التى رجع بها من حملانه .

وفى ٣٠ مايو أرسل الخديو يستدعيه مرة ثالثة فى قصر النيل حيث اجتمع عدد كبير من الموظفين ملكيين وعسكريين والجنديان سعيد بقاره وعبد الرحمن الفوراوى اللذان أمرا عرافقته .

وألقى الخديو خطبة حافلة بعبارات فصيحة مؤثرة ردد فيها جمسل المدح والثناء على ما أبدوه من الاخلاص والبسالة فى واقعة مرولى وما قاموا به من الخدم فى الحملة الثانية . وقدم الجناب العالى كدليل على رضاه وارتياحه الى شاليه لونج فرمانا بالانعام على الجنديين المذكورين برتبة باشجاويش والنيشان الحبيدى من الدرجة الخامسة حتى يمكنه أن يعلقه بنفسه على صدريها . وهذه أول مرة فى تاريخ الخدمة تمنح فيها النياشين للجنود البسطاء .

واليك ما حدث فيما بعد لهذين الجنديين البطلين أثناء قيامهما بالخدمة :

ترقى سعيد الى رتبـة ملازم وكان يقود فصيلة فى محطة بور عام ١٨٨٨ م حين اغارة المهديين على مديرية خط الاستواء فهاجم هؤلاء نقطته واستولوا عليها وقتلوا جميع الحامية بما فيها سعيد .

أما عبد الرحمن فبقى برتبة باشجاويش لغاية سفر أمين باشا من مديرية

خط الاستواء ولحق بأحد قسمى الجيش الذى انضم تحت قيادة سليم بك مطر. عنـد تقسيمه كما سيأتى ذكره .



إرنست لينان دى بلفون

## ٢ – ملحق سنة ١٨٧٥ م مأمور ين ارنست دى بلفون في أوغندلة من ٢٥ فبراير الى ٢٢ أغسطس

### 

أراد أمير الألاى غوردون أن يوثق عرى الصداقة والمودة بين مصر وأوغنه فوطد العزم على أن يرسل وفدا الى ملكها متيسا يكون على رأسه إرنست دى بلفون لأتمام المأمورية التى قام بها أمير الألاى شاليه لونج في السنة الماضية .

### وصول الوفد الى فـــورا

وفى ٢٥ فبراير سنة ١٨٧٥ بارح مسيو إرنست دى بلفون محطة فاتيكو العسكرية التى كان بها ويمم محطة فويرا ومعه ٣٠ جنديا سودانيا وسعيد أغا بصفة دليل . وعبر بادىء ذى بدء نجد فاتيكو من الثمال الى الجنوب . وامتداد هذا النجد في هذا الانجاه يبلغ زهاء ثلاثة كيلومترات . وكان الفصل عند ذاك فصل الجفاف والأرض مغطاة بأعشاب جافة وهذا ما صير اجتيازها سهلا . وكان يوجد في الغرب بعض قرى كبيرة مولية ظهورها الى جبال شاهقة . أما في الشرق فكان النجد ممتدا في الفضاء الى ما وراء مرى البصر . وينحدر الانسان بغتة من النجد فيصادف اخدوارا قلياة الانساع .

وعلى بعد ١٤ كيلومترا من فاتيكو توجـد قرية « ساكا » Saka وتسمى كل هذه البقعة بفاتيكو . أما مركز ساكا فقد اصطلح الدناقلة على ان يسموه وادى العجوز Wadi El Agouz .

ومركز فاتيكو غنى فقيه الشىء الكثير من الحبوب والطيور والمعز والشاء وبه قرى عديدة ونواحيه عامرة وسكانه عائشون فى بحبوحة من العيش هادئين ساكنين والحمهاية لا تدع يد السوء تصل اليهم فيبيعون منتوجاتهم بلا خوف ولا وجل من حيف أو ظلم من الدناقلة الذين قد زالت اشباحهم واختفت آثارهم.

ولدى الوصول الى ساكا تنازل الأهالى عن اكواخهم لرجال الوفسد بما فيها من الأدوات المنزلية وتركوا بها حتى النيران موقدة . والشيخ ساكا المسهاة القرية باسمه هو ترجمان وادى العجوز قدم لهم دفيقا ودجاجا وييضا وكل ذلك عن طيبة خاطر ويبشاشة مبديا ارتياحه لرؤية الجيش في دياره . وقضت الارسالية يوى ٢٦ و ٢٧ في ساكا .

وفى ٢٨ هملوا متاعهم عند الساعة ه صباحا . وكان المطر قد هطل طلوب وفي ٢٨ هملوا الأرض . ويم الوف وجهد شطر الجنوب الغربي وبعد مسيرة ١١ كيلومترا انتهى الى « خور الزلط » وهو خرور يمكن عبوره إذ انه لا يوجد به في هذا الأوان إلا طبقة رقيقة من الماء ولكنه في فصل الامطار ينقل سيلا عرما .

وبعد مسيرة ١٢ كيلومترا أخرى وصل الوفد الى « خور الطور » وهـو نهير يتجه نحـو النيل الأبيض ويصب فيه تجـاه فـــــويرا . وفي جنوب هـذا وفى أول مارس حميل الوفد متاعه عند الساعة الخامسة بعد ليلة ممطرة واجتاز نجيدا واسعا فياحا به غابات وبه تشاهد آثار كثيرة لأقدام الفيلة والجاموس. وعلى مرحلة ١٥ كيلومترا من خيور الطور يصل المرء الى بقعة مستديرة يقال لها « سجا » Sagga كان بها قديما معسكر الدناقلة وهى نقطة مفرق طريقى « فاتيكو » و « فابو » وفى وسطها شجرة وارفة الظلال حفر فى جذعها : « شاليه لونج ١٨٧٤ م » .

وبعد مسيرة ١١ كيلومترا من سجا يصل المسافر الى خور يقال له «خور الكرفا» Khor El Korva وعند هذا الخور نرل الوفد . وكان المطر قد أخذ بهطل ولم ينقطع إلا عند ما آذنت الشمس بالمغيب . وفى ٢ منه سار عند الساعة السادسة وعبر غابة وبعد سفر ١٣ كيلومترا حط رحاله ليقضى ليلته . وفى ٣ منه انطلق فى السير عند الساعة السادسة . وفى أثناء الطريق فرغ من رجاله الماء ووعد الدليل أن يجد لهم ماء فى بئر « الألابار » الطريق فرغ من رجاله الماء ووعد الدليل أن يجد لهم ماء فى بئر « الألابار » ألفاها ناضبة لا ماء فيها وعلى ذلك اقتضى الحال مداومة المسير لغابة « خور الكابولي » Khor El Kabouli الواقع على مسافة ١٥ كيلومترا حيث وقف وهاجمت بين هذن الموضعين جماعة من قبياته المخالفين عن رجاله ولكن نيران الحسة الجنود الذين كانوا مكلفين بمرافقة هولاء المتخلفين بددت شملهم وجعلهم يلوذون بأذيال الفرار . وعند الساعة هولاء المتخلفين بددت شملهم وجعلهم يلوذون بأذيال الفرار . وعند الساعة

وفى ٤ مارس كان رجال الوفسد فى ارتقاب بزوغ الشمس ليجففوا متاعهم . وفى الساعة التاسعة تكشفت السهاء وأرسلت الغزالة أشعتها فتحرك واتجه شطر فويرا وبعد سفر ساعة بلغ مصب خور الكابولى فى الموضع الذى تصب مياهه فى النيل اتجاه فويرا .

وكان الخبر قد بلمغ مسامع ريونجا في العشية فأرسل عدة زوارق ليجتاز الوفد النيل عليها وكان يوجد بين هذه الزوارق زورقان طول الواحد ١٥ مترا وعرضه ١٥٠٠ من الامتار فعبر الوفد النيل أمام فويرا .

وهذا تجلى أمام العين منظر يفتن الالباب ويأخذ بمجامع القلوب إذ يسرح الطرف فوق سطح ماء النيل البالغ مسطح عرضه ٤٠٠ متر وقد صقلت تلك الصفحة وكانت شبه المرآة ثم ينتهى الى الضفة التمالية وقد وقفت منتصبة انتصابا يوشك أن يكون عمدوديا وفرش الشاطىء فوقها ببساط من زهر النياوفر تحمله حشائش ذات خضرة فاقع لوبها داعبرا أنفاس نسيم عليل فمايلت عجبا ورقصت طربا . وقامت عند منتصف تلك الضفة غابة من أشجار الموز بسطت أوراقها العريضة الزاهية فكانت كستائر نصبت لوقاية تلك الحشائش . وفوق هذا وذاك كانت أكواخ فوبرا تلوح كأبها تتكون منها سلسلة قباب سقوفها ذهبية . وبرفرف العلم المصري مزدهيا على السفح وقد قامت خلفه دوحات باسقات تردرى بهدوب الرياح ولا تبالى بالعواصف الجسام طاولت أعناقها وشمخت رؤوسها فراحت تناطح السحاب . وقد سبي ذلك المشهد عقل المسيو إرنست وشجى لبه . وتقدم اليه الحكمدار بحير افندى

وصدره محلى بالنيشان العسكري الذي أنعم عليه به لاشتراكه فى تجريدة المكسيك . وبعد تأدية حفلة الاستقبال العسكرية يمم المحل الذى أعد لنزوله فوجده مستوفيا جميع أسباب الراحة .

وقضى يومى ه و ٢ مارس فى فورا . وجاء ربونجا ليزوره وأحضر له بقرة وخروفا . فأهدى اليه إرنست ثوبا من الحرير ومسدسا وظروف جبخانة . وأخبر ربونجا مضيفه ان رجال كباريجا فى منطقة مرولى يمنعون أهالى مجندا M'Ganda من المرور فى الأرض . فضاق صدره لهمذا الخبر لأنه خشى أن يكون ذلك سببا فى تأخير سفره لمقابلة متيسا إذ يتعذر حينئذ وجود الحمالين .

وكان الشيخ انفينا قد آنروى فى جزيرة على مسافة زهاء ٣٠ كـيلومترا شمال فويرا وامتنع كلية من المجبىء الى المحطة خوفا من أن يقع أسيرا ويسلم الى كباريجا . وأراد إرنست أن يقابله ويزيل ما علق بذهنه من المخاوف .

وفى ٧ منه انطلق ومعه ٢٠ جنديا ونرل النهر وسار بمحاذاة الضفة اليسرى وكان دليلهم فى هذه الرحلة رئيس من رؤساء سفن ريونجا أى « متونجولى » واجتازوا غابة من العوسج والحشائش لا حد لها وبلغوا شلالات أساكا Assaka وفيها أقاموا معسكرا . وكلف إرنست سعيد اغا بأن يتوجه الى الأمام مع ثلة من الجنود لينبىء انفينا بقدومه . وشيدت الجنود سقيفة ببعض من فروع الاشجار غير أنهم لم يحسبوا للمطر حسابا . وفى الساعة الحادية عشرة أخذ المطر يتساقط وبلل كل المسكر .

وفى ٨ منه جففوا متاعهم وساروا متنبعين مجرى النهر · وعند الظهر وصلوا أمام معسكر به ٢٠٠٠ من رجال قبيلة يقال لهما لانجو Lango غير أن مقدم سعيد أغا بث ى نفوسهم الطأنينة فى الحسال . وكان الجند عندئذ امام دار انفينا . أما رجال قبيلة لانجرو فكانوا عائدين من غزوة وجهوها ضد كباريجا وكانوا يفعلون ذلك بأمر انفينا فقتلوا خلقا كثيرا وغنموا قدرا كبيرا من الماشية .

وعند ما قدم إرنست بارح انفينا جزيرته وأتى لزيارته . فبث إرنست فى نفسه الطأنينة من نحرو نيات الحكومة وأهدى اليه ثوبا وخرزا من الزجاج . وبعد ذلك ذهبوا الى انفينا فأعد لهم ملجأ وأرسل اليهم بقرة وخرافا وفراريج وبيضا ودقيقا وذرة وأهدى الى إرنست أربعة أنياب جميلة من أنياب الفيلة .

وفى ٩ مارس رجع انفينا معه ليتعرف بحكمدار فـــويرا وأعطاه دابة وهـذه الدابة عبارة عن ثور فسر بها كثيرا وعلم انفينا علم اليقين عند ما دخل فـويرا حيث يسود النظام والنظافة أن الجيوش التي أمامــه هي بلا جـدال جيوش الحكومة وقرر أن يعين نائبا عنه مستديما في هـذا المكان ويجلب فيه العاج والدقيق .

 وفى هذا التاريخ حضر من قبل ريونجـــا ١٠ زنجيا بقصد الذهاب الى فاتيكو ليأخذوا باقى الأمتعة التى برسم مديرية فـــويرا . وقبل سفرهم أقامو مرقصا .

وفى ١٥ مارس وصل وفد من اهـالى أوغندة مؤلف من ١٠٠ رجل . ووقتها زايلوا أوغندة لم يكن عندهم علم بقدوم إرنست . وهـذا الوفد كان مرسلا من قبل متيسا الى غوردون باشا ومعه مكتوبان بطلب أرسال حلاق ومقرىء . وكان متيسا يطلب غير ذلك عقاقير طبية ويرجو أن يؤذن بتصليح ساعتين له . فذهب ثمانية من المتونجوليين في هـذا الوفد لزيارته وقرروا أنهم لا يذهبون إلى لادو بل يرافقونه عند ملكهم .

ولغاية ٢٦ منه كان إرنست لم يزل فى فـــويرا بسبب انحراف صحته .
وكان عند ما قدم اليها ينـوى أن يصعد بلا توان فى النيـل لمقابلة متيسا .
ولكن قيـل له ان أهـالى مرولى وهم أولئك القوم الذين هاجموا شاليه لونج
سيحولون دون مروره .

وكان غوردون قد سمح لارنست أن يستولى على ناحية مرولى عنوة ويولى عليها ربونجيا الذي كان صاحبها في الأصل ثم انتزعها منه كمرازى والد كباريجا. ولكن بعد أن فكر إرنست في الأمر مليا رأى أن ربونجا لا يستطيع أن يثبت أقدامه في هذه الجهة إلا اذا أقيم فيها حامية. وفوق ذلك فان قوات النقط كانت ضعيفة كثيرا والدخيرة غير وافية إذ لم يكن لدى كل جندى سوى ٣٠ ظرفا. ورأى أيضا أن الحالة ستكون عند الاياب على غير ذلك إذ تكون المؤونة والدخيرة قد وردتا من فاتيكو فلا يكون عندئذ ما يمنعه من البقاء في مرولي الوقت اللازم لينظم المحطة الجديدة. وعلى ذلك ما يمنعه من البقاء في مرولي الوقت اللازم لينظم المحطة الجديدة. وعلى ذلك

صحت عزيمته على الرحيل في غد اليوم التالي الى أوغندة .

وقدم وفد جديد من أوغندة وكان يقوده شيخ من كبار المشايخ يسمونه القاضى . وقد دخل هذا الشيخ المحطة وزار إرنست . والظاهر ان متيسا كان ينتظر بفارغ الصبر قدومه . وكان هذا الشيخ يتخيل أنه سلطان كبير ولكنه صار يدرك الآن أنه لا سلطان في افريقية الا واحد وهو سلطان المسلمين . وطلب أن تقدم له جميع الوسائل لدخول رعاياه في الدين الاسلامي فأجابه إرنست بأن مليكه سيرسل حماكل ما يلزم لتثقيفه وتهذيبه .

وفى ٢٧ مارس راى إرنست أن صحته قد تحسنت فأخد بجهز معدات السفر فى الغد . وقدم الأوغندون ليتفقوا على مسألة الترحال وكان عددهم يربو على ١٠٠ رجل وكان من المحقق أن يوجد العدد الكافى من الحمالين . وأتى ريونجا لمقابلته والحزن يطفح على وجهه إذ رآه متهيئا للسفر قبل أن يقره فى مرولى . وكان سير صمويل بيكر وبعده شاليه لونج وعداه باتمام هذه المسألة ولم يفيا بذلك وها هو الآن يرى للمرة الثالثة الاخلال بالوعد . وشق ذلك على إرنست وأعطى على نفسه عهدا بأنه عند إيابه اذا شاء الله عده بالمساعدة .

وفى ٢٨ منه فى الساعة السادسة كانت معدات السفر قد جهزت وأخد الأوغنديون يتجاذبون الأمتعة وقد حدث اختىلال وضجيج مربع لكثرة عددهم. وسافروا فى بهاية الأمر عند الساعة الثامنة. وعلل إرنست النفس بالآمال ألا يتجدد هذا المشهد كل يوم وترك فى فويرا حميره لأنه ما كان قد نفق يرجى من وجودها معه سوى حدوث العراقيل. وجواده الثانى كان قد نفق على أثر لذعة ذبابة ولم يأخذ غير الثلاثة البغال.

وولوا وجوههم شطر الغرب تاركين النهر خلف ظهوره . وكانت الساء عجبة بالسحب والشمس تطل من ورائها بين حين وآخر وترسل عليهم أشعها . ودخلوا غابة بها أشجار يسر مرآها الأعين وعند ما خرجوا منها توغلوا فى عابة أخرى تختلف عن الأولى . وهاتان الغابتان عبارة عن أشجار موز غابة فى الجسامة تكون من مجموعها الساط من الخضرة لا يدرك البصر نهايته وتعجز أشعة الشمس عن اختراقه . وكان مسيرهم تحت هذا البساط .

وبعد ٤ ساعات انجهوا شرقا وساروا حتى أفضوا الى شاطىء النهر تجساه الجزيرة التى يقيم فيها ربونجسا . وأخذت الغيوم التى كانت تتجمع ترسل ماء ثجاجا فوق رؤوسهم وساروا ساعة تحت ترول هذا المطر الهطال ابتغاء الوصول الى «كسامبوا» Kissembois . وهو المحل الوحيد الذى يستطيعون أن بجدوا لهم فيه عاصا من الامطار . وهذا المكان عبارة عن زريبة لربونجا ومحطة أيضا للا وغنديين الذين كان عددهم فيها ينوف على ٨٠٠ رجل عا فى ذلك الرجال التابعون لارنست . ووصل عشية اليوم رئيس من رؤساء محارة متيسا ليستحث الوفد على الاسراع فى القدوم . وجاء أيضا ربونجا من جزيرته ومعه رأس من الضأن برسم إرنست وبقرة للجنود . واحتل القوم بعض الاكواخ ودفئوا ثيام مواسطة النيران على قدر ما استطاعوا .

وفى ٢٩ مارس علم إرنست بوفاة جندى يدعى مرسال فى غضوت الليل وكان هذا الجندى يشكو وهو فى فورا ألم المرض فأمر بالبقاء فيها إلا أنه لم يطع وهكذا قضى نحبه ومات شهيد أداء الواجب وورى التراب بعد القيام بعمل ما تقضى به شعائر الاسلام وتأدية الاحتفال العسكرى الواجب لشخص فى مرتبته . وبعد الفراغ من ذلك انطلق الوفد فى سيره واتجه غربا بين أشجار

شائكة فكان شوكها يمزق الوجوه والأيدى ثم مر بعد ذلك من غابتين من شجر الموز وأفضى في نهاية الأمر بعد أن جد مسيرة ٣ ساعات الى « فانياتورى » Faniatori وهى زريبة عتيقة من زرائب ريونجا والآن أضحت خاوية وذهب كل ماكان بها إلا نحسو ١٠٠٠ من الأكواخ الصغيرة أقامها الأوغنديون ليتخذوها محطة لهم .

وفى ٣٠ مارس سافر الوفد مبكرا وعند الساعة السادسة جابوا نجدا فياحا تكسوه نباتات تستوقف محاسها الأبصار وبه كثير من الفيلة وفيد تصاد . وشوهد في ربوعه سرب منها لائذا بأذيال الفرار مادا خراطيمه في الهواء .

وبعد رحيل ؛ ساعات انتهى الوف الى « مسمودى » Massoudi وهى محطة لريونج ا وقد أمست خالية تنعق فيها الغربان . وعند الظهيرة بلغ « طيطى » Titi وهى عبارة عن معسكر للأوغنديين وحمد القوم السرى إذ وجدوا بها أكواخا تقيهم الأمطار التي بدأت تنزل مدرارا .

#### وصـــوله الى مــــرولى

وفى ٣١ مارس بارح الوفد طيطى متجها شمالا في وسط سهل كثير الاخاديد. وفى الساعة التاسعة صباحا بعد ان جاب ١٠ كيلومترات دخل في ارض « مرولى » . و مرولى هسنده اقليم كان يملسكه فيها سلف ريونجا غير ان كرازي استولى عليه بمعاونة الدناقلة . وهذه الناحية غنية بالأنعام والحبوب وكثرة السكان . ويوجد شرق الطريق سلسلة من الزرائب الواحدة تلو الأخسرى بلا انقطاع وتعرف باسم « حلل نيبكا » Hellal Nyéka

وبعسد مسير ؟ ساعات أفضى الوفد الى نهير « كافو » الأهالى ونرل فى « حلل كافو » على مسافة ۴ كيلومترات من النهر . وكان الأهالى يتركون أكواخهم عند ما يدنو رجال الوفسد حاملين ما استطاعوا حمله فيحتلها هؤلاء ويقتانون بما مجدونه بها . والظاهر أن هذه عادة اعتادها أهالى هذه المنطقة . وقد عاد على الوفسد تصرفه هذا بالراحسة التامة إذ لولا ذلك لمانى كثيرا من الصعاب نظرا لنزول المطر مدرارا طول تلك الليلة .

وفى أول أبريل كانت الأرض زلقا يصعب الشى فيها. وأخذ الوفد يجوب بلا انقطاع قرى تحدق بها الحدائق وأشجار الموز وحقول واسعة بها شجيرات اللوبيا وغيرها. وكان الأهالى فى كل مكان يفرون من وجهه هاربين تاركين كل شيء ولا يلوون على شيء.

# وصوله الى حلل « واكيتوكو » و « أرجو »

وفى الساعة التاسعة بارح الوفد اقليم مرولى ليدخيل فى « واكيتوكو » Wakituku وهى من أراضى كباريجا وفيها يوجد كثير من الحدائق. وفى الساعة الحادية عشرة نزل فى « حلل واكيتوكو » وكان الأهالى قد أخلوها . وطريقة السلب هذه كانت لا تحلو فى عين إرنست ولكنه كان مضطرا أن يعمل كما عمل الآخرون ومع هذا فانه يرى ان من واجبه ان يوفى جنوده حقهم من الثناء لامتناعهم عن النهب .

وفى ٢ أبريل هملوا رحالهم فى الساعة السابعة . وكانت حالة الناحيسة كالتها بالأمس وقطعوا فى مدة ثلاث ساعات ١٥ كيلومترا فقط وحطوا عند «حلل وارجسو» Wargu . وفى ٣ منه ساروا عند الساعة السادسة وعبروا سهلا أرضه مبللة بماء المطر الذى سقط فى الليل الأمر الذى سير السير عسيرا وجعل الاقدام تنزلق فى كل خطوة . وبعد أن ساروا نحو ساعة فى الأوحال همدوا الله إذ وجدوا الشمس قد أشرقت ومتاعهم أخذ بجف . وعند ما خرجوا من هذا السهل الذى صير المطر أرضه أشبه شىء بالمستنقعات دخلوا فى سهل آخر ومشوا فيه ما يزيد على ٢ ساعات دون أن تصادفهم أية قرية أو أى كوخ وأفضوا فى نهاية الأمر بعد مسيرة ثمانى ساعات الى «حلل ميرمبا » كوخ وأفضوا فى نهاية الأمر بعد مسيرة ثمانى ساعات الى «حلل ميرمبا » المحاف طوا رحالهم .

### دخـــوله أراضي أوغندة

وفى ٤ أريل دخل الوفد مركز « كاجانجو » Kagangu وهو أول منطقة من أراضى مملكة أوغنددة وشيخه المتونجولي موريكو من رجال حاشية إرنست . أما الناحية فمنظرها تستوقف العين محاسنه . وبها من الذرة والبطاطا والقرع وغيرها الشيء الكثير . ونزلوا في جوف غابة من الموز . والشيخ عمر الذي كان يتألم من قرح في قدمه طلب مهم أن يظلوا في كاجانجو اليوم التالي . ولم يكن لدى إرنست مانع يمنعه من إجابة طله .

وقضوا يوم ه فى كاجانجــو وفى ٦ منه طفقوا يسرون عند الساعة السابعـة. وهنا يتسربل البلد حللا أجمل رونقا وأكثر بهاء فلم تمد تقــع العين بعد لا على سهول ولا على غابات بل على ربى تكسوها أشجار المـوز ووديات صغيرة جميلة بها كثير من القرى . وبعد أن

عــبروا منطقة «كارمورى » Karmouri كلهـا بلغوا « لوجابالا » Lugabala فنزلوا بهـا .

وفى ٧ أبريل هماوا متاعهم وولجوا فى منطقة « بيراماز كنجاؤونى » Biramaz Kangaouni وكانت أوصاف هذه الناحية كاوصاف الناحية التي قبلها ثم أفضوا الى « برياكى » Briaki وبها وجسدوا جدولا ماؤه رائق فقرر إرنست المبيت عنده .

وفي ١١ منه عند منتصف النهار جاء رسول من قبل الملك محمل سلامه وشرع رجال الوفد يسيرون في طريق عرضه ٤٠ مترا وكان مرأى العساكر السودانية بسترهم الحمراء وسراويلهم البيضاء مؤثرا تأثيرا لطيفا . وكان المتو بجوايون يسيرون في المقدمة يدقون بنقارياتهم ويلوحون باعالمهم . وكان في اثناء ذلك محيط بالموكب جمع مؤلف من بضعة الوف من الأهالي وهو يركض وينني ويقفز . ولدى المرور أمام قصر الملكة وقف الموكب ليبعث بسلامه النها وحتى ترد اليه السلام كما هي العادة المتبعة في مثل هذه الحالة ثم عاود المسير . وكان في كل ربع ساعة يأتي ساع وهو يلهد من الجرى حاملا سلام الملك ويرجع بلا توان ومعه الجواب . ولاح في نهاية الأمر قصر الملك وهو قائم على منحدر رابية من ناحيتها الشالية إلا أن هذا اليوم لم يكن

اليـــوم المعين لمثول إرنست أمام متيسا فرافقت حاشيته الى المــنزل الذى أعدد له .

### مقابلة إرنست لملك أوغندة

وكان يوم ١٢ أبريل هو الموعد المضروب لمقابلة إرنست للملك متيسا غير ان المطر الذي أخذ يسح الى ان انتصف النهار حال دون ذلك . وعند الساعة الثانيسة تكشفت السماء وانقطع المطر فأرسل متيسا رسولا ينبيء إرنست بأنه استعد لاستقباله . فأخذ الوفد في السير حسب النظام والاحتفال الذي جرى بالأمس . وبعد نصف ساعة بلغوا باب القصر الخارجي ثم بابا آخر وهكذا الى أن عبروا خمسة أبواب فترجل إرنست واستقبله الملك وهو واقف أمام قاعة الاستقبال وصافحه . وكان على يسار الملك في ذلك الوقت شخص أوربي ظنه إرنست لأول وهلة كرون عصور في الحقيقة استانلي .

ودخل متيسا قاعة الاستقبال وجلس على عرشه وأجلس إرنست على يمينه واستانلي على يساره وكان مرتديا الثياب التي كان متسر بلا بها حين زيارة شاليه لونج ومتقلدا ذات السيف الذي كان يتقلده وقت تلك الزيارة . وعرضت الهدايا ولكن متيسا أظهر عدم الاكتراث لأن مركزه السامي لا يسمح له بفحص مثل هذه الأشياء .

وبعد محادثة دامت بعض الوقت استأذن إرنست بالانصراف. وعند ما صافح استانلي دعاه لتناول الطعام فلبي دعـــوته. وقدم قبل المساء وظلوا معا الى الساعة الحــادية عشرة محـدث كلاهما الآخر بما وعــاه وقيده أثناء رحلته.

وفى ١٣ أبريل ذهب إرنست لتناول الطعام على مائدة استانلى وأعطاه هذا معلومات جغرافية لها أهمية كبيرة . وفى ١٤ منه انتقل إرنست الى قصر متبسا فأطلعه على محتوياته ومتع نظره بالمنظر الباهر الذى يشرف عليه قصره من الجهة الجنوبية وهو منظر محيرة فكتوريا نيازا .

وأتى استانلى ليتناول العشاء مع إرنست وفى هذه الليلة عقدا النية على أن يذهبا فى الغد الى البحيرة . وفى ١٥ منه سافر استانلى ليخطط رسما لقسم البحيرة الغربى . وتأهب ارنست لمرافقته لغاية الموردة التى سيبحر منها فى خليج مورشيزون وانطلقا معا . وبعد مسير ساعتين تسلقا تلا رأيا من قمته منظرا يبهسر الأبصار لفضامته ألا وهو منظر صفحة ماء البحيرة اللجينية ترسل عليها الشمس أشعنها فتنعكس شررا والجزر الخضراء النضرة يتكون منها نطاق من الزبرجد فى خليج مورشيزون . وعاودا السير الى أن وصلا الى شواطىء هذا الخليج بعد ساعة .

وكان من المقرر أن يرافق رئيس ربابنة متبسا استانلي بثلاثين مركبا إلا انه ما كان يوجد هناك شيء مما ذكر . ووردت له الأنباء بأن كل شيء سيكون على استعداد في اليـوم التالي . وقضيا الليل في اكواخ قائمة على الشاطيء .

وفى ١٦ منه لاح هنـاك عند الساعة الرابعة فقط شبح الاسطول ثم ركباه ابتغاء النزهة لأن استانلي قرر السفر في الغد وبعد ذلك رجعا الى المسكر .

وفى ١٧ منه ايقظهم الطبول فى الساعـة الخامسة وفى الحـال تمت المعـدات ورافق ارنست استانلي الى الاسطول وتصافحاً وركب هـذا الاخـير السفينة وغرت به فى اليم واخذ عند ذلك كلاهما يلوح للآخر بمنديله برهـة ثم قفــــل ارنست راجما متخذا طريق « روباجـــا » حيث يقيم متبسا فوصل الى قصره عنـــد الساعة الحادية عشرة . ثم ما لبث أن لزم الفراش لاصابته بالحمى .

وفى ١٨ أبريل قابله الملك وألقى عليه أسئلة مختلفة خاصة ببناء السفن والمساكن . وفى ١٩ منه قابله رمضان كاتب يد الملك ليجس نبضه ويرى اذا كان يقبل هو وجيشه الانضام الى متيسا لمهاجمة كباريجا فأجابه ان العساكر ليست له بل لخديو الديار المصرية وأنه لا يمكنه أن يتصرف فيها فى مأمورية أخرى غير المأمورية التي كلف بها .

وفى ٢٠ منه ذهب إرنست الى قصر الملك وعرض الجنود السودانية أمامه ساعة بناء على طلبه وعقب ذلك طلب أن يمنسح كل جندى عشرة من العبيد غسير أن ارنست مانع فى ذلك . وفى ٢١ و ٢٢ و ٢٣ منه تحدث متيسا معه فى شؤون مختلفة إذ أنه طلب منه معلومات شتى عن دول العسالم على أنواعها من جهسة عباداتهم وتأليف حكوماتهم وقواهم الحربية وغير ذلك من الأمور .

وفى ٢٤ منه وهو اليوم المضروب لمقابلة أم الملك جاء « شمبارانجـــو » Chambarango رئيس الوزراء الذى ندب ليقدم لهــــا إرنست عند الساعة السابعة وأخبره أن الملك ذهب ليزور والدته ولذلك تأجلت المقابلة . وفى ٢٥ منه استدعى الملك ارنست وفقيه الخطرية فى آن واحد وحصر محادثته فى القرآن دون سواه فارتبك الفقيه واحتار فى أمره ولم يدر كيف يجاوب على جميع الأسئلة التى وجها اليه .

وهذا الكوخ ـ وان شئت فقل قاعة الاستقبال ـ مبنى من الخيزران وترتكز قبته على فروع من فروع الاشجار . وكانت الملكة جالسة على الارض فوق ثوب من نسيج القطن وثيامها تتألف من قطنية تلتف حول جسمها ومشبوكة بأعلى صدرها . وثوب آخر من هذا النسيج يحيط برأسها وعقد من الخرز متمم للكسوة . وكان فريق من الضباط واقفا من ناحية وطائفة من العذارى واقفة في الجانب الآخر .

وبعد التحيات وفحص الهـــدايا التي قدمت اليها قال ارنست شيئا من العبارات المعتادة للمجاملة في مشــل هذه الاحوال فكانت أقواله توجه الى سليم وهـذا يترجها الى شمبارانجــو وهذا ينقل نفس العبارة الى وزير اللكة فينقلها بدوره اليها . وعلى هذا كان لا فائدة مطلقا من وجـود الوزير والكن المقام الملكي يترفع عن التفاع المباشر . وبعد تبادل بعض العبارات بالكيفية والصيغة التي سلف ذكرها استأذن ارنست بالانصراف وودع بالطريقــة التي قوبل بها .

وفى ٢٧ أبريل استدعاه متيسا وسأله عن الشمس والقمر والسماء فاضطر لكى يفهمه حركات الاجرام السماوية ان يرسم صورا على لوحسة ومثل الاجرام السماوية بكرات دقيقة من الزجاج. وكان المجتمع قليلا عدده اذ انه

لم يكن يضم غير الوزيرين «كاتيكيرو » و « شمبارانجـو » وأربعة من الضباط والكاتبين وبعض الندماء .

وكان متيسا منشرح الصدر فكان كلما سمع شيئا من ارنست شرحه بنفسه للحاضرين فتبدو على وجوههم سمة الدهش والاستغراب .

وفى ٢٨ أبريل بعثت له الملكة ١٠ أبقار ومثىل هذا العدد عنزات و ٨٠ علا من الموز هدية . وفى ٢٩ منه أحاط متيسا ارنست بتاريخ أوغندة . وفى ٣٠ منه تفرغ متيسا للصيد فكانوا يعتقلون على مسافة ما تارة بقرة وطورا عنزا ثم يتمرن الملك وهو جالس فى كوخ على اطلاق النار . وهذا ما يسمى فى عرفهم بالصيد الملكي .

وفى ٦ منه طلب متيسا من ارنست أن يرافقه هــــو وجيشه وبروجيته وطبالوه فى رحلة نوى القيام بها لمعاينة طريق أمر بتمهيدها . فاعتـذر إرنست بأنحراف صحته وأرسل اليه البروجية وبعض الجنـــد وذلك ما حمد الله فيا بعد لأجله لأن الجنود عند العودة أخبروه أن الرحلة كانت شاقة جدا .

وفى ٧ منه جاء الوزير «كاتيكيرو» من قبل الملك ليزوره ويسأل عن صحته وليخبره بانه سيسلمه الدناقلة العشرة الفارين من معسكره الذين عنده. وفى ٨ منه توجه متيسا للصيد فانتهز ارنست هذه الفرصة وذهب لزيارة «كاتيكيرو» المتزوج من أخوات الملك الأربع وابنته فوجده فى داره فدار

بينها الحديث وعـلم انه عنده من النساء ما يربو على ٢٠٠٠ امرأة .

وفى ٩ مايو استقبل متيسا ارنست واستعلم منه عن كيفية تحنيط الاجسام والمدة التي يمكن ان تظل فيها الجئسة محفوظة وأبدى رغبته الشديدة أن يرى عنده اناسا لهم دراية بهذه الصناعة . وفى ١٠ منه استدعاه متيسا واخذا يتجاذبان الحديث وكان الكلام يدور بينها حول النساء وابدى إرنست رغبته في العودة الى فويرا إلا أن متيسا طلب منه أن يمد مدة اقامته شهرا .

وفى ١١ منه زار ارنست «كاتيكيرو » فاستقبله وسط جمع من النساء وقدم إرنست الى مضيفه بعض الخرز على سبيل الهدية فقدم اليه فراء من جلد فأر وكسوة من قشور الشجر .

وفى ١٢ منه قابل إرنست الملك وشكا له من الاهمال الحاصل فى تموين عسكره فوعده انه سيضع حدا لذلك . وانصرف بعد ان سمع نوبة موسيقية عزفت ادوارها جماعة من اهالى « السوجا » Sogas على القيثارات .

وقضى يوم ١٣ و ١٤ و ١٥ منه فى معسكره . وفى ١٦ و ١٧ منه اشتبك ارنست مع متيسا فى محادثة طويلة بخصوص واجب الرجل نحو نفسه وواجبه نحو اقاربه . والامر الذى كان يهتم له بنوع اخص هـو ان يعرف ماهية الجنة وماهية النار والملائكة . واين مركز هؤلاء من العالم وما هى انواع المتع التي يتمتع بها الانسان أو العقاب الذى يناله بعد الموت .

وانقضى يوم ١٨ و ١٩ و ٢٠ منه في تصليح وترميم الاكواخ التي كان ينزل المطر من سقوفها لبنائها على عجل . وفي ٢٤ منه حصل ارنست من الملك أثناء محادثة طهولة جرت بينها على أمر يحظر يبع

وشراء الرقيـــق في مملكته . وأبان له انه مادام يرغب في ربط صلاته بالدول المتمدينــة فيجب عليه بادىء ذى بدء أن يعمل وفق مبادىء الهيئة الاجتماعية الأولية أعنى حرية الانسان .

وحصل منه أيضا على أمر ببيع سلع أوغندة فى محطات الحكومة المصرية وعلى تصريح بزيارة « أوسوجا » Usoga وكان وطـد العزم على ان يسافر فى الغد وأن يصعد فى النيل لغاية خروجه من بحيرة فكتوريا نيانزا .

وكان يوم ٢٥ مايو الموعد المضروب لسفره . وفى ٢٦ منه لم يظهر أى شيء لغاية الساعة الثامنة . ووصل فى نهاية الأمر « عيد » كاتب متيسا ومعه شيخان وقال أنه قد تقرر أن يرافقا الوف وأن يقدما لارنست ما يلزم من الحرس ثم انصرفا بدعوى استحضار ذلك الحرس غير انها لم يعودا . وانقضى طول اليوم ولم يرد أى نبأ بخصوص سفره .

وفى ٢٦ منه علم ارنست ان عيدا الذى تمين لمرافقته سافر الى مزارعه فكتب خطابا الى متيسا يقول له فيه ان مأموريته انتهت واضحى من واجبانه الاياب الى غوردون باشا فطلب منه الملك ان يقابه لأنه لا يريد أن يراه مسافرا وهو غير منشرح الصدر ولكنه أبى وأرسل سليما ليعتذر نيابة عنه ويبدى انشغاله فى تجهيز معدات السفر لأنه قرر قطعيا الرحيل غدا ميما « اوروندوجانى » فأرسل اليه متيسا مؤنا لجنوده .

وفى ٢٧ منه عند الساعة العاشرة حضر شقيق الملك بنفسه ومعه ضابط من كبار الضباط وعدد كبير من الرجال يقال لهم « مرونجولى » Mrongolis وهم الاشخاص الذين تعينوا لمرافقته فشكره ارنست للرعاية التي شمله بها الملك

وسافر في الحال غير ان الطريق كانت رهيبة يسير فيها الانسان دواما بين ادغال تمزق الايدى والوجوه. هذا عدا معاكسة الامطار. وبعد سفر بطيء شاق وصل عند الساعة الثالثة الى «كيسيجولا» وفيها قضى الليل.

وفى ٢٨ مايو بارح «كيسيجولا » Kissigula وعبر عدة مجارى مياه وكان اجتيازها متعبا وشاقا دواما . وآخر مجرى عبره يقال له « لواجارى » Luagari وهذا هـو الحجرى الوحيد الذي يستحق الذكر من بين المجارى التي اجتازها ابتداء من روباجا حيث يقيم متيسا وبعد عدة لحظات افضى الى املاك عيد حيث توجد ابقاره ومعزه وفيها قضى الليل .

وفى ٢٩ منه لازم ارنست المسكر ولم يتحرك منه يمنة ولا يسرة وعزم على ان ينطلق الى الصيد فى الغد وعلى ارتياد منابع مجرى « لواجارى » .

وفى ٣١ منه أتى الى ارنست نبأ بأن النار شبت فى قصر متيسا وان ضابطا مصريا ومعه عتىرة جنود قادمون لمقابلته ومعهم شىء كثير من المتاع وان هذا الضابط يوجهد الآن فى منطقة « موريكو » Moreko وهذه الظروف حملته على أن يرتد على عقبه الى « روباجا » .

\* \* \*

تركت متيسا في ١٥ يونيه بعد مشقة عظمى لأن هذا العاتى الغشوم كانت ارادته الوحيدة ابقائي في خدمته مع حرسى وكان لا يريد ان يتحول عن ارادته هذه قيد أنملة . وكان لا يدرك ان مملكته برمنها لا تقدر ان تعوضى الاقامة عنده اسبوعا واحسدا . ولما رأى أن في غير استطاعته بلوغ أربه من طريق الاقناع صمم على أن يسلك مسلك الشدة وإراقسة الدماء . واتفق مع كباريجا ملك اونيورو الذي قاتل بيكر باشا لادراك غرضه هذا .

وفي ه يوليه عند الساعة السابعة صباحـــا لدى وصولى الى شاطىء نهير «كافو» الذى كانت مياهه تفيض من على جوانبه فتسد في وجهى الطريق هاجمنى خلائق كثيرة يبلغ عددهم ٨ أو ١٠ آلاف رجل تقريبا وكان حرسى مؤلفا من ٤٦ رجلا . وطفقنا نقاتل من الساعة ٧ صباحا الى الساعة ٣ مساء واستوليت على اكواخ المغيرين قبل الساعة العاثيرة صباحا . وبما ان هذه الاكواخ مبنية من القش فكان من السهل اتلافها . وصنعت في لمح البصر رمثا واجتاز اتباعى النهير عليه . وفي الساعة الثالثة لم يبق معى إلا ١٠ جنود وكلهم يحسنون السباحة . وعندئذ صوبنا آخر طلقات الى اعدائنا ثم القينا بأنفسنا في الماء بعد أن وضعنا أسلحتنا على الرمث واجترنا النهير سامحــــين بدون أن

يمترضنا ولله الحمد حادث ما .

وبعد عدة أيام بلغنا فاتيكو وفيها أخذنا شيئا من الراحة . ثم زايلت هذه الناحية وسرت وجبال شوا Shua الى ان أدركت نهير « أسوا » لأن الطريق من « فابو » كانت في هذا الفصل غير مطروقة . فوجدت ان مياه هذا النهير تطفح من فوق شواطئه ومكونة سيلا عرما جارفا وبذا انقطع خط السير أماى . وكان من العبث التفكير في عمل رمث أو اجتياز النهر سباحة أو محاولة عبوره في أى نوع من أنواع الفلك إذ أن كل ذلك كان من الامور الصعبة في فصل الأمطار . فيئست من الوصول الى لادو قبل نهاية هذا الفصل . وبيها انا كذلك إذ أخبرت بأن الجبرال غوردون صعد النيل في سفينة لغابة لابوره . وفي الحال اجترت النهر عند الابراهيمية « دوفيليه » وسرت والضفة الشرقية وترلت في لابوريه وفيها قابلت الجبرال المنظة وركبة وركبة في لابوريه وفيها قابلت الجبرال ورو وانخذت هذه مقرا للمعسكر العام وأقيمت بالتبع لها محطات في « إلياب » وسرك واكل . وانه شيدت أيضا محطات على محر سوباط .

وبعد ال تم انشاء محطى لادو و الرجاف صعد الجد برال غوردون النهر من هذه المحطة الى لابوريه مع ان الناس كانوا مجمعين حتى الآن على ان هده المسافة لا يمكن اجتيازها . نعم كان يوجد عدد عديد من التيارات السريعة في هذا القسم ولكن استطاع الجنرال عبورها بصعوبة وياليت هذه الصعوبة كانت منحصرة في هذه العوائق الطبيعية بل زاد الطين بلة ماكان يبديه قاطنو شواطىء الهر من ضروب العداوة . ومع ذلك فقد عثر الجنرال بالمضيق الصالح لعبور المراكب واضحى اليوم يوجد في الهر عند لابوريه بالمضيق الصالح لعبور المراكب واضحى اليوم يوجد في الهر عند لابوريه

وابور بخارى و ٣ مراكب كبيرة . وعلى هذا يرى ان هذا العام كان عبديا وجنيت فى غضونه أثمار بانعسة . ومن ناحية اخرى فان المواصلات مع الخرطوم أصبحت يومية لأنها صارت بطريق النيل . وقد جعلت الطريق فى غاية من الأمن محطتا « بيدن » و « كري » الجديدتان اللتان أقيمتا بين الرجاف و لابوريه .

وقد عهد الى الآن بمهمة جديدة ذلك انى سأسافر بعد بضعة أيام لأقوم بانشاء محطات بين فويرا ومحيرة « موتان » Mulan ـ محيرة البرت نيانرا ـ على فرع سومرست . وسأدخل فى البحيرة واخرج منها فى النهر وامحدر فيه بمركب لغاية مساقط « ماكيدو » Makedo حيث التقى مرة اخرى بالجعرال غوردون الذى يكون قد وصل فى ذلك الحين الى هذه الناحية التى سنتخذها مركزا لدائرة اعمالنا . وأؤمل ان اكون قد انهيت من عملي هذا فى ٣ أو ٤ أشهر على اكثر تقدير . وسنضع بعد ذلك الوابور البخارى فى البحيرة ونأمل انه بمعونة الله تعالى سيكون لنا بعد مرور ١٥ شهرا أو سنتين مركب تجارى على محيرة « اوكريو » \_ محيرة فكنوريا نيانرا .

# سنة ۱۸۷۹ م سفر غوردون من فاتيكو الى ماجونجو والخطة التي رسمهــــــا

قدم غوردون الى فاتيكو الواقعة على قيد ٨٠ كيلومترا من « فاشيليه » Fashelie في ٣ يناير ورحل عنها في ٩ منه ميما فويرا فدخلها في ١٣ من الشهر المذكور . وكانت المنطقة التي سار فيها عبارة عن برية مترامية الاطراف شاسعة واسعة عمروج بالادغال والشجيرات ليس بهما ديار ولا نافخ نار . وبعد أن سار اليوم الأول دخل في أرض لا يوجد بها ماء إلا في المدران . وكان عرض النهر تجاه فويرا ٢٠٠ متر وماؤه راكدا والغدران منبثة في سائر رجاء ضفته الجنوبية .

وهذه هي خطة السير التي كان رسمها غوردون لنفسه :—

يقطع فى ظرف ٣ ايام المسافة إلى مرولى الواقعة على بعد ٥٠ كيلومترا من جنوب النهر فينشى، بها محطة ثم يتابع السفر الى أوروندوجانى فيقيم فيها محطة اخرى . ويولى بعد ذلك وجهه شطر شلالات ريبون عند أول مخرج النيل من محيرة فكتوريا نيانرا فيدنى ثالثة وعند إنمامها يقفل راجعا الى فويرا ومنها يذهب الى « ماجونجوب » حيث كان ينوى أن يؤسس محطة وبعدها يؤوب بطريق النهر الى دوفيليه . وكان قد أقام صرح آماله على أن يجد الباخرة والسفينتين المصنوعتين من الحديد وسفينة أخرى جاهرت ومستعدة فوق الشلالات فتنقل المئونة الى ماجونجو فيدخل جيسى فى البحيرة ويرتادها وبذا

يكون قد رفع العلم الخديوى فوق البحيرتين . وكان عليـه بعد ذلك أن يقوم بتفتيش في « مكراكا » ومن ثم يرجع الى الخرطوم فالقاهرة .

هذه هى الخطة التى كان قد وضم غوردون . وعلى ذلك بدأ يسير من الم يناير قاصدا مرولى وكان السير عسيرا جدا فى أرض غير مسلوكة لابد للمنبعث فيها أن يشق له طريقا بين الادغال . ولا تقع العين فى هذه النطقة على مخلوق من البشر والماء لا يوجد فيها إلا فى المستنقعات . أما النهر فلا عكن الوصول اليه لحيلولة الغدران المبثوثة على ضفته . وكان غوردون يريد سرعة الوصول الى محيرة فكتوريا نيانرا ليرفع هناك علم الخدو حتى يستطيع أن يثبت حقوقه عليها . وكان قد نبذ ظهريا مسألة فتسع المواصلات عن طريق البحر الاحمر لأنه كان برى أن جنوده لا تستطيع القيام بهسدا العمل وأنه لو استمر عاقدا النية على فتح هسدا الطريق لاضطر الاميرال ما كيلوب وأميرالاً لاى شاليه لونج أن ينتظراه مع حملتها زمنا طويلا .

وقد استرجع الخديو فيما بعد هذه الحملة بناء على طلب أنجلترا التي حتمت على مصر استدعاءها حتى أنها تمهد السبيل لوضعها تحت حمايتها كما حصل بالفعل.

وفى ٢٢ منه جد غوردون فى السير الى ان أفضى الى صفاف الكافور Kafour أمام مرولى ولدى وصوله أشعل رئيس المنطقة وهو من اتباع كباريجا ملك أونيورو النار فى مسكنه وتعلق هو وقومه بأذيال الهرب ونرلوا فى مازندى على مرحلة يومين من مرولى ودخل غوردون هذه المحطة بعد أن عبر نهر الكافور وأرجع ريونجا خصم كباريجا إلى مركزه الذى عينه فيه سير صمويل يبكر عام ١٨٧٧ م وكيلا للحكومة عوضا عن كباريجا الذى كان خلمه منه . وعين كذلك القائمة محمد ابراهيم بك المكنى بابن جميعه ومن مواليد

السودان قائدا للمنطقة . ورحل غوردون من مرولى فى ٢٤ يناير ميما فويرا بطريق النهر على مستن زورق فوصل اليها فى يوم ونصف يوم . وفى ٣١ منه بارح هذه الناحية قاصدا دوفيليه لان وجوده فى هذه كان محماً ضرورياً لاسباب جمة . وكان يريد ايضا أن يرسل المؤن صعدا فى النيل قبل أن يهاجمه فصل الامطار الوشيك الحلول .

وفى ٣ فبراير قدم غوردون الى فاتيكو بعد أن قطع المسافة التى بينها وبين فويرا البالغة ١٢٠ كيلومترا فى ظرف ثلاثة أيام ونصف يوم . وسميع لدى وصوله ان كباريجا حين سمع بمقدمه بارح مازندى عاصمة ملكه متأبطا عرشه السحرى لأن العقيدة السائدة بين قومه هو آنه اذا فقد عرشه فقد معه سيطرته وضاع نفوذه .

وفى ١٠ منه وصل غوردون الى دوفيليه وأدركه أسف شديد له استطاعته قياس فوهات نيسل فكتوريا إذ أنه كان برى أنه لا يوجد ما يسبرر استعال وسائل النقل التى فى حيازته للاستكشاف بينها الجند فى مختلف الحطات ينقصها كل شيء وتلك الوسائل كانت ضرورية ولا بد منها لتموين أولئك الجنود الذين بجب أن تعطى لاحتياجاتهم الافضلية على كل ما سواها وأنه حتى فيها اذا كان انتهى العمل من الباخرة يكون من غير المستطاع استخدامها فى ارتياد محسيرة البرت نيازا إلا بعد أن تمخر بعض الزمن بين دوفيليه و ماجونجو لنقل الزاد والذخيرة للجندود . ولدى وصوله الى دوفيليه وجد ان الاعمال تقدمت تقدما كبيرا وان سفينة من السفن الحديدية كان انتهى العمل منها واخرى على وشك النهام وأما الباخرة فكانت الاعمال فها سائرة سيرا مرضيا .

وفى ٢٣ فبراير بعث غوردون من دوفيليه الى مرولى بكمية من المؤونة . وكان مرتاحا جد الارتياح من سير الاعمال . وكان قد تقرر ايضا سفر جيسى بعد بضعة أيام الى ماجونجو بالسفينتين الحديديتين ومعه قدر من الميرة ثم يبحر منها فيط وف بدائر البحيرة . وكان غوردون مترددا في السماح له بالقيام بهدنه الرحلة غير أنه لشدة إلحاحه أذن له بالارتحال . وبما أن ثلث الباخرة كان قد تم وجميع الحطات تقريبا كانت انشئت ساورت غوردون الآمال بان لا يقع جيسى في أنياب المرض فيضطر عند ذاك أن يذهب هو بنفسه لارتياد البحرة .

وفى ٧ مارس سفر غوردون جيسى فى السفينتين الحديديتين من دوفيليه الى ماجونجو ليذهب منها الى البحيرة ثم بعد أن أرسل فى ٨ منه قافلة الى لابوريه توجه الى هذه الناحية سيرا على الاقدام بمحاذاة النهر ومر بشلالات فسولا ليتمم خريطته . وكان ماء النيل ينساب من ثغرة ضيقة متدهورا من ارتفاع ٢٥ مسترا ويجرى تياره مسرعا مدى ٣ أو ٤ كيلومترات يستحيل على أى انسان اجتيازها لسرعة جريان مائه . ولما كان ارتفاع كلتا الضفتين ١٥ مترا وتقطعها الحسيران العميقة كان من المتنع المسير عليها وسحب المراكب بالاحبال .

وحمل له البريد الذي جاءه من فويرا خطابا من متيسا ملك أوغنـدة يصف فيه ما حاق به من الهم والغم ويقسم آنه مخلص لمصر . أما كباريجـا فقد سافر يحمل عرشه شطر الجنوب وأخلى القسم الشمالى من مملكته .

وفى ١٢ منه شخص غوردون الى «كري » Kerri ومر فى طريقه على « موجى » Moogi ونظرا لما صادفه من الصعوبات فى سبيــل الحصول على

حمالين استحضر زهاء ٤٠ جملا بقصد التجربة . وكانت تساوره الآمال بأن يفلح باستمال هذه الطريقة وفاته ان ذلك يثير حنق الاهالي .

وفى ٢٣ مارس رحـــــل غـوردون الى « لادو » حيث دعت بعض الأعمال إلى وجوده .

وفى ١٠ أبريل رجيع الى بيدن وقرر أن ينشىء محطة صغيرة على مهيد ه طيو » Tyoo لأن المسافة بين لابوريه و دوفيليه وم ونصف فكان ينشأ من جراء ذلك أن العساكر التى تسير بين هاتين المحطتين تضطر الى البيت في الطريق وتستولى من الأهالى على أشياء ليس لهم حق في أخذها وكان ينتج من ذلك تغيظ الأهالى وبغضهم للحكومة . وفوق ذلك فان هذا النهير كان لا يمكن خوضه في فصل الامطار وكان يحول دون عبوره مخاطر كبيرة وهذا ما دعا غوردون أن يشيد محطة صغيرة في هدذه النقطة ويعين بها ٤٠ جنديا وم كبا وبهذه الكيفية يقضى الجنود الذين بجتازون هذا الطريق الليل فها .

وفى ١٢ منه بارح بيدن ميما كري . فوجـد الناحية مليحة جـدا الا أنه لا حظ ان ابقار هـذه الناحية لا تعيش فى فانيكو ولا فى الجهـات الجنوبية وان الخيل تنفق ايضا وبالعكس تعيش الحمير والبغال .

وفى ٢٩ منه قدم الى كري جيسى لبرى غوردون إذ أنه كان قد فرغ من ارتياد سواحل محيرة البرت نيانرا ، وأثم هذا العمل فى ظرف ٩ أيام فوجد طولها ٢٢٥ كيلومترا وعرضها ٨٠ وان الضفة الغربية لا يمكن الاقتراب مها نظرا لما يضمره الأهالى من العداوة والبغضاء . وانه لا يخرج من البحيرة أى مهير

من ناحيية الضفة المذكورة وان الماء في القسم الجنوبي قريب الغور والضفة تكسوها المستنقعات. وهبت عاصفة هوجاء فألقته على شاطىء جزيرة بها رجال من قبائل كباريجا واضطر الجند أن يرموهم بالمقذوفات النارية ليبعدوهم. وكان جيسي محارا ماهرا ومع ذلك قال انه لم ير قط شيئا كهذا. وجاهر البحارة بأنهم لا يعودون الى البحيرة مقابل ما ينالونه من اجر مها بلغ الاجر وانهم يؤثرون المروب من الجندية على الرجووع الى البحيرة. وحاول جيسي أن يفاوض الأهالي فأبوا واصروا على عدم حصول أية مفاوضة قبل الني ينصرف لابهم يعتبرونه كشيطان لبياض لون بشرته.

وارتاح غوردون جد الراحة من هـــــذه الريادة . وفى ٢٠ مايو قفـل راجمًا الى لادو فعلم ان الباخــــرة سيفرغ العمل منها بعد مرور ٣ اسابيع . وفى أول يونيــــه حضرت باخرة من الخرطـوم تقل ٤٠ رجلا من الدناقلة .

وفى ٤ يوليه وصل غوردون الى لابوريه وكان قد استعاد صحته وزالت من أمامه جميع العوائق . وأخذ يتأهب لفك الباخرة « الخديو » التى حمولتها ١٠٨ أطنان فى « موجى » الحى يعيد تركيبها فوق الشلالات فى « دوفيليه » واعدادها للملاحة فى بحيرة فكتوريا نيانا وكان يطمح أن يفرغ من هذا

العمل في أبريل القادم فيضمن بذلك ملكية البحيرة للخديو.

وكان قد ورد اليه ٢٥٠ جنديا أخذت تتأهب الذهاب الى أونيورو لتعزز مركزه فى تلك الاقطار . وكان يشعر بشيء من الارتياح إذ آنس من صباطه وجنوده انشراحا وسرورا من عدالته وحسن طويته . وها هو قد مر على معاشرته لهم واختلاطه بهم أكثر من عامين وكان همه الوحيد فى أثنائها السهر على راحتهم واسعادهم على قدر ما فى استطاعته ومراعاة أحوالهم وغذائهم وكافة احتياجاتهم .

### وصوله الى ماجونجـــو

وفى ٩ توليه رحـــل غوردون الى دوفيليه فوجد ان الباخرة « نيازا » على قدم الاستعداد فاعتلى ظهرها ومخرت به عباب الهر فى ٢٠ منـــه تقطر السفينتين الحديديتين . وكان عرض الهر يتراوح بين كيلومتر واحد و ٥ كيلومترات وماؤه راكدا . وكانت جـــزر البردى منثورة فى سائر أرجائه و تحتد بطول صفتيه أوحال من الطمى تحول دون الدو منها اللهم إلا بصعوبة كبرى . وهاتيك الربوع تكاد تغص عن فها من السكان .

وفى ٢٨ منه وصل غوردون الى ماجو بجو عند مخرج نيل فكتوريا فى محيرة البرت نيانرا وقضى ليلته هناك . وكان محجب مدخل الهر عدة جزر من شجيرات البردى . وكان قصده ان بذهب من ماجو بجو الى فوبرا فيرسم خريطة تلك الارجاء لأنه قرأ فى صحيفة للدكتور شوينفورث يقول فيها إنه قد بجوز أن تكون محيرة « البرت نيانرا » تابعة لحوض النيل . ولكن همذا الأمر لم يقم عليه دليل ما لأنه كان لا يزال الى ذلك الوقت نحصو ١٠٠٠ كيلومة

بين فويرا وبحيرة البرت لم يرتدها أحد . وانه بناء على ذلك ليس فى استطاعة أحد أن يجزم بأن النيل يخـــرج من بحيرة البرت إذ أن هــــذه المسألة كانت لا تزال الى تلك الساعة من الأمور المشكوك فى صحتها .

وكتب غوردون يقول إنه من المختلف فيه أن النيل بخرج من بحيرة فكتوريا وبجرى مارا ببحيرة البرت نحو الشمال بل انه يخرج نهير من محيرة فكتوريا وآخر من محيرة البرت ثم ينظمان الى بعضها فيكونان النيل ويقول ان هذا البيان لا يمكن نفيه بتانا بمجرد القول بأنه إلى الآن لم يتتبع أحد مجرى النهر من فويرا الى ماجونجو وهذا هو السبب الذي حداه للقيام بهذا العمل ومتابعة مسير النهر مسع احتمال كثير من المشاق ليفصل في هذه المسألة .

واتضح له أيضا انه ابتداء من فويرا أو من مساقط « كاروما » Karuma الى مساقط « مورشيزون » وهى واقعة بين بحيرتى فكتوريا نيانزا و البرت نيانزا وأقرب من البحيرة الثانية بكثير ، توجد سلسلة مساقط اخرى يختفى بسبها تدريجيا فرق الألف قدم التى فى منسوب الياه بين « فويرا » و « ماجونجو » .

وبعد تأدية هــــذا العمل كان ينــوى غوردون أن ييمم مرولى ثم يذهب من هـذه الى اوروندوجانى ومن ثم الى مساقط ريبون حيث برفــــع العلم المصرى على محيرة فكتوريا نيـانرا وبعد ذلك يتمم خريطة النيل من هذه المساقط الى اوروندوجانى ومنها الى مرولى . والمسافة الأولى طولها ٢٠ كيلومترا بطريق البر لأن الملاحة ممتنعة بين هاتين النقطتين وذلك مخــلاف المسافة الثانيــة فانه ممكن اجتيازها بطريق النيل وقد سبق لغوردون أن مخر عبابها . وبهذا العمل

تكون خريطة النيل قد تمت .

# الأعمـــال التي قام بها بعد ذلك

وكان غوردون يبنى صرح آماله على أن يسافر بعد ذلك من فـــويرا الى مازندى ثم يهبط ليصعد الباخرتين « الخديو » و « نيانزا » .

وفى ٢ اغسطس ورد من مرولى ومازندى بريد فعلم منه ان متيسا يطلب بالحاح أن تقام فى عاصمته روباجها الثكنة التي أرسل غوردون الضابط نور محمد افندى ليقيمها فى « اوروندوجانى » . ولما كانت هذه رغبته لبي غوردون ههذا الطلب وأرسل اليه ال ١٦٠ جنديا وقد جال عندئذ كاطر غوردون أن احتفاظ متيسا باستقلاله لم يكلفه شيئا اكثر من احتلال جيشه خط اوروندوجانى \_ مساقط ريبون . أما وقد أضاع الآن ذلك الاستقلال فبخطئه لا بخطأ سواه وليس له ان يلوم غير نفسه .

وكان رى غوردون انه يصيب من وراء وجـــوده فى مركزه هذا مزية اخرى ذلك انه يستطيع اعتمادا على وجـــود حامية له فى عاصمة متيسا ان يكتفى بتعيين عدد قليل من الجنود فى المحطات الأخرى وانه اذا أظهر روح التمرد أمكنه ان يأمر بأخذه أسيرا ويقبض بكلتا يديه على أزمة التجارة محذافيرها مع زنزبار .

ورسخ فى ذهن غوردون ان متيسا لم يطلب اقامة الثكنة فى عاصمته إلا بقصد أن يغرى الضباط والجنود ويسول لهم أن يهاجموا معه اعداءه . واستدل على صحية استنتاجه هذا بأن متيسا سبق أن طلب من إرنست دى بلفون لما كان عنده ان يهاجم سكان جزيرة كبرى يقال لها جزيرة

ساسيه Sassé وذلك بسبب ما بينه وبينهم من العداوة . وكان هؤلاء القوم من مهرة النطاسين وكان كل أرسل اليهم زوارق وزودها برجاله ليهاجموهم غطس أولئك تحت الزوارق وقطعوا عيدان الخيزران المؤلفة منها تلك الزوارق فتغرق عن فيها من رجال متيسا .

وفي ه اغسطس كان غوردون على قيد خمسة كياومترات غرب مساقط مورشيزون وكانت ضفتا النهر تكسوهما الغابات البالغة غابة الكثافة وماؤه يسيل ببطء وكانت شجيرات البردى تغطى كلتا حافتيه كما هـو الحال في دوفيليه ولذا لم توجد إلا أمكنة قليلة يستطيع الانسان الدنو فيها من البر. وكان عرض البحر لا يتجاوز ال ٢٠٠ متر. وقدمت طائفة من اتباع كباريجا ليقسموا عمين اخلاصهم للحكومة فأراد انفينا وهو من رؤساء القبائل المتحابة وكان عندئذ بصحبة غوردون أن يذبحوا فمانع غوردون في ذلك بطبيعة الحال.

وفي ٢ منه كان قد رسم خريطة النهر على طول ١٥ كيلومترا غير أنه اضطر أن يمشى والمطر بهطل فوقه ضعف هيذه المسافة بين الأدغال حتى أنهك قواه . وعلى بعد ١٠ كيلومترات من المساقط تقع العين على نجيد مرتفع تكسوه الغابات وبأسفله تلاع بفصل الواحدة عن الآخرى خور عميق بهبط لغاية مستوى النهر . ومن كبريات الحجيازفات عبوره مشيا على الاقدام وكان النهر صالحيا للملاحة لغاية المساقط وقد أمكن الباخرة أن تصل اليها بالفعل .

وفى ٧ منه سار ٢٥ كيلومـترا ورسم خريطتها وقد صادفه في هــــــذه المسافة نفس الصعوبات التي صادفتـه بالأمس لبعـد الدرب عن مجــــــري النهر

وفى ١٠ منه بعد أن خطط ٢٥ كيلومترا وصل الى زريبة مهجورة لأنفينا . وتجاوزت الصعوبة التى لقيها فى هـــــذا النهار حد الصعوبات التى عاناها فى الايام السابقــــة لأنه لم يجد دربا يمشى عليـــه وسقط عدة مرات على الحضيض .

وفى ١٣ منه وصل غوردون الى فويرا . وكان عند ما رحل من مرولى فى ٢٥ يناير أمر ضابطا من ضباطه أن يستعلم من متيسا عما اذا كان يريد جيشا فى أوروندوجانى فاذا كان الرد بالايجاب يتوجه لزيارته أما اذا كان سلبيا فيذهب ومحتل نياميونجو Nyamyongo التابعة لكباريجا وبالاستيلاء عليها تصبح مرولى من ممتلكات الحكومة . وكان يظن عند ما قدم ان الامر قد تم واذا بالضابط يكتب له الآن يعلمه بأن متيسا برغب فى الحصول على الحاميسة فى روباجا عاصمة مملكته وانه لبى طلبه وبعد أن وصل الى هسده الناحية صرف حماليه ارتكانا على وعد متيسا بأن يقدم له ما يلزمه من الحسالين . غير أنه لم يبر بوعده حتى هذه الساعة وأبدى لذلك اعذارا أوهى من بيت العنكبوت وأنه لم يبر بوعده حتى هذه الساعة وأبدى لذلك اعذارا يصدر اليه من الاوامر .

وعلم غوردون أن متيسا يمتار بكميات كبيرة من البارود ببتاعها من زنربار فتخيل أنه عقد النية على القيام بعمل عدائى وقام بفكره أن الاصوب أن يذهب بنفسه الى روباجا ويسحب منها الحاميسة ويضعها كما

كانت عزيمته متجهة فى بادىء الأمر فى نياميونجـــو الواقعة على قيــد ١٥ كيلومترا شال أوروندوجانى حيث يمكنه منها أن يرقب مجرى الحوادث. وكان النهر صالحا للملاحة بين فويرا و أوروندوجانى ومن اللازم اصعاد احدى البواخر للملاحة فى هذه المرحلة. وكان الضابط قد أخبر غوردون بأن متيسا اضحى اقل اسرافا فى القتل منه من قبل.

## وصــوله الى مرولى

وفى ١٨ اغسطس وصل غوردون الى مرولى وفى أثناء الطريق عدل عن فكرة ذهامه الى « روباجا » للأسباب الآتية :—

١ — تأكده أن متيسا لا يستطيع مطلقا ان يحول دون عودة جنوده ٠

۲ — اذا ذهب هو نفسه فن المكن حدوث ارتباكات من المستحسن
 اجتنامها .

٣ — ان المسافة طويلة شاسعة ومنهكة والأمر لا يستحق هذه المشاق .

وفی ۲۳ منه قرر وهو فی مرولی ما یأتی :ـــ

یأخذ لدی رجوع الجنود من « روباجا » ۱۰۰ جندی منها و برسم خریطة النهر بین مرولی و « نیامیـونجو » و أوروندوجـانی . أما قسم النهر الذی بین

أوروندوجانى وبحيرة فكتوريا فقد رأى نفسه مضطرا أن يؤجل رسميه مؤقت اجتنابا لحدوث قلاقل وارتباكات قبل ان يستعد . وقد اسف لذلك جد الأسف إذ أن هذا كان القسم الوحيد من النهر بين بربر والبحيرة الذي لم يكن قد خطط خريطته . وقادته حصافته الى أن يضم قوته ليعززها بدلا من ان يفرقها فيضعفها .

وفى ٢٨ اغسطس وردت الأنباء بخلع السلطان عبد العزيز وإحسلال السلطان الجديد محله . وفى ٢٩ منه أحدث هذا النباً هرجا ومرجا بين صفوف الجند .

وفى ٣٠ منه عرض غوردون على متيسا عقد محالفة يعترف فيها باستقـلال أوغندة ووعده أن يصحب سفراءه الى القاهرة وكان يقوم بفكره ان هذا أحسن ما يستطيع .

وفى ٢ سبتمبر كتب غوردون من مرولى مذكرة الى البعثة الدينية الانكليزية فى أوغندة ليعرفها الخطة التى يجب عليها اتباعها إذا كانت ترغب أن تفيد متيسا فائدة مستدعة فقال : « ان المصريين أخذوا يدرون للانكليز اكتافهم ويولونهم إعراضهم . وانه اضحى من الحقق أنهم لن يصبروا طويلا على احمال ما يرسمونه لهم من الخطط إذ ان كل حادث صغير محدث يذكى فى نفوسهم نبار الكراهة للانكليز ويريد فى شنآنهم لهم . فمداخه الانكليز فى زنربار والحبشة وارسالهم الآن ايضا هدذه البعثة التى يتجلى من كيفية تأليفها انها بعثة لا دينيه اكثر منها دينية كل ذلك مما يزيد فى جفاء المصريين لهم . وقال ايضا لها اذا لم تتصرف فى أعمالهما بالعقل والحكمة فسوف تجسر الخراب على متيسا وانها بالعكس اذا تصرفت حسب مشورته فسوف تجسر الخراب على متيسا وانها بالعكس اذا تصرفت حسب مشورته

فأن تصرفها يعود عليه بالخير . وانه يجب عليها أن تسعى في توثيق عرى الاتحاد والمودة بينه وبين مصر إذ ان وقوفه في موقف المعارضة يعرضه لأوخم العواق . وانه مها كانت جنود متيسا منظمة ومزودة بالسلاح فان جنود مصر لا تلبث أن تنتصر عليهم وتلحق بصفوفهم الهزيمة . وعلى البعثة أن تفهم أنه يقصد من هذا القول مهمتها الدنيوية لا الدينية وهو يسألها إلى أى الأمرين يجب توجيه نظر متيسا : أ إلى تسليح رجاله أم الى التكفير عن ذنوبه ? إن أولئك الذن يأخذون الناس بالسيف بالسيف يؤخذون . انه - أى غوردون \_ يعتقد اعتقادا لا يتسرب اليه الشك ان الله تكفل برعاية الأمور الدينية أما اذا ما هوى الانسان فاتخذ الوسائل الدنيوية فمن غير المستبعد ان تصادفه مقاومة عالمية » .

وفى ٢ سبتمبر عند ما كان غوردون فى مرولى طرأ على فكرد ان مأموريت أشرفت على النهاية وانه بعد بضعة أيام سيولى وجهه شطر بلاد الانكليز وانه لم يقم بعمل يسمى عملا حقيقيا إلا سنتين فقط بدايتها سبتمبر عام ١٨٧٤ م ونهايتها الشهر المذكور عام ١٨٧٦ م ومع ذلك سلم بأن ما أداه من الاعمال كان فى حيز الاستطاعة تأديته فى ١٥ شهرا فقط بدلا من عامين . هذا اذا لم تعترضه رداءة المناخ وتراى المسافات وهما العلتان اللتان تقفان عثرة فى سبيل تقدم البلد بسرعة .

وفى ٩ منه قدمت الجنود التي كانت فى عاصمة متيسا الى مرولى وكان بصحبتها طبيب أن يترجم له التوراة التي كان استانلي قد أهدى اليه نسخة منها . وللوصول الى ذلك دعت الحالة لترجمها الى ثلاث لغات متباينة . وأخذ غوردون يتساءل عما

استطاع ان يفهمه متيسا بعد ذلك . وأراد متيسا ان يحجز لديه الشيخ الذى أرسله اليه الخيسديو رغما عن كونه خرج عن دينه واعتنق الديانة المسيحية ولكن غوردون لم يجبه الى مرغوبه .

# سفره من مرولی الی نیـامیونجـو

وفى ١١ سبتمبر بارح غوردون مرولى وانتقل الى جبل ماروزى Marousi الواقع على مسافة ٢٥ كيلومترا جنوب مرولى ولدى وصوله تعلق الأهالى وهم من اتباع كباريجا فيما سلف باذيال الفرار وتواروا عن الابصار فى جوف الحشائش العالية القائمة على جروف النهر . وورد اليه تقرير من أحد ضباطه كان قد ذهب لمقابلة متيسا وهو تقرير مضحك . ويلوح ان هذا الملك استاء أشد الاستياء عند ما علم بقدوم غوردون الى ما جونجو بالباخرة .

وزايل متيسا اعتقاده في الاسلام والنصرانية فأرسل في طلب السحرة وتحادث معهم زهاء خمس ساعات دون ان يحصل على نتيجة طيبة . ثم بعث بعد ذلك وراء الضابط وأقسم له انه لا يضمر لغوردون إلا المودة والحب العظيم ثم وجه الى الضابط وابلا من الاسئلة عن الموجب لقدومه دون أن يحصل من ذلك الضابط على جواب مطمئن . وكان نصف بنادقه بشطف ولم يكن لديه رصاص ولكنه كان يعمل خردقا من الحديد . وكان لديه و مدافع صغيرة من المبرونر بدون جررار من الطراز الذي يوضع في اليخوت لتأدية السلام .

وكان متيسا اضاع ثقته من الناس قاطبة فما لبث أن غير ضباطه وكان جميع ما في حوزته من البنادق ٨٠٠ بندقية مختلفة الطراز . وخشى غوردون

ان يكون متيسا تعلم من جنود مصر كيفية تشييد الزرائب غير أنه يلوح انه هدم الزريبة التي أقامها هؤلاء الجنود .

وكانت بلاده مكشوفة من جميع نواحيها وبها الشيء القليل من الحشائش عكس بلاد المشايخ الآخرين الجانحيين للعداوة والخصام الامر الذي كان يلقى المصاعب في سبيل كبح جماحهم . ومن باب الاحتياط ابتعد غوردون عن البحيرة وكان المصريون مغتاظيين أشد الاغتياظ لميل متيسا للديانة المسيحية . وقد استدعى متيسا الطبيب وكان الماني المحتد ويدين بالديانة الاسلامية وتسمى باسم امين افندى وترقى فيما بعد الى رتبة باشا وصار حكمدار مدرية خط الاستواء . وبعد أن أراه ناقوسا قيال له ان عرب زنربار حجروا عليه أن يدقيه في أوقات الصلاة وطلب منه أن يعلمه ماذا ينبغي عليه ان يعمله . فسأله الطبيب عن الدين الذي يعتنقه فأجابه انه نصراني فقال له انه ينبغي عليه ان يدقه وقت الصلاة فأجابه بأنه سيفعل ذلك . وبعد سفر الطبيب استدعى متيسا الشيخ الذي كان بعث له به الخيديو وأمره بأن يقيم الصلاة جهرا حسب الشعائر الاسلامية .

وفي ١٣ سبتمبر مشى غوردون ٣٠ كيلومترا وكان الحرر شديدا . وكان عليه ان يسير عسلاوة على ذلك يوما ونصف يوم نحو الجنوب ليتمم رحلته ثم يقفل راجعا نحو الشمال . وفي ١٤ منه قطع مسافة ٢٠ كيلومترا مشى ال ٨ كيلومترات الاولى منها بين حشائش عالية وأدغال كثيفة وهجم عليه من الأدغال شرذمة من الأهالى فرد غارتهم بنوبة طلقات من افواه البنادق بعد ان جرح من عسكره جندى واحد . وفي ١٥ منه وصل الى نياميونجو وكانت الاراضى كثيرة الآجام والغابات .

#### عــودته الى مرولي

وصمم على ان يقف ل راجعا في الفد الى مروني التي تبعد عن نيابيو ببود ١٧٠ كيلومترا . وكان في كل هذه المسافة لا يحكن الرسو ببانب منفاف النهر بسبب شجيرات البردي والمستنقمات إلا فيا يقرب من الكيلومترين . وبعد مرولي عن فويرا هذه المسافة عيها ولا يمكن الدنو فيها من البر إلا في نقطتين اثنتين . وبين فصويرا ومساقط مورشيزون بوجد اكثر من نقطتين . ومن هذه الى ماجونجو مسافة ٣٠ كيلومترا لا يوجد اكثر من مسافة ٢٠٠ كيلومترا الا يوجد اكثر من مسافة ٢٠٠ كيلومترا كانت السفن تستطيع الرسو أيما أرادت . ومن الرجاف أي مسافة الى لادو مسافة ٤٠٠ كيلومترا لا يوجد إلا رسوة الى لادو مسافة ٤٠٠ كيلومترا لا يعكن الدنو من الرجاف أي عندوكورو لا غير . ومن لادو الى يور مسافة ١٤٠ كيلومترا لا توجد إلا رسوة واحدة في بلد الشير . ومن يور الى سوباط مسافة ١٠٠ كيلومتر لا يمكن الرسو إلا في محل واحد هو محل البعثة القدعة . ومن سوباط الى فاشودة مسافة ١٠٠ كيلومتر لا توجد أنة رسوة .

وفى ١٧ سبتمبر وصلى غوردون الى مرولى وكان النهر أشبه شيء بالبحيرة وماؤه رهوا. وشرع رجال كباريجا يهددونه بالهجوم غير السبط طلقات من البنادق ردتهم الى الصواب وحملتهم على العدول عن الاغسارة. وكان اجتياز المعار الضيقة أمرا فيه شيء كثير من الخطر لأن في استطاعة الأهالي الاختفاء بين الاعشاب العالية وتصويب حرابهم نحو المراكب بدون أن يستطيع من بها أن يراهم .

ووجد غوردون لدى وصوله مكاتبات من متيسا ردا على ما كان حرره له بشأن ما عرضه عليه من عقد المحالفة وقد التزم متيسا فى رده الصمت عن ههذا الأمر وأخذ يوجه الى غوردون الاستعطافات وطلب منه بنادق.

#### سفره الى مازنـــدى

وفى ٢٠ سبتمبر اتخصد سبيله فى السر ميما مازندى وسار الى أن وصل فى ٢٧ منه الى نجصد مرتفع يقال له « كيسوجا » وكان غوردون ارسل من فورا قبل ذلك بأيام نجريدة لاحتلال مازندى وكان رغما عما بلغه من التوكيدات بصدد احتلال التجريدة لهصا تساوره الشكوك فى صحة الاخبار التى وصلت اليه . أما الآن وهو على قيد زهاء ٢٠ كيلومبرا من مازندى فقصد نحققت ظنونه وثبت لديه ان الناحية التى احتلها باسم مازندى معتقدا ما هى إلا قرية تبعد عن هذه مرحلة يوم وكان سائرا شطر مازندى معتقدا ان جنوده محتلة ربوعها . ولما وصل اليها وجد انه بقى بينه وبين جنوده مرحلة يوم وكان يأمل أن يصل اليها السلام . وبعد أن جالت برأسه هذه الأفكار ارتأى أن هدذه الحالة ربما مهدت له سبيل توزيع الجند بطريقة الكثر نفعا وأنه على كل حال لا يقع فى ملك سبعانه وتعالى إلا ما أراد .

وفى ٢٤ منه اجتاز مسافة ٢٥ كيلومترا . وكان الأهالي يحدقون بجنوده طول عصر هذا اليوم وهم يدقون الطبول وينفخون في الابواق اشارة لما يجنحون اليه من مناصبته العداوة والبغضاء وعسلامة على نيتهم الاغارة عليه . وكان ما زال عالقال بدهن غوردون مسألة انسحاب سير صمويل يبكر من

مازندى ولذلك ما كانت رفقت كان من بينهم ٣٠ جنديا من الجنود الله ١٠٠ جندي التي كانت رفقت كان من بينهم ٣٠ جنديا من الجنود الحديثة لا تتجاوز سن الواحد منهم ١٦ عاما . وفي الواقع كانت الحالة داعية لعدم الطأنينة موجبة للاشفاق لان الجنود كانت تعبر منطقة تكسوها الحشائش العالية الشديدة الكثافة تحيط بها الأهالي من كل ناحية . وكان هولاء صوبوا ذات مرة النيران على الجنود غير انه لحسن الحظ جرت جميع الامور في مجرى حسن وتم كل شيء على غاية ما يرام فقدم غوردون الشكر على ذلك لله وحمده من سويداء قلبه

وأخطر ضابط القسوة التي كانت أرسلت لاحتلال مازندي بأن يحضر لمقابلة غوردون وكانت الآمسال تساور غوردون بأن يتحدث ممه عشية اليموم اذ آنه كان دهشا لاقسدام هذا الضابط على ان يؤرخ مكاتباته من مازندي وبرسل إليه الأخبار بالاستيلاء عليها. وكان غوردون يظن انه استولى على «كيروتو» في الاغلب. ولما علم كباريجا بمقدم غوردون بارح مازندي وولى وجهه شطر بحيرة البرت.

عفا وصفح عنه .

وقد عزم غوردون على مناوأة كباريجــــا وتربص حتى تجف الحشائش فيحرقها ثم يؤلف كتائب لهذا الغرض بالكيفية الآتية :—

تؤلف الكتيبة الاولى من ١٥٠ جنـديا و ٣٠٠٠ رجـــــل من قبيــلة « اللانجو » وتذهب من مرولى الى كيسوجا .

وتؤلف الثانية من مثل هذه القوة وتسير من كيروتو الى مازندى .

وتقلع الكتيبة الثالثة على ظهر الباخرة ميمهة شطر محـــــيرة البرت نيانرا ومنها تذهب الى فاكوفيا فتحتلها بقصد تلهية كباريجا وتضليله .

وكان غوردون يتساءل عما اذا كان ينبغى عليه ان ينتظر وقتا ما ليسير هذه الكتائب .

وبعد أن قتل هذه المسألة بحثا وتمحيصا رأى أن تربصه لاتمام هـذا العمل لبس ضروريا لأن القوة التي تحت تصرفه من الرجال للقيام بهذا المشروع تضمن نجاحه . نعم يوجـد لدى كباريجا عدد كبير من الاتباع ولكن عند ما يهاجم من كل صوب وناحية لا يستطيع البتة الحـــلاص من الهزيمة . وعـــلاوة على ذلك فانه بعد ما يزود الضباط بالتعليات والآراء اللازمة وتغدو في حوزتهم جميع الوسائل المــؤدية لتنفيذها فأنهم يقومون بالعمل

على الوجه المرضى أحسن مما لوكان معهم غوردون إذ أن وجوده بينهم يغل أيديهم ويحصر دائرة افكارهم فلا يتصرفون إلا حسما بوحيه اليهم ويأمرهم به . وكان وجود السياجات في كيسوجا و مازندى سندا للجنود وعضدا كيبرا لهم . ثم إن احراق الحشائش بزيل جميع الأخطار إذ به تنكشف الأرض فيمتعد البصر ويرى الاشياء على مسافات شاسعة . وفوق هدذا وذاك فان اهالي هدذه النواحي بعكس الباريين لا يشنون غارات البتة في الليل .

وبارح غوردون فى ٢٨ سبتمبر «كيرونو » Keroto وسار ٣٠ كيلومترا ثم عاود المسير فى الغد ( ٢٩ منه ) حتى وصل فى هذا اليوم عينه الى ماجونجو . ومن هذا يستنتج أن صحته كانت على ما يرام .

وكان من عادته انه عند ما يصل الى محطة بجمع الجنود ويسألهم عما اذا كان لديهم ما يشكون منه . وكان يفعل ذلك اتقاء لوقوع جور على الجند . غير أنه في هذه المرة لم يفعل ذلك إذ انه رأى ان جمع الحامية عقب وصوله في الحال من سفر ٢٠ كيلومترا عمل غير سديد .

وذهب فى الغد لمشاهدة مساقط مورشيزون فوجد ان ليس لها من الأهمية ماكان يتخيله أولا . وفى ٢ اكتوبر بارح ماجونجو قاصدا « «شيبيرو » Chibero الواقمة على مجيرة الـبرت نيـانزا وقد عقـد النية على أن يمـــود

الى حيث سافر بعد ٤ أيام . وألقيت المرساة على قيد ٢٥ كيلومترا من « ماجو نجو » .

وكان البحر ماؤه رهوا غير ان تموجه كان يشعر به . وهـــــذا يدل على ان عاصفة قريبة العهد مرت به . وأخــذت الباخرة في الليل تمايل بمن فيها على الجانبين ومن الأمام الى الخلف وبالعكس بسبب مرور عاصفة الأمر الذي جعل غوردون يدرك أن الابحار على تلك البحيرة مع ملاحين مجردين من الخـبرة لا يميزون رداءة الجو ولا كيف يعدون المواقف الموافقة للرسو ، شيء لا تحمد عقاه .

وفى ٣ اكتوبر واصل السفر الى ان بلغ بقعة تجاه « شيبيرو » وأبصر جبال مازندى على بعد زهاء ٤٠ كيلومترا . وكان صياد من الأهالى يصطاد فى زورق ففاجأته الباخرة على حين غرة منه ولم يرها إلا بعد ان دنت منه . وحاول عندئذ الهرب إلا انه لم يجدد الوقت الكافى لذلك وقبض عليه وسيق الى ظهر الباخرة . ودهش الرجل إذ أن بصره لم يقع قبل الآن على شيء كهذا . واعطاه غوردون خطابا برسم كباريجا الذي كان يوجد فى داخلية الأرض على مسافة بضعة أيام وأعطى له كذلك بعض الهديا وأطلق سراحه فانصرف وقد تلعثم لسانه وأخذ يسير بدون أن يلتفت وراءه لشدة ما أصابه من الذهول الى ان اختفى فى الحشائش .

وكان غوردون ينوى من وراء هـذه السياحة أن يقيم محطة فى شيبيرو لكى ينظم خط مواصلات بين البحيرة ونيل فكتوريا ولذا أصدر أمرا لجنـوده بالعودة عند ما وصل الى الموضع الذى كان يرى وصوله اليه لازما .

### عودته من ماجونجو الى لادو

وفى ٦ اكتوبر رحل عن ماجونجو ميما وجهده شطر الشمال ابتفاء العدودة . وفى ١١ منه بلغ لادو . وبعد بضعة أيام من وصوله اليها وردت له انباء من « لاتوكا » منبئة بأن طائفة من الزنوج هاجمت السيد احمد العقاد وتجارا آخرين وأن هولاء جميعا أمسوا في أحرج المراكز محاصرين من جميع النواحي وأخذ زادهم ينضب .

وتقـــول هذه الأخبار أيضا ان لدى أولئك التجار كميات كبيرة جدا من السلع الغالية عظيمة القيمة وانهم يلتمسون الاسعاف فى اقـــرب وقت وإلا فمصيرهم الأسر أو القتــل ومصير بضائعهم ومتاعهم السلب والنهب. فاضطر غوردون ان يعد تجريدة ويسيرها الى تلك الربوع بقيادة الصاغ محمد عبد الكافى افندى وهو ضابط سودانى من ضباط الجيش المصرى .

وانطلق ذلك الضابط ووجهته « لاتوكا » فى طريق تتخلله الجبال الوعرة وأراضى يسكنها زنوج متوحشون فكأنوا يقطعون عليه الطريق ويضطرونه لمحاربتهم وايقاع الهزيمة بهم بواسطة الأسلحة النارية .

واستمر سائرا على هذا الحال الى ان ادرك المكان الذى يقصده فوجد طه بن محمد وكيل محمد السيد موسى العقاد وفريقا من المصريين فخلصهم من الورطة التي كانوا واقعين فيها والمأزق الحسرج الذى كان محمدقا بهم ورجع ومعسه أولئك الاشخاص بأمتعتهم وبضعة آلاف من حمير لاتوكا وهى حمير ذات لون اخضر تمشى ببطء فهى تشبه فى مشيها الابقار وتدر لبنا كما تدر هذه وتقنى لهذا الغرض لا للركوب وحمل الاتقال .

وقد دهش الجنود لما رأوا هذا النوع من الحمير بهذا الشكل وهــــذا اللوت الغربين . ووزع غوردون هذه الحيوانات على الضباط والجنود وأوصى بتدريها تدريجيا على حمل الاثقال والانسان ودربت فعلا الى أن استعملت لذلك ولكن بعد صعوبة كبرى .

## سفره الى الخرطوم ثم القاهرة

وفى ١٦ اكتوبر بارح غوردون لادو الى الخرطوم فبلغها فى ٢٩ منه . ثم سافر من الخرطوم فى ١٢ نوفسبر موليسا وجهه شطر القاهرة فدخلها فى ٢ ديسمبر .

وإلى هنا انتهت حكمدارية غوردون لمديرية خط الاستواء وقد دامت من الوقت سنتين وشهرين وثمانية عشر يوما .



جیسی باشا مدیر مدیریة بحر الغزال

# ۱ - ملحق سنة ۱۸۷٦ م رحلة جيسى و ارتيالالا لبحيرة البرت نيانزا (۱) من ۷ مــارس الى ۲۳ أبريـــل

تكليف جيسي كشف بحيرة البرت نيازا

كان أميرالألاى غوردون بحاول حل اشكال بحيرة البرت نيانرا من الوجهة الجغرافية أثناء وجود جيسى فى نواحى بحرر الغزال وكان بريد أن يتحقق مما اذا كانت هذه البحيرة هى آخر خزان للنيل أو تابعة لمجموعة « الشهرى » أو الكنغو المائية .

وقبل هذا كان سبر صمویل بیكر قد كشف من عهد غیر بعید وجود اتصال بین فكتوریا نیانرا و محبرة البرت أعنی نیل فكتوریا ، وأكد أنه یوجد مجری ماء شمال نیل فكتوریا الذی هو عبارة عن خزان وانه من الجائز ان هذا المجری لم یكن سوی النیل بین دوفیلیه وغندوكورو .

<sup>(</sup>۱) --- راجـع كتاب « سبع سنوات في السودات » لمؤلفه جيسي باشا من ص ٩٩ الى ص ١٣٣٠ .

العين . وكان هؤلاء العلماء يؤيدون ان نيل فكتوريا يخرج من بحيرة فكتوريا نيازا ويسير محاذيا لبحيرة البرت من جهة الشمال الشرقى بدون أن يختلط ماؤه بماء هذه البحيرة . ويوجد بالفعل عدة خرائط مخططة فى ذلك العهد وفيها نيل فكتوريا مرسوم على يمين بحيرة البرت .

وعلى هذا كان يهم غوردون بنوع خاص ان يفصل هذا الاشكال لما في ذلك من الفوائد العلمية عامة والفوائد الاقتصادية والسياسية خاصة التي تعود على الحكومة المصرية . إذ أنه لو تحقق ان النيل يخرج من بحيرة البرت لاستطاع السودان المصرى بواسطة هذا المنفذ النيلي العظيم أن يحسد نفوذه وممتلكانه الى قرب خط الاستواء لغاية مملكة كباريجا شرقا ومونبيتو Monbellu و أكا Akka والاقطار التي لم رتدها أحد الى ذلك الوقت غربا .

وقد أرسل لهذا النرض اثنين من أفاضل ضباط الانكليز وهما المستر وطسون وشيبندال وكلفها أن يصعدا مع النيل لحم هدذا الاشكال. فسافر وطسون وبعد أن سار بضع مراحل غدير مجدية رجع الى دوفيليه التي سافر مها. أما شيبندال فتابع السير وأخد يرتاد النواحي الى أن بلغ وادلاى . وهنا علم ان مرض الجديري منتشر في أعالى الهر الذي كان يرتاده . ولمدا لم يكن مزودا بأية آلة من آلات التقيح وكان يخشى على حرسه من الهد الله آب هو ايضا الى دوفيليه بدون أن يتمكن من انجاز مأموريته .

وعندئذ فكر غوردون فى استدعاء جيسى الذى قبل القيام بهذا المشروع العسير . وكان جيسى فى هـذه الآونة فى الخرطـوم فاستقدمه غوردون الى غندوكورو فى شهر اكتوبر سنة ١٨٧٥ .

#### اعداد حمسلة لهذا الغرض

حضر جيسى وأخذ يشتغل في اعداد وترتيب الحمساة . وترود لهذا الغرض بياخسرة ومركيين مصنوعتين من الحديد احداهما اسمها « دوفيليه » والاخرى « ماجونحسو » حمولتها معا زهاء أربعة اطنان ونصف طن . وهاتان المركبتان كانتا في غندوكورو من نحو سنة واستقدمها سير صمويل بيكر ثم أمر بفكها . وكان نقلها الى دوفيليه وهي النقطة المزمع الاقلاع منها لا مخسلو من الصعوبة . واضطر جيسي لاتمام عملية النقل ان مجمع منها لا مخسلو من الصعوبة . واضطر جيسي لاتمام عملية النقل ان مجمع من عندوكورو ... من الحمالين . وكان الطريق بأسره محفوفا بالمصاعب . وكان على الحملة ان مجتاز جبالا شامخة وغابات ليس بها مسالك مطروقة ومخاصات و تقتحم عقبات شتى .

ووصلت الحملة أخيرا الى دوفيليه وفى الحال شرع جيسى فى تركيب الباخرة والمركبين سهمة كبيرة حتى ان غوردون لما قدم بعد شهر ليعاين الاعمال وجد ان المركبين قد تم تركيبها وان العمل فى تركيب الباخرة سائر شوطا ميدا.

وهذه ترجمة مذكرات جيسى التي كتبها بالقلم الرصاص يوما يوما في خلال رحلته المحفوفة بالأخطار: —

#### سفره مرن دوفيليه

في ٧٠مارس سنة ١٨٧٦ أقلع من دوفيليـه ومعه سفينتـات من الحمديد

وهما « دوفيليه » و « ماجونجو » وكانتا مسلحتين وبهما ١٨ ملاحا من الدناقلة و ١٢ جنديا . وانضم الى جيسى حينما شرع فى القيام بهدنه الرحلة « كارلو بياجيا » Carlo Piaggia وكان كلف هذا بمرافقة الحملة لغاية « ماجونجو » على أن محاول بمفرده القيام بارتياد نواحى محيرة كاپيكى Kapeki .

وقضى جيسى الليل فى زريبة بخيت ومنها اكترى مترجما. وفى الغد هدأت الريح فمخرت بهم السفن النهر بسرعة أعظم منها فى اليوم السالف غير أنه عند ما أشرفت الشمس على الأفول هب إعصار اضطر الحملة الى الرسو عند زريبة . وصاد جيسى وعلا وفرقه على رجاله .

وفى ٩ مارس أتت الرياح بغير ما تشتهى سفن الحملة إذ اخذت تهب من الغرب والجنوب الغربى . واقلعت المراكب عند الساعة الثانية والنصف صباحا وداومت السهر الى الساعة ٦ مساء فقطعت ١٨ ميلا .

وفى الغد عاود جيسى الابحار عند الساعة ه صباحا . وفى الساعة العاشرة صباحا لاح للحملة بعض جزر مغطاة بأشجار الموز ولكن الحشائش العالية حالت دون الاقتراب منها . وفى الساعة الثانية والنصف مساء عصفت رياح عاتية من الغرب مصحوبة بالامطار واستمر هذا الحال الى الساعة الرابعة والنصف مساء . وفى الساعة ٧ اخذ ثمانية فى المسير إلا أن زوبعة أخرى مالبثت ان ثارت فعاقت سير المراكب فى الحال .

وفى ١١ منه بينما كانت المراكب تمخر عباب الماء عند الساعة ه صباحا اصطاد جبسى حيـوانا يقال له « بيرينجى » Piringi غير انه لم يستطـع ان ينتشله لكثرة الحشائش السابحة . وعند الساعة العاشرة مرت المراكب أمـام

زريب ق « بارو » Baro . وتشبه الأرض المرتفعة في هذه الناحية جزيرة بارزة في وسط المستنفعات تكسوها غابة على حافتها تقوم القرية . فجال في خاطر جيسي أن هذا المكان يصلح كثيرا لبناء محطة والحصول على الوقود اللازم للملاحة . وقد تعلق اهالى تلك الجهة بأذيال الفرار .

ويوجد في هذه المنطقة عدة مسطحات من الأرض صالحة كثيرا الزراعة وأشجار جمة من شجر الموز والنهر فيها عميق تستطيع فيه المراكب ان تدنو بعضها من بعض بسهولة . ومن « بارو » الى دوفيليه أى مسافية الاحما ميلا يوجد دواما بالنيل العمق الكافى رغما عن ازدحامه بالجزر السامحة ازدحاما خارقا للعادة ولا يوجد بهذه الحزر كثبان من الرمل بل كلها مكونة من الاعشاب ونباتات البردى ذات الجيدور المشتبكة اشتباكا عظما ويبلغ عرض الجزيرة الواحدة منها على وجه العموم ؟ أو ٢ ياردات ولكنها غير صالحة للسكنى والبعض منها يمتد في الطول ٣ أو ؟ أميال بدون أن تعوق مع ذلك الملاحة . وكثيرا ما كانت تنتقل هذه الجزر من مواضعها . فاذا ثارت عاصفة عاتية اكتسح الهواء الجزر امامه وسيرها بسرعة ؟ أو ٥ أميال في الساعة نم يلقيها على جزر أخرى من نوعها أو على حافات النهر فيقلها في الماء .

فلهذه الاسباب كان منظر الهر يتغير دائما ويتعذر رسمه على الخريطة رسما محكما . وعلى ذلك كانت الخريطة التي شفعها جيسي برحلته لا يمكن أن تكون مضبوطة من حيث دلالها على مجرى القنوات . وكان كذلك من المتعسر ذكر سرعة جريان الماء فقد كانت تبلغ في بعض المواضع ميلا واحدا في الساعة وفي مواضع اخرى كانت تتراوح بين الميلين والثلاثة اميال . ويمكن تقدير متوسطها بنحو ميلين في الساعة .

وكانت ضفتا النهر وبخاصة الضفة اليمنى مأهـولة بكثير من السكان. وبشرة الأهـالى سمراء كلـون البرنر والجميع بدون استثناء يكسون جانبا من اجسامهم بجلد الماعز أو جــــلد الوعل. وهم من مهرة الزراع. سلاحهم المـزاريق والقسي. ومساكنهم في القرى لم تك متفرقة ومشتة على مسافـات بعيدة كما هـو الحال في الجـانب الاكبر من الاقطـار الافريقية بل مجتمعة مع بعضها ومحاطة بسياح من الاخشاب.

وفي الساعة ٣ مساء وصلت الحميلة الى بمركثير الاخطار ليس له منفذ نحو الجنوب. وكانت المراكب التي يجرها الرجال تلاقي صعوبة كبرى في الجتيازها هميذا المر وبعد معاناة الأهوال مدة ه ساعات دخلت في الحجرى الاصلى غير أن جيسى عندئذ أدرك أنه ضل الطريق وأنه لابد أن توجد قناة أخرى فكان عليه ان يدرس الموضع درسا أوفي ما دامت الطريق التي سلكها لا تصلح لاتجاه الباخرة صوب البحيرة.

وفى صبيحة ١٢ مارس حصر همه فى البحث عن القناة التى يجب عليه ان يم منها فاهتدى الى ترعة صالحة للملاحة رغما عن كون مدخلها تكاد النباتات المائية تحجبه عن الأبصار .

وزايل هذا المكان في الساعة الثامنة والربع صباحاً واتجه شمالا مغربا وسار بمحاذاة الضفة المأهولة بقبيلة « مادى » Madi . ووقع نظره على مكان مرتفع به غابات يصلح كثيرا لاقامة محطة فيه . ويلوح أن الأهالي على جانب عظيم من الجبن إذ أنهم ما وقعت أبصارهم على أفراد الحملة حتى لاذوا بأذيال الفرار الى داخلية البلاد خوفا وجزعا تاركين ضياعهم وقطعانهم . وإن هي إلا أن انسحب الحملة بعد ذلك حتى رجعوا الى مساكنهم .

ولم يكن الهواء موافقا وكانت المراكب تسير ببطء وألقت مراسيها في الساعة ٢ مساء . وفي ١٣ مارس أقلمت عند الساعة ٥ صباحا . وكان الهواء يهب على غهر المرام جنوبا مغربا فأخذت البحارة في التجديف . وانكشفت أمامهم قربة جهة اليسار على مد البصر وعلى مسيرة ساعة . وأهالي هذه القربة مختلفون اختلافا كليا عن قبائل « الاردرو » Ardrus لأن مئات منهم لا حقت مراكب جيسي ولما رأوا انه لا ينوى الوقوف أخذوا في الصياح . ويقول جيسي انه مسع شدة رغبته في التفاهم معهم لم يتوصل الى ادراك شيء مماكانوا يقولون . وركب ثلاثة منهم قاربا ونجحوا في الوصول اليه فاستقى منهم الاستعلامات التي كان يريد الحصول عليها بصدد بلاد وادلاي .

وفي الساعة العاشرة من اليـوم المذكور وقفت الجمــــلة عند قرية واقعة على الضفة اليسرى بين القـــرية السالفة الذكر وجدول ماء صغير . فبادل أهلها بأن أعطاهم أشياء وأخذ في نظيرها دجاجا وبعض المأكولات وانطلق بمراكبه بمخر عباب الماء . وبعد مسير نصف ساعة وجد الطريق مسدودا . وكانت سرعة التيار في هــــذا المكان ميليين في الساعة والريح فيه بهب من الجنوب فتحول دون تقدم المراكب . وبعد بضع ساعات عاودت الحمـــلة الانحـــار ثم ألقت عصا النسيار عند قرية « اديلاي » Adilai الكبيرة التي شيخها شقيق وادلاي . وهذه القرية واقعة على ضفة النهر اليسرى . وحضر اكثر من من الدلاح لاستقبال الحمــلة وصافوها ووجوههم طافحــة بالبشر دلالة على الارتياح . وأزال عدم عملهم الاسلحة كل ريب من النفوس لدى الحمــلة . وكان جيسي قد علم عند ما بارح دوفيليه أن مدير هذه الناحية غاب عن ذهنــه أن نرود جنوده

بكمية من الذرة تكفى مدة شهر وسافر الجنـــود بدون أن ينبسوا ببنت شفة .

وقد حدت به الحفاوة التي قابله بها الأهالى أن يأمل منهم الحصول على شيء من الزاد . وبالفعل أمدوه بكية وافرة من الدقيق وجانب من البطاطة وعدد من الدجاج وعندئذ أقام سرادقه ليقضى ليلته متمتما براحة هنية . وفي ١٤ مارس حضر عدد آخر من الأهالى في الصباح وقدم ميرة غير التي أحضرت بالأمس . وبعد ان اختار جيسي منها ما رآه لازما وضروريا أصدر أمره بالرحيل . وفي هذا الوقت علم ان التراجمة الذين استحضرهم الشيخ بخيت اختفوا عن الابصار . واستطاع جيسي بعد كثير من الترغيب بالوعود والهدايا أن يحصل على رجل هرم من الجهة يقتادهم الى وادلاى .

وأقلمت المراكب في الساعة ٨ صباحاً وكان النهر في أديلاى عميقاً وماؤه يجرى بسرعة ميلين في الساعة بين ضفتين مرتفعتين اليسرى منها تكسوها نباتات . وارتفاع الضفتين مائة قدم تقريباً . وكانت اراضي هاتيك البقاع عامرة بالسكان والأدغال وقراها ليست عديدة إلا أنها تفوق في الاتساع كل القرى التي وقعت عينه عليها في أواسط افريقية .

وفى نهاية الأمر وصلت الحملة عند الساعة ؛ مساء الى مسكن شيخ وادلاى وكان غرض جيسى من هذه الزيارة الحصول على ترجمان .

 وأرسل جيسى جميع الملاحين فى بكور صباح الفيد الى الشاطىء حتى يتمكنوا من نرح ماء المطر المدرار الذى هطل فى جوف المراكب. وبعد ان أغوا ذلك أرجعوا السوارى الى مواضعها . وقبيل الساعة ٢ مساء كان كل شيء فى مكانه والبحارة انتظموا فى أماكنهم . وكان جيسى يريد بعمله هذا الاستفادة من الوقت الذى اضطر الى ضياعه فى انتظار هذا الشيخ الذى يرغب كثيرا فى لقياه ومن المتعذر جدا مرآه .

وبعد ساعتين من اتمام جميع ما ذكر حضر شقيق وادلاى ومعه عنر وبيض وموز واشياء أخرى وأخب بأن الزيارة الموعودة ستم بعد الظهر . وكان الوقت قصيرا غير أنه كان لابد حتما من الصبر والاحتمال لأهواء ذلك الرجل . غير أن عدد الأهالي الآخذ في الازدياد كان يلوح مدهشا إذ أنه أرتفع من ٣٠ الى بضع مئات وأخذ السهل يموج بهم . وعرف جيسى بسهولة بين هذه الجموع عدة وجروه سبق له رؤيتها في بعض الزرائب التي زارها في سياحة سالفة . وهنا تساءل جيسى : ماذا يعمل هؤلاء هنا أوقال في نفسه لملهم قدموا للدفاع عن وادلاى . ومما لا مراء فيه أنهم لم يأتوا لمطلق المشاهدة إذ أنهم فيا سبق رأوا الحملة اكثر من مرة .

وطلب شقیق وادلای من جیسی هدایا . فجبر هذا خاطره ومنحه عطایا مؤلفة من أشیاء متنوعة مثل بلطة وادوات نحاسیة وخیط وجواءـــــیر (۱) وغیر ذلك وعلم منــــه ان وادلای وان كان رئیسا ذا قوة وبطش فهـو لم

<sup>(</sup>١) — الجاعور لعبة للأولاد من الخشب أو غيره وهي أشبه بالخذروف ولها يد رأسية يقبض عليها باليد وتهز فتدور ويصدر من دورانها صوت أجش .

يخرج عن كونه واليا من اتباع كباريجا ملك « أونيورو » وان وادلاى ينزل عن جميع ما يجمعه من العاج الى الملك وبرسله اليه على ه أو ٦ دفعات في العام وبحتاج في نقله كل مرة الى ٢٠٠ أو ٣٠٠ حمال . وأن كباريجا يقطن في جزيرة ومنها يدير شؤون مملكته . وكل هذه التفصيلات نقلت الى جيسى واسطة الترجمان ومع هذا لم يستطع أن يفهم اسم الجزيرة ، وكان جيسى شديد الشغف والشوق لمحادثة وادلاى وكانت تساوره الآمال بأن يأخذ عنه معلومات أوفى واخبارا أصح .

ولاح في نهاية الأمر رجـــل وطني هرم مرتد ثوبا قطنيا قرمزيا تتبعه حاشية مؤلفة من ٣٠٠ رجل . وخطر في بال جيسى في بادىء الأمـــر ان هـذا هو الشيخ ولكنه ما عتم ان تذكر ان الاوصاف التي تلقاهـــا بصدد وادلاى تنبيء بأنه رجل بادن قـــوى الجسم فأدرك في الحال ان هذا الذي حضر لم يكن سوى رسول . وقدم هذا الرسول جرتين من المريسة الذي حضر لم يكن سوى رسول . وقدم هذا الرسول جرتين من المريسة بأن مصطحب جيسى الى حيث يقيم سيده .

وييما كان جيسى مرتبكا محتارا فى اختيار المسلك الذي يسلكه مع هؤلاء القوم اذا بذلك الرسول الذي حادثه بالأمس يقترب. وإن هو إلا أن وقت عين ذى الشوب القرمزى على جيسى حتى تملص من ثوبه وفر فرار الآبق . وعندئذ أيقن جيسى أن أمامه عصابة لصوص وعقد النيه على الانتقام .

واستدعى شيخ زريبة تبعد نحو ٦٠٠ قدم عن النهر وأمره أن يخيب وادلاى بأنه اذا لم يرد إليه هـــداياه قبـل غروب الشمس ولم يحضر الترجمـان

قبل الغد أضرم النار في الزريبة وأحدث من الخسائر جهد ما يستطيع . وهو ولم يلبث جيسى بعد هدذا التهديد إلا قليلا حتى قدم الشيخ وادلاى . وهو شخص بادن غير أن هيئته لا تنم على شيء من الوحشية . وأحضر وادلاى معه الى جيسى على سبيل الهدية جرتين من المريسة وهي ضرب من الجعدة يستعملها الاهالى ، وعنزتين وجانبا من الموز .

وتحادث في نهاية الأمر مع الحميلة وبذا استطاع جيسى أن يأخذ معلومات منه بصدد فرع من النهر يتفرع من النيل وينساب متجها نحسو الشهال الغربي . واتساع هذا الفرع على ما يقال ٢٠٠ قدم وعمقه يتراوح بين ال ١٨ و٢٥ قدما . وقال وادلاى لجيسى إن تياره شديد جارف ولكنه لا يستطيع أن يدله على مدخله . وأنه يجرى تحت سفح الجبال في بلاد « اللورى » Lori وان هرؤلاء هم عبارة عن قبائل رحل غارقين في محور التوعل والمحجية . وأردف ذلك فقال إنه لم يستطع قط أن يخاطر بالتوغل في حدود أراضيهم ثم طفق يشكو من نهب هؤلاء القوم لماشيته واحراق قراه وذبح رعاياه .

وبعد أن قدم جيسى للشيخ وادلاى بعض هـدايا من الزجاج والأوانى النحاسية والحديدية والأنسجة القطنية انقلبا صديقين حميمين لدرجة ان الشيخ عرض عليه أن يتبادلا الدم . ولمـا كانت هذه الصداقة تفيد كثيرا جيسى قاوم ما كان بجيش بصدره وتغلب على ما كانت تشعر به نفسه من الاشمئزاز من حفـلة تبادل الدم وامتثل لشعائرها ما دام ان ذلك يعتبر عندهم بمثابة عين الاخاء .

وهـذه كيفية القيام بتبادل الدم حسب اصطلاح أهالى أعــــالى النيل :

بعد أن توثق ذراعا المتحابين يتبادلان الدم من جرح صغير يحدثانه في القسم الأشفل من الذراع فيمتص كل منها دم الآخر.

وأعطى وادلاى وقتئذ الى جيسى مترجما وعند الساعة الثانية اتخذت المراكب سبيلها فى البحر واستمرت فى سيرها لغاية الساعة السادسة وكان منظر النهر واتساعه فى المكان الذى وصلت اليه الحمالة أشبه شىء ببحيرة وكان منقسها الى ترع احداها متجهة الى الجنوب الغربى والاخرى الى الثمال الغربى . وقال الأهالى لجيسى ان هذه الترعة الأخيرة واصلة الى مسافات بعيدة وهذا ما جعله يظن أنها موصلة الى مكراكا غير انه لم يجد احدا يستطيع ان يمده بمعلومات شافية بهذا الصدد .

وتقوم فى هذه الناحية على الضفة اليسرى سلطة وادلاى محل سلطة الشيخ « ياكو » Yako لأن هــــذا كان فى حرب مستعرة دائمـــة وعلنية مسع « اللورين » . وكان هـؤلاء نازلين فى الجنوب الغربى وقاموا أخيرا بحملة شعواء فاجئوا بها قـوم ياكو وأثخنوهم ذبحا وتقتيلا ثم بادلوا بعد ذلك الأسرى بثيران . وكان ياكو هـذا مشل وادلاى من اتباع كباريجا ويورد له ما يجمعه من ولايته من العاج .

وكانت ضفاف النهر مرتفعة من كل ناحية ولا يمكن الدنو منها إلا فى مواضع قليلة إذ كان يوجد بينها وبين مجرى الماء الصالح للملاحة لسان من الأرض مفروش بالنباتات المائية . والجانب الممتد من النهر بين « دوفيليه » و « بيرا » Bira متسع وعميق وهو بحسب رأى جيسى أصلح الاقسام التي مر بها .

ويوجد على صفاف النهر قرى عديدة عامرة بالسكان فيها يسرح ويمرح الاثعالى في سعة من العيش واليسار مما لم تقع عين جيسي على مثله في بقعة أخرى من بقاع اواسط افريقية . وزراعة الذرة في تلك الجهات قليسلة نادرة بل تكاد تكون معدومة . اما الموز فيقطع وينشر ويجفف ويقوم مقام القمح . ويزرع مع ذلك كميات وافرة من أنواع الفاصوليا والبطاطة . ويباع الدجاج والبيض بأثمان بخسة . فبخمس عشرة خرزة من الزجاج يستطيع الملاحون أن يأكاوا اكلة دسمة مشبعة . ولقد توغل العرب أو النخاسون الدناقلة في غاراتهم في العصور الغارة وواصلوا السير الى هذا المكان ولكن هذه الغارات كانت قليلة .

وفي ١٧ مارس دفع نسيم خفيف الحملة الى اراضي مملكة اللانجو Langos وفيها يزداد عدد القـــرى عن المالك الأخرى . وأحصى جيسى ٢٧ قرية فى ميلـــين . والارض مرتفعة من جانبي النهر ويعم الخصب سائر الارجاء . وكانت الضفاف عاربة من الاعشاب . ويبلغ عرض النيل في هذه الجهة وحكانت الضفاف عاربة عن الاعشاب . ويبلغ عرض النيل في هذه الجهة من عممة ثابت على حالة واحدة وهو أحسن مجرى ماء رأته عين جيسى في افريقية وربما في أوربا .

وفي ١٨ مارس أخذت السفر مجراها عنــد الساعة ٤ صبــاحا . وكان

النهر منسعا فى بعض الجهـــات اتساعا كبيرا جدا حتى انه كاد يتعذر على العبن تميز ضفافه .

ورأى جيسي بعض الأهالى من بعد يصطادون فحاول ان يقـترب منهم الا انهم كانوا حذرين فلم يشاءوا ان يتريشوا ولاذوا على عجل بالفرار . وبعد ذلك لما رأوا انه لم يطاردهم وقفوا عن كثب ولكنه لم يستطع أن يحصل منهم على المعلومات التي كان يطمح في الحصول عليها .

وترك هذا المكان وعند اجتيازه للنهر صادف زورقا يسيره أربعة من الأهالى فساورته الآمال أن يستقى منهم المعلومات التى يبتغيها . ولكنه لم يستطع ذلك رغم ما بذله من المنح .

واظلمت السماء واكفهر الجسو ولاحت بوادر العاصفة فألقى الملاحون المراسي فى مكان أمين . وأخذت تهب ريح الاعصار عند الساعة ٨ واشتدت حتى تخيسل المرء ان السموات قد فتحت فروجها . وقضت الحمسلة طول ليلهسا تحت مطركأنه الطوفان مصحوب بريح صرصر عاتية حالت دون نص المضارب .

وفى ١٩ مارس لاح نور النهار والمطر ما زال تجاجا ولم يبرز قرن الغزالة إلا عند الساعة ٨ صباحا. وامكن البحارة وقتئذ ان يعرضوا ملابسهم لأشعتها ليجففوها . وكانت المراكب ملأى بالماء فأخذوا في نرحها وعند الساعة ١١ كانت المراكب انسابت تسير في اليم ودخلت في الفرع الموصل الى ماجونجو . وكان الهواء بهب من الجنوب باعتدال . وعلى هذا قام بخلد جيسي ان يصل في الليل ولكن سرعان ما تبدد هذا الأمل إذ ان

زوبعة أخرى أتت من ناحية ماجونجو فاضطرب الماء وتلاطمت الامواج فى مدخل البحيرة وعلى ذلك رمى الملاحون المراسى عند الساعة الثانية .

وفى ٢٠ مارس كانت اعاصير مناطق خط الاستواء المتواملة تعسوق تقدم الحملة . وانهز جيسى مسع ذلك فى هذا اليوم وقتا هدأت فيسه الريح وحاول ان يجتاز المسافة الواقعة بين مكان الحملة و « ماجونجو » . وبعد عبور ٤ ساعات كاملة وصل الى الضفة الشرقية . وعلى بعد ٤ أو ه أميال من البر لاقت الحملة بضع جزائر وكثبان من الرمل غير أنه لما كان عمق الماء لا يقل عن ٦ أقدام أمكنها المرور من بين هسده العقبات . ولمح فى هسده الجزر سطوح بعض اكواخ لاذ كانها بأذيال الهرب ومعهم انعامهم ودخلوا فى الارض اليابسة حيث الضفة يتكون منها خليج يلتجأ اليه من هبوب رياح الجنوب .

وفى ٢٦ منه كانت الحملة على أهبة الرحيا عند الساعة ٤ صباحا ، وعلى مقتضى حساب جيسى كان لابد ان يكون بهر « ماجونجو » غييد بعيد بعيدا كبيرا . ووصلت الحملة الى شبه جزيرة كبيرة . وإن هى إلا أن وقمت عين سكانها عليها حتى هرع مهم ألوف الى الشاطىء يلوحون باشارات تدل على التهديد والوعيد . ورأى جيسى أنه من الرزانة والحيطة أن بجعل بينه وبيهم مسافة . وسألهم عما اذا كانت الشقة الى « ماجونجو » لم تزل بعيدة . فأجانوا مرارا وتكرارا قائلين : نحن رعايا كباريجا . وهذا ما حمد له يظن أن كباريجا يقطن هذه الاصقاع أو في النواحي التي تحيط بها مباشرة .

وعند ما كان جيسي مع شيخ « وادلاي » حضر رسول من قبل

السلطان كباريجا وطلب ارسال جميسه الرجال الذين تحت يده الى مازندى لنقل العاج المجتمع فيها الى محل أمين لأئن العرب أخذت فى الاقتراب من ممتلكات السلطان . وكان كباريجا مع سائر رجال الحرب التابعين له يتهيئون فى غضون ذلك لماجمة محطة انفينا . وكان وادلاى قد وعد بالشيء الكثير من الزاد والمئونة غير أنه لم يرسل شيئا .

وعلى هــــذا سار كباريجا نحو الشمال على رأس قوة كبيرة إذ روت له الانباء ان مراكب العدو الحربية لاحت . ولم تكن تلك المراكب سوى مراكب حملة جيسى . وهذا الخبر الفجائى غير المنتظر انقض على رءوس جيم رجال القبيلة انقضاض الصاعقة فكان كلما اقترب جيسى ورجاله من القرى الواقعة على شاطىء النهر ينادى المنادى بين اهاليها : الفرار ١١ الفرار ١١ الفرار ١١ المرب ١١ وفي الحال ترك السكان اكواخهم حاملين متاعهم وسائقين أمامهم أنعامهم واختفوا في الادغال الكثيفة أو فوق قنن الجبال . وكانوا يداومون على النفخ في الابواق ليلا ويستدعون المحاربين بواسطة إشارات مصطلح عليها فيما بينهم ويشبون النار فوق المرتفعات . وفسر ترجمان جيسى هذه العلامات التي كان على علم بها فقال : إن نارا واحدة معناها اقتراب عدو . وناربن إحداهما تبعد قليلا عن الأخرى معناهما الاحتراس والتحصن في أماكن منيعة . وثلاث نيران بمثابة استدعاء للتجمع والاستعداد للقتال .

وكان كباريجا قد دخل قلبه الرعب فاستنجد بالسلطان متيسا وطلب منه عقد محالفة وامداده بالمعونة غير ان متيسا استصوب معالجــــة المسألة وتسوية الحالة بارسال مكتوب الى أميرالألاى غوردون . وكان هذا المكتوب مسطرا

بلغة انكليزية رديئة جـــدا . وقد ظن جيسى أن كاتبه خادم انكليزى تركه استانلى فى « روباجا » (١) عاصمة السلطان متيسا ليحتفظ بجميع الاشياء التي تركت فيها على سبيل الأمانة .

## وهذا مغزى الكتاب المذكور :-

هذا ، ولربما أراد متيسا باخبار غوردون أنه مزمع السفر الى بومباى إشعاره بأنه سيضع نفسه تحت حماية الحكومة الانكليزية .

وكان متيسا يشنأ العرب شنآ نا كبيرا ويتمسك بأن سلالته الملكية هي من عنصر حبشي ولذا فهرو عت في الدين الى المسيحيين ولتأييد هدا الرأى يكتفي الحال بالقول ان العنصر الأونيوري كالعنصر الأوغندي عاما نختلف عن جميع قبائل أواسط افريقية الأخرى سواء أكان من ناحيسة لون البشرة أم من ناحية العوائد والاخلاق وكبارنجا خليفة أييسه كمرازي الطائر الصيت الذي كان جالسا على العرش في عهد حكمدارية يبكر باشا . ولدى وفياة كرازي أقيمت احتفالات شتى تستوى في غرابها ووحشيها .

<sup>(</sup>١) — كانت عاصمة أوغندة وهي كبالا Kampala والآن أوروندوجاني .

فقد وضعت جشة الملك فى حفرة على طبقة من الاحياء وما كانت هذه الطبقة إلا نساءه . ومن المدهش ان برى نساء هسندا البلد ونساء أرجاء أخسرى جنوب البحيرة يستسلمن للدفن أحياء كما علم جيسى وذلك محبة فى بعولتهن . وهذا برهان على الحب والاخلاص أشد هولا من ذلك البرهان الذي كانت تقدمه فى الأزمان الماضية أرامل الهنود لأزواجهن بالقاء أنفسهن فى المواقد التي كانت تعد لاحراق جثث أولئك الازواج .

وقال جيسى لابد أن يأتى يوم يدخل فيه التمدن هذه البلاد ومتى تأصل فى أوغندة فأول الاصلاحات التي يجب القيام بها ابطال هذه التضعية البشرية الوحشية .

ولىرجع الآن الى متابعة الكلام على رحلة جيسى وارتياده لبحيرة البرت فنقول :

كانت الأهالى متجمعة على مدى طول الشاطىء الجنوبى الشرق والزحام شديدا . وكانوا متسلمين بالحراب يرمون رجال الجمل بالنبال ويدعونهم الى النزول من المراكب ويلوحون لهم فى الوقت نفسه بالحراب ليريهم كيف ستكون مقابلهم . لكن جيسى تركهم وشأنهم فاستمروا فى متابعة الحلة وحالوا دون رسوها فى أى خليج من الخلجان .

وتغيرت حالة الجيو وأخذ المطريهطل والرياح تشور ولاحت بوادر الشر وحرج الموقف . وبيما كانت المراكب على أهبة الدخرول في مأوى يعصمها من الارياح اذا بمئات من الرؤوس تطوف فوق سطح الماء . فكان لابد من الاسراع الى القيام بعمل حاسم . ولم تدع الحالة لتشتيت شمل أولئك

السابحين الى اكثر من طلقتين من فوهة قريبنة جيسي .

وفى ٢٧ مارس قضت الحملة ليلها فى هدوء وسكينة تحميها فرضة صغيرة وتقيها شدة ريح الجنوب جبال شامخة . وكانت سلسلة الجبال المتدة من لسان الأرض الذى اتخذه كباريجا مقرا له الى مسافة ٤٠ ميلا من الساطىء جرداء عارية تقريبا من الغابات . وجميسع رؤوس الجبال صاعدة صعودا عموديا وضفة النهر ضيقة ومبثوثة فى أرجائها الحجارة الساقطة من عل . وكانت توجد قطعة من الأرض منفصلة من الشاطىء ومرتفعة ارتفاعا تدريجيا عيث تتكون منها شبه جزيرة أقيم عليها عدة زرائب . ويؤخذ من المعلومات التي استقاها جيسى من أحد أهالى هذه النواحى ان عدد الوفيات فيها كان كبيرا جدا بين رعايا كباريجا .

وكان أولئك القوم ملزمين أن يقتصروا في تغذيتهم على الاسماك عرومين من الموز ليس لديهم من الانعام إلا القليل التافه متكدسين على بعضهم ألوفا فوق لسان ضيق من الارض فلا عجب إذن ان تنتابهم جميع الأمراض وتفتك بهم .

واستمرت الحملة فى سيرها نحو الجنوب وفى الساعة ٣ مساء اظلم الجـــو وغامت الساء فى اتجاه الجنوب فاعتصمت الحامية بسفح تل متوقعة هبوب الرعازع ونزول المطر مدرارا ولحسن الطالع أخذت الرياح وجهة اخرى وكفى الله الحملة شرها هذه المرة .

واعتصم اهالى قرية مجاورة بالجبال واخد غيرهم وكانوا مسلحين يرمقون الحلمة عن بعد ولما رأوا انها لا تعيرهم التفاتا اقدموا على المجيء لغاية الشاطىء

ولوحوا لها بالابتعاد والانصراف وحلوا فى الوقت ذاته الحبل الذى كانت مربوطة به السفينة واخذوا يضاعفون حركاتهم ويهددون جيسى بالهجوم. وحاولوا فى آخر الأمر ان يقطعوا بحرابهم طرفا من الحبل ولما هددهم جيسى بقربينته عدلوا عن ذلك وانصرفوا وهم يكررون حركاتهم التي يريدون بها أن محملوا الحملة على مبارحة المكان.

وفى ٢٣ مارس قضت الجملة عدة ساعات فى اصلاح أدوات السفينة ثم للسلاح ضوء الفجر عاودت المراكب الابحار بعد أن قضت الجملة ليلة مدلهمة قد أزعجها فيها طائفة كبيرة من افراس المله فلم تترك لهما فرصة للراحة . وكانت الجبال المحلدقة بالناحية لا تدع أملا البتة فى الحصول على وقود . غير أنه كان فى حيز الامكان الحصول على هذا الوقود بعد مشقة وعناء من شاطىء البحيرة الجنوبي .

وعاودت الحملة اجتياز البحيرة في الساعة ٢ صباحا . غير أن ريحا صرصرا عاتية هبت من الجنوب الشرقي فاضطرنها الى طي أشرعها . ولمساكانت المراكب تمخر في موج كالجبال وكانت الحسالة منذرة بالخطر فقد آبت الى ملجئها المعتاد . واقترح جيسي على ترجمانه أن ينزل من المركب ويذهب ليعقد

استشارة مع رؤساء الناحية فقبل وبارح الحملة .

ولما لم يعد بعد ظن جيسى أنه صار فى عداد الغابرين رخماعن أنه فى ذلك اليـوم لم يظهر ديار من الأهالى . وزايل هـذه الرسوة فى نفس المساء والقى المراسى فى محل آخر يبعد عن الاول مسافة ثلاثة أميال شمالا بدون ان يدنو مع ذلك من الشاطىء حيث كان جمع غفير من الأهالى آخذ فى الازدياد مسلحا ومهددا الحملة .

وعند الساعة ٣ مساء تغيير مهب الريح من الجنوب الى الشرق وصار منظر البحيرة مع عظم سعتها وارتفاع الأمواج فيها وتلاطمها أشبه شيء بمنظر البحر عند ما تثور الزعازع . وكان الوقت قد أمسى ولم يعد هناك وقت كاف للوصول الى محل يعصم الحملة من الماء .

ونقل جيسى كل من كان بالمراكب فى مؤخرها لكى بخفف مقدمها على قدر الامكان . ولكن هذه المراكب الواهية كانت تمتلىء بالماء على الدوام ولم تعد بعد فائدة من مجهودات الرجال الذين كانوا يدأبون على العمل فى نرحها ولم ينقطع المطر فى صبيحة بوم ٢٥ مارس عن الهطل إلا عند الساعة الثالثة فابتلت ثياب جميع رجال الحملة وكان من العبث محاولة تغيير ملابسهم .

ولما كان الموضع الذى فقدت فيه الحمدلة ترجمانها عرضة لمهب الرياح وضفته مغطاة بالصخور قرر جيسى تركه . وسافرت الحملة عند الساعـة الثانية واخذت تبحث عن مكان صالح لرسوها وكان الجـو يهدد بالنوء والبرق يشق

أعنان السماء فيسطع نوره على صفحات الماء .

ووجدت الحملة في نهاية الأمر عند الساعة ٨ مساء نقطة سهلة المدخل وضفها رملية غير أنه في الساعة ٢ عادت الانواء وغيرت الريح التي كانت تعصف من جهة اليابسة اتجاهها فجياة وأخذت تهب من الشال الغربي ولعبت الأمواج بالمراكب واستحال على الملاحين اقتلاع المراسي والاقلاع من النقطة الراسية بها .

ورفع جيسى شراعا فى القهدمة ليحول على قدر الاستطاعة دون دخسول الامواج فى الركب واغرافها إلا أن مرساة السفينة « دوفيليه » لم يستطع تثبيها فى موضع مع الله جميع سلاسلها كانت ملقاة بالماء وكانت كلما تمايلت على جانبها انساقت صوب الضفة . وعند الساعة الثالثة والنصف شحطت وبمجرد ما هاجمها أول موجة امتلأت بالماء وغابت رمها فى جوف البحيرة ولم يبق ظاهرا مها غير جانب من مؤخرها . فقفز الرجال فى الماء إذ كانوا على قيد ه أو ٢ أمتار من البر . وطفقوا مجمعون المؤنة التي كانت بالسفينة وسقطت من على حافها . وقد انتشلوا فها بعد مؤونة أخرى غير ابها كانت مبتلة بالماء . ولقد فقد كل شخص بعض ملابسه ومتاعه إلا أن أعظم الحسارة حاقت بلا مراء بالمسيو جبسى . والذي أحزبه اكثر حرمانه من بوصلته وساعته ومنظار الرصد « تلسكوب » وتألم كذلك أشد الألم من التلف الذي حصل للآلات العلمية . وشرعت أعضاء الحلة فى الحال فى تجفيف اللابس والآلات الخاصة بمعرفة ارتفاع الاماكن وعند الظهر أرسلت الشمس علها أشعها .

وكان أول شيء وضعه جيسي نصب عينيه في غضون زمجــــرة العاصفة

انقاذ جميع لوازم السفر . فبعد أن كد وجد ساعتين تماما وفرغ المركب من الرمال التي كانت تجمعت في باطنها رآها وهو يكاد يبكي من شدة الفرح تسبح على سطح الماء وتلاطم الامواج .

#### وصولهــــا الى ماجونجو

وفى ٣٠ مارس وصلت الحمدلة الى ماجونجو واستحال عليها أن تعشر على على النزول فيه الى البر لأن الترع التى حفرها الأهالى كانت قريبة الغدوائق كثيرا . فاجتهدت ان تذهب فى النهر صعدا إلا أنها لاقت من العوائق ما لاقته أولا . ولدى رجوعها الثلاثة الأميال التى كانت قد قطعتها عثرت على المرسى الذى نزل فيه سير صمويل بيكر غير أن شجيرات البردى قد طمرته . وإن هو إلا ان لاحت للأهالى الحملة حتى دقدوا الطبول ونفخوا فى الأبواق علامة على الاستعداد للحرب وأخذوا يركضون الى الشاطىء وكان عددهم زهاء ال ٢٠٠٠ .

وذهب جيسى على متن المركب الصغيرة وسار حتى اقترب منهم وأخذ يشرح لهم الحالة ويقول انه لم يأت ليلحق بهم أى أذى وان ليس لهمم ان يخافوا منه شيئا غير أنهم أعاروا كلمانه أذنا صاء ولم يشاءوا أن يصدقوه وأخدذوا يرشقون النبال وما كاد يرجع الى السفن حتى استدعوه وطلبوا منه النزول الى الشاطىء . وبينما هو عائد اليهم اذا بالحملة تتوسل اليه أن يرجع قائلين له ان الأهالى مصوبة اليه سهامهم . وكان بالفعل كثير منهم مختفين في آجام المستنقعات وشرعوا يجعلونه هدف لقذوفاتهم ولو لم ينسحب فى الحال لكانت عاقبته غير مجمودة .

ولما لم يدكن لديه ما بجب عليه أن يقوم بعمله وكان يرغب في أن يتريث الى ان يتمكن من الاتصال بواد المك صمم على ان يواصل السير الى مساقط مورشيزون مؤملا ان يعشر على طريق مؤدية الى قرية يكون سكانها اكثر ألفة وان يجهد ايضا وسيلة ممكنه من ارسال مكتوب الى واد المك .

وفي أول أبريل توجه الى المساقط . وكانت شواطىء النهر على ارتفاع . و قدما مفروشة بالنباتات النضرة وبأسفلها اعشاب وشجيرات البردى . ومتوسط عمق الماء ٢٤ قدما وهو مشوب بالوحل وبه الشيء الكثير من حطام النباتات والفروع الناشفة وافراس البحر وهي حيوانات تأكد أنها مصدر خطر في أثناء الليل . أما التيار فليس على حالة واحدة إذكان يظهر لارائي في بعض النقط انه راكد يينما في البعض الآخر كانت سرعته تبليغ ميلين ونصف ميل في الساعة . ولم تتمكن الحملة من الاقتراب بسبب ما أبداه الأهالي من العداوة والبغضاء وقد تعقبها مئات منهم ولم يدءوها تغيب لحظة عن ابصاره . وتمكن جيسي بعد اللتيا والتي من التخلص منهم ولكنه عول على ان لا يتحرش بهم اذا وجد الى ذلك سبيلا .

وفى ٢ منه رأت الحمسلة على مد البصر المساقط. وقد كان منظرها عجيبا وهى من أبهج ما وقعت عليه الأعين. وكانت الجبال النضرة تكتنفها من جميع النواحي والماء يتدهور الى الحضيض من بين صخور بارزة ومنبشة على مرتفعات شامخة ويتصاعد من خلال الماء المزبد ضباب لونه أبيض ناصع كالثلج. كل ذلك ودوى الماء الذي يصم الآذان أذهسل جيسي وقتا ما. وكانت توجد تجاه المساقط صخرتان ارتفاعها ٢٠ قدما وشكاها هرى يخالها

الرائى من صنع يد الانسان .

وفى اثناء ذلك طلب سكان القرى المجاورة ان يؤذن لهم بالدنو من الحملة وان يبيموا لها ما تحتاج اليه . وبعد حصوار طويل ارتدوا الى قراهم ورجعصوا بدون سلاح علامة على جنوحهم للسلم ومعهم دقيصق ودجاج . وتوصل جيسى الى ان يعلم منهم ان واد المك كان فى انفينا وان الجنود زايلت مازندى وان عساكر كباريجا فى ضواحى ماجونجو . وسأل عما اذا كان فى الامكان ان يتحادث الى الشيخ فكان الجواب بالايجاب . وعلى مسافة ٧٠ ميسلا تفرق مصب النهر من المساقط ولم يدر جيسى لماذا كانت الحرائط تجعل هذه المسافة اثنى عشر ميلا ونصف ميل فقط .

وفى ٣ أريل عند الساعة ٧ صباحا قدم الشيخ فطلب منه جيسى رجلا اليوصل خطابا الى انفينا فى مقابل أجر يتقاضاه . فتقدم شخصان من الأهالى لتأدية هذه المهمة وسافرا فعلا . وقد قال فى هذا الخطاب لواد المك انه حضر ومعه أدوات للمحطة وعليه أن يبعث بمن يلزم لتسلمها .

وفى عصر ذلك اليوم هطل المطر وكان الموضع الذى تحتله الحملة ضيقًا جدا فقرر جيسى ان ينحدر قليلا . وأحضر له الأهالى ميرة فوق الكفاية . وفي ه أبريل بلغ جيسى خبر اياب الرجلين اللذين ذهبا الى انفينا .

وفى الساعة ١١ صباحا أخبره ترجمانات من قبل واد المك ان رئيسها على وشك ان يعلمن الحسرب على اتباع كباريجا فى شبه الجزيرة التى سبق ذكرها . وزادا على ذلك بأن قالا ان هذا الرئيس سيكون عند مدخل النهر بعد ومين .

وفى الغد استعد جيسى لمقابلة وادى المك . والآن تترك هذا الاخير سائرا فى طريقه الى ماجونجو ونذكر بعض تفصيلات ننقلها عن جيسى بشأن بلد واد المك وسكانه وحاصلاته وها هى :

يؤكد جيسى ان من بربر الى ٢٠ ميلا فوق دوفيليه لا توجد منطقة أحسن من هذه المنطقة نفاية ماجونجيو وانه لا يقصد بكلامه هذا المناطق الواقعة في داخلية البيلاد لأنه لم برها بل بريد الاراضى التي يقطعها الهر . فقى هذه الأراضى لا برى الانسان جبال لادو و دوفيليه الجدباء ذات النبات الضئيل القليل ولا الزرائب الحقيرة المأهولة بالسكان الكسالي الذين يكاد يقتلهم الجوع . وقد رأى جيسى في هدفه المنطقة شعبا لديه استعداد كبير لقبول المدنية . ولما كان الأهالي متعودين احترام سيطرة الرؤساء فقد كانوا يطيعون الأوامر ويؤدون الرسوم الفروضة عليهم سواء أكانت عينا أم عبيدا . وأخد نمنظر قراه بمجامع لب جيسى فاستشف من وراء ذلك انهم يسيرون اموره في طروق منظمة . ويعيشون كذلك عيشة داخلية هنيئة . يسيرون اموره في طروق منظمة . ويعيشون كذلك عيشة داخلية هنيئة . الاحبال ويغزلون الشباك لصيد الاسماك باتقان واحكام ومخيطون الجلود أو جلدن من جلود الوعل أو الماعز .

وأما المحصولات فأنواعها وكمياتها اكثر ممـــا هو فى وادى دوفيليه . وتوجد الذرة البيضاء والبطاطس والفاصوليا بمقادير وافـــرة . وزراعة الدخان منتشرة ونوعه من أجود ما يزرع فى السودان . وتعادل أحجام الثيران ضعف ما يوجد منها فى «كري » و « لادو » . وعدد المعز فى تلك المنطقة يجاوز الحد المعتاد فى الجهات الاخرى .

وقد رجع واد المك من الجزيرة التى احتجب فيها اعداؤه بعد ان قتل منهم دم. نسمة فى ميدان الحرب وغنم ٧٠٠ رأس من المعز . وركب جيسى الباخرة الصغيرة وذهب لمقابلته وأخرب بن ازماعه السفر فى ١١ أبريل . وسافر فى الواقع للقيام برحلة إلى البرت نيانزا يوم الاثنين التالى .

وفى ١٦ أبريل سارت الحميلة سيرا بطيئا لهدوء الريح غير ان النسيم اشتد فيها بعسد واستقوى حتى انقلب إعصارا هائلا ، وعثر جيسى على جزيرة أمل ان يعتصم فيها من العاصفة إلا أنه رأى ان قوم كباريجا الذين فروا من ماجونجو ونجوا من مطاردة واد المك التجئوا اليها واحتلوها . وبدت من هؤلاء العداوة والبغضاء نحو الحميلة وهددوها بالهجوم اذا لم تبادر بالانسحاب . ولم يبال جيسى بتهديدهم ووعيدهم وعددهم وأطلق عيارين ناريين وألقى المراسى ونزل هو ومن معه الى البر وهكذا انقضت تلك الليلة بعواصفها وهم في راحة تامة .

وأخذ الأهالي يقتربون تدريجيا فأعلمهم جيسي أن من واجبابهم أن يعودوا بهدوء وسكينة الى مساكهم وبعثوا بوفـد منهم الى انفينا ليقدم الطاعة والخضوع. فانصرف القوم في اليوم نفسه. وعلم فيا بعد ان ٢٠ منهم ذهبوا فعلا الى انفينا.

وأبى جيسى قبول ثورين كانوا يبتغون تقديمها له على سبيل الهــــدية فوعدوه عندئذ أن يعودوا اليـه بعد يومين بمقدار من سن الفيل. فأشار عليهم بأن يقدموه الى واد المك . والجـــزر الآنفة الذكر على مسافة ٧ أميال فقط من ماجونجو .

وفى ١٣ أبريل بارح جيسى هــــذه الجزر عند الساعة السادسة والنصف صباحا . وكانت الريح هادئة ولكن ماء البحيرة كان مضطربا هائجا عقب الزوبعة التي ثارت بالأمس . ومرت الحمـــلة أمام أرض منخفضة قد فرش جانب منها بالعوسج وكان النزول اليها سهلا . ولاحت لجيسى قرية كبيرة بها عدد هائل من الثيران وغيرها من الانعام . وعلى قيد ٦ أميال داخل اليابسة كشفت الحملة جبال « ييسو » Bisso الواصلة إلى البحيرة ومتوسط ارتفاعها يبلغ زهاء ١٠٠٠ قدم .

وفي الساعة ٢ اعتصمت الحميلة من زوبعة هبت بجانب جزيرة سابحة . وكان يوجد على جزيرة صغيرة نحو ٣٠٠ كوخا تركها أربابها قبل بضع دقائق بمجرد اقترابها منهم . وعثر النوتية على بعض الدجاج وقطع من الاحبال . وبعد ساعتين عاد الأهالي وأخذوا يقتربون شيئا فشيئا ويصيحون : انفينا !! انفينا !! فقدم لهم جيسي هدية من الخرز عوضا عن الدجاجات التي أكلتها الحميلة وأرجع اليهم الأحبال وقال لهم أنه ليس هنالك من داع للهرب عند افتراب سفن الحكومة . وعادوا فملا الى أماكنهم وصرحوا بأنه لم يعد لهم بعد علاقة بكباريجا ويعترفون لانفينا بالسيطرة عليهم . وكان المطر سجالا والحالة الجونة سيئة إلا أن الحملة قطعت ٢ أميال .

وفى ١٤ منه أيقظ جيسى النوتية عند الساعـة ٢ وكان ذلك عند بزوغ القمر تماما إذ أنه كان يبتنى أن يمر بالنقطة المعادية التابعة لكباريجا بدون أن يشعر به أحد ويذهب لمعاينة المساقط التي رسمت على خريطة سير صمويل يبكر .

وساءت حالة الجـــو وأخذ قصف الرعـد ولمعان الـــبرق يشيعـان الحلة أثناء مسيرها الذي استمر طول اليوم وقطعت في غضونه ٣٧ ميلا وعبرت

ممتلكات كباريجا إلا ان جيوشه توارت واختفت عند ما اقتربت منها الحملة . وكانت الرياح تهب طـــول النهار . وكانت الجبال التي يشكون منها الشاطىء شامخة ووعرة المنحدرات تكسوها نباتات صئيلة والماء عميقا . وشاهد جيسى حول الشواطىء تقريبا سيلا ينحدر من الجبال من ارتفاع ٣٥٠ قدما فكان أشبه شيء بالشلال . وقال له الأهالى ان هذا الماء لا ينضب قط ولم يستطع أن يتسلق المنحدر لوعورته .

وألقت الحملة مساء يوم ١٤ أبريل عصا التسيار قرب هذا الشلال. وهمو موضع رأت أنه أكثر صلاحية لذلك من غيره. وفي الواقع كانت الجبال التي تتكتنفه تقيه شر رياح الجنوب الشديدة التي هبت طيلة الليل. وفي ١٥ منه بزغت الشمس ووضح ضوء النهار والريح مستمرة الهبوب بشدة. وحاول جيسي ورجاله جر الباخرة الى الشاطىء لتكون في مأمن اذا زادت حالة الجو سوءا إلا أنه رغما عما بذلوه من الجهد لم يتوصلوا الى مطلوبهم وذهبت مساعهم ادراج الرياح.

وسفن الحمدة الم الحمدة وان كانت في غاية من الجودة إلا انها لم تكن معدة لمثل هدفه الرحلة إذ انه كان بجب ان تكون مسقوفة . نعم ان الامرواج في هذه الجهة لايبلغ ارتفاعها الارتفاع الذي تبلغه أمواج البحر المتوسط ولكنها تتلاحق بسرعة هائلة فتدخل السفن . وكانت الرجال دواما مبتلة ان لم يكن بسبب الامرواج التي تتكسر على المراكب فين الامطار المنهرة الدائمة . فلو كانت السفن مسقوفة وأحسنت فيادتها لتيسر عبور البحيرة والسير فيها في جميع الانجاهات . والدناقلة قوم مهرة وحذاق للغاية في السفر على النيل غير انهم ليس لهم المام أو أية دراية بالبحيرة

ويتلمسون دواما متابعة الابحار بجوار الشاطيء .

وفى عصر هذا اليـوم « ١٥ أبريل » احتجب وجه السماء وراء الغيـــوم وأخذت تهب ريح شمالية غربية واستحال سحب المراكب. فترك جيسى الجنود على اليابسة ونوتيا كان يقول إنه يداخله شيء من الخوف. وألقى مراسى السفن وأخذ برتقب اعتدال الجـــو. ولحسن الطالع برزت الغزالة من خدرها بعد زمن يسير فعاد جيسى الى قرب الضفة وأخـــذ يحاول مرة أخرى سحب المراكب بالأحبال.

ووصلت الحملة الى مسافة ثلاثة أميال ونصف ميل من الشلال السابق ذكره فوجدت شلالا آخر يقل عنه كثيرا فى الاهمية . ووجدت بقرب هذا الشلال قرية . وإز هى إلا أن وصلت البها حتى هبت أهالبها من مساكنهم ليروها . وقد زودوا جيسى بكل المعلومات التى طلبها منهم . فأكدوا له أنه يوجد نهر كبير آت من نواح بعيدة من جهة أوغندة يسمى « التيزا » Ellisa وبه ثلاثة مساقط : الأول وهو الذي مر به جيسى ويسمى « هويوما » Hoyoma والثانى « وانباييا » Wanbabia والثالث « نانزا » Nanza ، وماء الشيداتة لا ينقص على مدى طول أيام السنة .

وكان الأهالى يعرفون ان هذا النهر يمر مرن أسفل جبل « انموكا » Anmoka لأنهم سافروا عدة مرات فى داخليه أوغندة لينقلوا عاجا برسم كباريجا غير أنهم لم يتابعه السير لغاية منبع النهر . وكان يود جيسى أن يرى هذا الحجري الذي وصفوه له بانه يبلغ فى عرضه وعمقه مبلغا كبيرا . إلا أن الجبل الذي كانت الحالة تدعو الى تسلقه صغرى وواقف وقوفا رأسيا كأنه حائط وكان لا بد من القيام بعمل دورة كبيرة ليجد

له ممرا مطروقا .

وفى ١٦ أبريل انتهز جيسى هـدوء الريح ليعاود السير عند الساعة ٤ صباحا ورأت الحمــــلة المسقط الثالث عند الساعة السادسة وهــــو يشبه تماما المسقط الثانى . وتصب هــــذه المساقط الثلاثة فى البحيرة من الماء مقدارا وافرا جـــدا . وتنحدر هذه المياه من ارتفاع يتراوح بين ال ٥٠٠ و ٢٠٠ قدم . وكان ماء البحيرة كثير الاضطراب . والظاهر إن اعصارا هب فى ناحية ما أثناء الليل .

وتقدمت الحميلة في ذلك اليوم في سيرها بواسطة المجاديف ولم تعشر حتى الساعة الثانية صباحا على موضع تلقى فيه مراسي المراكب. وكانت الساء متلبدة بالغيوم والبرق يشق بين آونة وأخرى عباب الجو فينير وجه البسيطة الى مد البصر . وحاول جيسى ان يدرك رأسا بارزا في البحسيرة على شكل مقدم سفينة أبصر به وقت الغروب . وكان منظر ضفاف البحسيرة كأنه اكمات مستديرة غطيت بالحشائش والآجام وغطست في الماء عموديا .

وعلى مقسربة من الشاطىء كان الماء كدرا بسبب ما يجلبه التيار من الطين الأصفر. وفي هذا الموضع تكثر الاسماك كثرة ما عليها من مزيد. وكان رجال الحملة يرونها تثب فوق سطح الماء على الدوام في كل صوب هربا من مطاردة التماسيح التي يوجد منها عدد وافر من ذوات الاحجام الهائلة في هذه المنطقة. أما افراس البحر فيندر وجودها فيها.

وعاد الجـــو ينــذر بتدفق الامطـار غير ان جيسي عرف كيف يستفيد

من شدة الربح فكانت المراكب تسير بانتظام بسرعة ٦ أميال في الساعة وفي مدة ٤ ساعات وصلت الحملة الى فرضة صغيرة لكنها ملائمة جدا عرضها ٢٥٠ قدما وعمقها ١٠٠ قدم غير معسرضة للرياح فساها جيسي « فرضة شبرا » Port de Shoubra وهذه الدائرة واقعة حسب تقدير جيسي في وسط البحيرة تقريبا وفي الامكان بحسب رأيه استخدامها كأوى للمراكب وعطة للوقود .

وكان جيسى قد قطع الى هــــذه المسافة ٥٠ ميلا وأحدث ذلك فى نفوس النوتية أثرا عظيما إذ انهم كانوا موقنين ال العاصفة لو باغتت سفنهم وهم على مقـــربة من الشاطىء لما نجت من الغرق مطلقا . وسر أيضا جيسى لحدوث هــــذا الأثر . وبلغ الاعصار النهابة العظمى فى الشدة وقاوم المركبان « دوفيليه » و « ماجونجو » هجماته مقاومة جدرة بالاعجاب . وأذن جيسى للملاحين والجنــد بالاستراحة فى اليوم التالى مـــكافأة لهم على المشاق التى لاقوها فى الليلة الماضية .

وفى ١٨ منه كان الهممواء يعصف بشدة من الجهة الجنوبية الشرقية . وانطلقت الحملة فى السير عند الساعة ٦ صباحا . غير ان ماء البحميرة كان هائجا لدرجة اضطر جيسي معها ان ينقلب الى النقطة التى سافر منها .

وعاودت الحمله المسير عند الساعة ٩ نظرا لهبوط هبوب الرياح وتمشت عجاذاة

جبال ذات منحدرات وعرة نازلة الى البحيرة وبعد أن جابت زهاء الله ميلا وقصع نظر جيسى على جزيرة كبيرة ممتدة فى انجاه الشاطىء فنشر البحارة جميع الاشرعة ابتغاء الوصول البها فى أقرب وقت ورأى جيسى على حين فجأة ان ماء البحيرة انقلب من رائق شفاف الى لون أبيض فتسلق سارية سفينة ورأى لون الماء مشربا بالحمرة بالقرب من الضفاف المنحفضة التي كان بها اكداس جمة من شحيرات البردى . وهذا مما يدل بلا ارتياب على ان الحملة كانت بالقرب من نهر . وفعلا عند ما حدق جيسى نظره فى الانجاه الجنوبي الشرق وقعت عينه على مصب اتساعه ٤٠٠٠ قدم تقريبا فأمر بالولوج فيه .

وبعد ان سافرت الحملة فى ذلك الهر ٦ اميال صعدا أفضت الى موضع به مسقط كبير ماؤه زاخر . والنهر يقف عند اسفل هذا المسقط . وللتمكن من فحص هذا فحصا أتم يمم جيسى قرية صغيرة قائمة على الضفة البسرى غير ان السكان امتنعوا عن الاقتراب من الحملة أو التحدث اليها . ولما رأى أن لا فائدة من محاولة ازالة ما علق بأذهابهم من الخوف أمر بالقاء مراسى السفن تجاه القرية إذ أنه ما كان يريد ان ينصرف بدون ان يبذل كل ما فى وسعه ابتغاء الوصول لمحادثة أولئك الاقوام .

وكان يأمل من وراء ربط السفن وعدم ابداء ابة حركة ان يترك لهم وقتا لتبديد مخاوفهم والرجوع عما بدا لهم في برهمة مباغتة الحملة لقريبهم. وتناول جيسى قلمه وشرع يدون رحلته وإذا بالنوتية استدعوه وأروه فرس محرر كبير الحجم يسبح وهو يتجه الى الضفة ورأسه بارز من الماء على قيد ١٠٠ قدم بعد القرية. فصوب اليه طلقا ناريا اصابه

فى جبهته وجسسره النوتية والجند الى البر. واقتحم اهسالى القرية الخطر ودنوا مسافة تقرب من ١٠٠ خطوة من الحمسلة وأخذوا يرمقون الفريسة بمين الشراهة متمنين الحظوة بمقدار من لحمها. فأمر رجاله أن يعمودوا الى ركوب السفن ثم اقترب من الاهالى بمفسسرده وقدم لهم فرس البحر الذى اصطاده. وان هو إلا أن أتى بهذا العمل حتى انطلقوا يشرحون تلك الجشة الهائلة وفي لمحة عين أضحت قطما وتوارت. وفاز جيسى بالحصول منهم فى نظير ذلك على المعلومات الآتية:

ان النهر الذي ينتهي عند المسقط يأتي من جهات قصية وتصطف على طول جوانبه قرى عديدة مهمة . وان هذا النهر ينضب ماؤه والمسقط يقف جريانه في شطر من السنة ولحكن في فصل الامطار يكون الماء عميقا وعكرا وتبلغ سرعته في الساعة ٣ اميال . وان البلد يسمى «كواندا » Quanda وخاضع لسلطان كباريجا .

وهب إعصار بلل أفراد الحميلة بللا اخترق الجلد ووصل الى العظم رغم وجودهم داخل مضرب وفى نفس هذه اللحظة بصروا بجزيرة كبيرة سامحة مقبلة عليهم بشدة ولم تترك لهم من الزمن إلا الوقت الضرورى للتنحى عن طريقها . ولولا الحركة السريعة التى أجراها رجال الحملة لوجدت نفسها فحسأة فى وسط حقد شاسع من شجيرات البردى عرضة للسحق أو الدفن بين أدغال الجسرية المتحركة أو أدغال جزيرة اخرى اصطدمت بها الجزيرة الأولى .

وفى ١٩ أبريل تقدمت الحملة بمحاذاة امتــــداد شبه الجزيرة التي رأتها في اليــــوم الماضي وهي عبــــارة عن حطام نبـآني . وصرف جيسي مقــدارا كبيرا من الوقت في البحث عن ممسر وفي بهاية الأمر وجد نفسه على صفة النهر الأخرى . وكان الانسان أينما سار مجد الماء كدرا وراكدا وعمقه يزيد على ٣ أقدام . ولونه الترابي ناشيء من إثارة الامواج لقاعه المكون من الاوحال . وكان رجل من رجال الحملة يتسلق من حين لآخر سارية احدى السفن ويتطلع فللا يرى شيئا الى مد البصر اللهم إلا أعشابا وحشائش . وكان برى على الشاطيء بجانب منه جبل لا يقل ارتفاعه عن وحشائش . وكان برى على الشاطيء بجانب منه جبل لا يقل ارتفاعه عن البحيرة سلسلة جبال على شكل نصف دائرة فاستنتج جيسي من ذلك ان البحيرة تنتهي في هذه الجهة .

وأضاعت الحميلة عدة ساعات في سبيل البحث عن منفذ يوصل الى الضفة حتى يمكن الاتصال بالاهالي إلا ان الضفاف كان يتعذر الاقتراب منها في هميذا الموضع بسبب الحشائش وشحيرات البردي والخيزران المتد على طولها بعرض ربع ميل. وفي نهاية الأمر بصرت الحملة برورق للصيد إلا أنه ما لبث أن تواري بسرعة البرق.

وجد جيسى في أثر هـذا الزورق متتبعاً نفس الطريق الذي سلكه وبعد ساعتين نزلت الحملة إلا ان اهالي الناحية ما لبثوا ان أنوا مهطعين مهددين طالبين رجوع الحملة الى المراكب. وكان واد المك زود جيسى برجل يفهم لغة هؤلاء القوم ليرافق الحملة غير أبهم كانوا بجاوبون على كل سؤال أو طلب يوجه اليهم بقولهم: اليكم عنا ١١ انصرفوا ١١ نحن لا نقبلكم ١١ ولا يريدون ان يتحولوا قيد شعرة عن هذه الكلمات.

وفي اثناء ذلك أُقبل الجنود الوطنيون يهرعون من كل الزرائب المحيطة

بالناحية غير ان ذلك كان فى وقت متأخر وصار من الضرورى للحمــــلة البحث عن مأوى تعتصم فيه ليلا بعيـــدا عن متناول يد أولئـــك الفتاكين .

وفى ٢٠ أبريل بذل جيسى مجهودا آخـــر فركب مركبا واقترب منهم وهرع اليه عدد كبير من الأهالى فوعدهم بواسطة الترجمان بهدايا إذا هم دلوه على الطريق التي يجب عليه ان يسلكها . فأجابوه ان هـذه الجهة هي نهاية البحيرة وأن التقدم الى ما وراء ذلك أمر محال .

ووجه اليهم هذا السؤال : وما هو غاية العمق فى هـذا المكان ? فأجابوا بالاشارة : لغاية الكية .

ووصلوا بعد ذلك بساعتين الى قرية غير القرية التى سبق ذكرها . ولدى اقتراب الحملة فر أهاوها واختفوا ولم يعودوا للظهور إلا بعد أن وضعوا أدوات مساكنهم وأنعامهم فى أماكن منيعة .

وعقب أن أتمـوا عملهم هـذا أخذوا يقتربون شيئا فشيئا الى ان وصلوا بجانب السفينة التى بهـا جيسى فنحهم بعض التحف فهدأ ذلك روعهم وأصلح مزاجهم . وانهز جيسى هذه الفرصة ليوجه الى شيخهم نفس الأسئلة التى وجهها الى القرية الاولى . وكان هذا الشيخ قدم بعد قدوم رجاله بساعة وهو رجل طاعن وفي العقيد السابع من عمـره . واعطاه جيسى بعض اللعب التى تهـدى

للأطفال وقضيبا من النحاس وأشياء أخرى تافهة القيمة . وكانت أجوبته منطبقة على تلك التى استقاها من القرية التى سبق ذكرها . ولما لم يعد لدى جيسى شيء آخر يجب عليه تأديته عاود السفر .

وساعده فى السير ربح خفيفة فمسر فى الثلاثة المساقط الواحد تلو الآخر . ويوجد فى هذه البقعة جبل لا يقبل ارتفاعه عن ٤٠٠٠ قدم فأطلق عليه جيسى اسم « جبل مدرج » Mont Modrog وجوانبه من كل ناحية تكاد تبلغ اسم عموديا فى البحيرة .

ولما لم يجد جيسى موضعا يلجأ اليه فى الليل وكان يسمع من مسافات دوى الرعد قرر الاستمرار فى السفر وظلت الريح هادئة والجور صحوا الى الساعة ٨ مساء . واشتدت الرياح عند الساعة ٩ تدريجيا الى أن بلغت غاية الشدة حتى أنه حسار فى أمره ولم يدر كيف يوجه الأشرعة . وفى منتصف الليل انقلبت الى زوبعة قل أن يهب نظيرها فى البحيرة . وقد قال جيسى انه لم ير نفسه طرول حياته واقعا فى خطر كهذا وهو على صفحات الماء .

وعند الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا تغير اتجاه الهواء فبعد ما كان يهب من الغرب صار يعصف من الشمال الغربى واهتاجت البحسيرة وثمارت أمواجهسا واضطربت اضطرابا ينذر بالويل والثبور فولت الجملة الادبار أمام العاصفة مسدة ١٢ ساعة متوالية . وعند الساعة الخامسة والنصف اشتد الهواء اشتدادا لبس بعده من مزيد وابتدأ يهب من الجنوب الشرقى . وفي وقت ما اشتد الذعر وتمكن الهلع من نفس الجملة حتى كانت تتخيل أن امواج البم سنبتلمها . وطوى النوتيسة بعض الأشرعة وحاولوا الاقتراب من الشاطىء

فلم يفلحـوا فى ذلك لأن حافة الجبل كانت نازلة فى الماء نرولا رأسيا والامواج تتكسر على الصخور بعنف وشدة .

وفى صباح اليوم التالى عند الساعة v دار الهواء وأخذ يهب من الجنوب وصار فى حيز الاستطاعة توجيه مقدم السفن الى جهـة الشمال . وفى الساعة ه مساء وصات الحملة ازاء ماجونجو وفى الساعة ٨ دخلت النهر .

### وصولهـــا الى دوفيليه

وفى ٢١ أبريل كان جيسى قد قطع بحسيرة البرت نيانرا . ولكي يتصور المرء السرعة التي قطع بها هسده البحيرة من اقصاها الى اقصاها يجب أن نذكر انه أقلع في يوم ٢٠ صباحا وظل مسافرا حتى عشية اليوم التالى الى الساعة ٨ فقطع ١٣٥ ميلا وبإضافة ٥٠ ميلا قطعها عبثا وبدون فائدة و ٢٠ أخسرى قطعها في النهر يكون المجموع ٢٠٥ أميال طواها في ظرف ٢٠٠ ساعة .

ويبلغ مقاس أكبر عرض للبحيرة حسب تقدير جيسى ٢٠ ميسلا . ويقول جيسى علاوة على ما ذكر انه ابتداء من فرضة شبرا الواقعة شرقا الى بهانة حدها الشالى تتكون ضفافها من سلسلة جبال متصلة ببعضها وجروفها نازلة فى مياهها نولا رأسيا . أما فى الضفة المقابلة فالجبال تمتد الى البقعة التى يصب فيها الهر الآتى من الجنوب فى وسط المضيق الذى فى البحرة .

ويقول جيسى ايضا إنه لا يستطيع أن يصرح بشىء يتعلق بداخـــــل الأرض لانه لم يكن في حالة تمكنه مع الحرس الضئيل الذي كان يرافقه

والمؤلف من ١٢ جنــديا أن يتوغل فى السير بين قبائل يضمرون العداوة والبغضاء ومن شيمهم الغدر ، ولو فعل ذلك لاضطر عندئذ أن يترك السفن بدون حرس ما .

وبذا قد توصل جيسي الى الغرض الرئيسي من ريادته .

وتأتى كمية الماء التى تصبها البرت نيانرا فى النيل من المساقط التى شاهدها جيسى وكذلك من مساقط مورشيزون القائمة على نيل فكتوريا . ويقول فوق ذلك ان كل من يعان بحسيرة البرت فى نفس الفصل الذى سافر هو فيه وبرى الطوفان الذى ينزل من الساء ٢٠ مرة فى النهار ويسقط كذلك أحيانا كثيرة فى الليل لا يعجب قط من غزارة البحيرة

وحالما دخل جيسى فى البرت نيازا بين منسوب ارتفاع الماء بعلامات خطها على صخرة ليتثبت من حقيقة الفيضان فى مدة فصل الامطار · واستنتج من بعض العلامات التى نزل عنها الماء فيما بعد ان المنسوب نقص عن المنسوب السابق بضع بوصات . وحين عودته وجد ان الماء لم يرتفع إلا بضعة خطوط .

ولما كانت ضفاف البحيرة كما سبق القـــول معظمها عمـوديا لم يصادف جيسى إلا القليل من الضياع ولكن المنطقة الواقعة وراء هـذا القسم مأهولة كثيرا بالسكان ويشبه ساكنوها أهل أوغندة مشابهة تامة . ويقال ان العاج يوجد فيها بوفرة .

وتبين لجيسى ان المناخ مليح جدا رغما عن الامطار ففى لادو و غندوكورو عانى كثيرا من وطائة الحمى . ولكنه وهو على البحيرة كان يتمتم هـو والبحارة بصحة تامة رغما عن بقائهم يوميا مـدة ١٦ ساعة مغمورين بالماء . وفى ٢٢ أبريل نزل والنيل متجها الى دوفيليــه . وليس ثمت اخبــار بعد ذلك . وفى ٢٣ منه وصل الى دوفيليه .

ومما تقدم يتبين ان الجنود المصرية كانوا أول من ارتادوا هذه البحيرة وأن المراكب المصرية التي أقلتهم اليها كانت أول المراكب التي مخمرتها كما أن العلم المصرى كان أول الاعلام الخافقة فوق هذه الجهة التي اغتصبتها من مصر بريطانية وحكومة الكونغو البلجيكية .

## ۲ – ملحق سنة ۱۸۷۲ م مأمورية الطبيب أمين افندى في أوغندية

من ۳ نونيه الى ٧ سبتمبر

سفر الطبيب امين افندي الى دوفيليه

استمر غوردون ممعنا في سياسته التي ترى الى تقروية مركز مصر في أوغندده فكلف الطبيب أمين افندى بالذهاب اليها في بعثة فأخد فريقه يضرب في الأرض ووجهته مملكة متيسا وبدأ رحلته من لادو في ٣ يونيه ومعه حرس من الجند وهدايا الى ملك تلك البلاد . وفي ٥ منه وصل الى بيدن .

وفى ١٥ منه وصل الى دوفيليه . ووصف أميين افندى هذه المحطة فقال انها صغيرة يحيط بها متراس من التراب وواقعية في سهل مبثوثة في أرجائه أشجار . ويوجيد في النهر على مسافة قليلة فوق المحطة منحن ظاهر كثيرا ممتد في الاتجياه الغربي . وكل القبائل التي تحيط بها مصافية للحكومة .

وصـــوله الى مرولى

وقام أمين افندى باستكشافات شتى حـــول دوفيليه ثم ولى وجهـه شطر

الجنوب واستمر في سياحته فوصل الى مرولى في ٤ يوليه ويوجد بقرب هذه المحطة بقمة يحتلها ٥٠٠ رجل من اتباع متيسا . وطلب أمين افندى من هؤلاء أن يرخصوا له بالدخول في أرضهم وقضى عدة ايام في التفاوض معهم على غير جدوى .

وفى ١٠ يوليه صرحوا فى نهاية الأمر بأنه لا يمكنهم بدون أمر متيسا أن يسمحوا لأحد بالدخول فى أرضهم ولا بطلب حضور حمالين .

ولم يأبه أمـــين افندى لمعارضتهم البتة واستمر فى مسيره وبعـــد سفر ١٢ يوما وصل الى « روباجـــا » عاصمة متيسا سليما معافى رغم ما اعـترضه من الموانع الأخرى .

ولدى وصفه لرحلة اليوم الأخير قال ان الجو كان رائقا وكانوا يسرون في طريق عرضه ٣ أمتار وعلى جانبيه أشجار الموز ثم هبطوا من جبل وعر المنحدرات مخترقين قطعا من الاراضي بها أصناف منوعة من النخيل والموز البرى وبعد ذلك أفضوا من درب ضيق مار بين الحشائش المرتفعة الى جدول ماء صاف وهسنذا أول ماء رائق صادفهم في طريقهم من وقت مبارحهم فويرا.

وبعد ذلك عبروا أرضا بها كثير من المستنقمات ثم صعدوا جبلا ولدى هيـوطهم منـه مروا بغابة من النخيل ثم في وسط سلسلة من الزرائب وأخيرا بغوا فضاء مكشوفا . وهنا أمر أمين افندى الحمـلة بالوقوف للاستراحـة . ومريما وبعد ان استراحوا نصف ساعة افتقدوا « مريما » Mrema فلم يجدوه . ومريما هذا هو الدليل المكلف بارشادهم . وكان السبب في عدم وجوده انه تأخـر في

بعض الزرائب ليحتسى قدرا من « المريسة » . وأبى « كيتاكا » Kitakka دليل أمين افندى المسر مع الحملة محتجا بأن لديه أمرا بانتظار حضور مرعا المكلف بالمسير على رأس الحملة . ورفض أمين افندى الانتظار أكثر من ذلك وأمسك بوصلته « بيت الابرة » بيده وسار أمام الحملة هو وستة من الجنود .

وتابعت الحميلة السفر في الطريق الملكي مارة في أرض متماوجة السطح وبعد ذلك بأويقات تسلقت تلا عاليا قابلها فوقه حرس تشريفي واقفا هنالك يرتقب قدومها وكان يرتدى رجال هذا الحرس ثيابا بيضاء وبعضهم كان متسلحا بالبنادق والبعض الآخر بالسيوف وكان معهم رسولان من قبل متيسا مكلفان باستقبال الحملة بالترحاب وارشاد أمين افندى الى المحل الذي اعد لاقامته.

وانطلق الجميع يسيرون والموسيقا في مقدمهم وكلما تقدموا في السير صخم الموكب الى أن وصلوا الى أرض مكشوفة قابلهم علها ال ٢٠٠ جندى المصرون مصطفين لتقديم النحية العسكرية للحملة (١). وكان هؤلاء الحنود قد قدموا لاحتلال « روباجا » عاصمة أوغندة بقيادة نور افندى محمد وكان لدى أمين افندى أمر بسحهم . وكان قائد هذه الحامية غائبا عند قدوم الحميلة ووكيله محمد افندى اراهيم ذهب ليشترى بعض المرافق . وألقى أمين افندى خطبة وجيزة شكر فيها الحامية ثم استمر في طريقه المرافق . وألقى أمين افندى خطبة وجيزة شكر فيها الحامية ثم استمر في طريقه

<sup>(</sup>١) — يلاحظ القارى، هنا أن جنود الحيش المصري النظامية كانت قد احتلت روباجا عاصمة أوغندة .

مصحوبا بضابط و ١٥ جنديا ليصل الى سكنه .

وفي الساعة ؟ قدم محمد افندي ابراهيم ووضع نفسه تحت أوامره وأتي بعد ذلك في الحال وفيد من قبل متيسا . وهيدا الوفد مؤلف من وزيره ومن ثلة كبيرة من الوجهاء . وكان محمل محتوبا مخطوطا باللغه الانكليزية وفيه يصف أمين افندي بد : « صديقي الفيالي العزيز » . وجهنئه ويتمني له طيب الاقامة . وسأل الموفدون عما عساه يطلبه . فطلب منهم أمين افندي منزلا أحسن من الذي أعيد له وفي الحال وضع تحت تصرفه مسكن آخر أوسع من الأول وانتقل اليه . وقيدم له من قبل متيسا عجلان وعنزة وكمية من الموز وقصب السكر على سبيل الهيدية . وقدم هو الآخر لكل من الرئيسين قبيصا أبيض ولتالثها صندوقين بها صابون ثم عادوا أدراجهم مغتبطين ووعدوا بأن يصلحوا كل الأمور . وفي المساء ورد الى أمين افندي جرتان من الماء وكمية من الوقود .

## مقابلته لملك أوغندة

وفى ٢٨ اغسطس أعدكل شيء في البكور للمقابلة . وأراد محمد افندي ابراهيم ان يذهب أمين افندي بدون انتظار دعوة فرفض . وفي أثناء ذلك أتى « مريما » Mremma مطالبا بهديته ومع آنه لا يستحق شيئا من ذلك فقد منحه أمين افندي ثوبا « قفطانا » أبيض فقرح به . وفي هذه البرهة سمع طلقة مدفع فاستدل من هذا ان الملك بارح الحرم . وقدم في الحال بعد ذلك جندي وقال ان متيسا في انتظاره في قاعة الاستقبال ويرغب في حضوره .

وقام أمين افندى لتأدية هذه الزيارة يرافقه محمد افندى ابراهيم و ٢٠ جنديا وقدامهم الحمالون يحملون الهدايا . وكان الحرس مؤلفا من عدد كبير من الرجال وبأيديهم سيوف بمقابض جميلة من الفضة . وكان الموكب بزداد عددا كلما تقدم في السير وبعد نصف ساعة وصل الى قصر الملك بعد ان عبر زرائب ومزارع من أشجار المروز . وقبل أن يصل الى الباب الحارجي بقليل رأى عمارة لم يتم بناؤها وهى عبارة عن جامع من الطوب الأحمر كان إرنست دى بلفون شرع في تشييده بناء على أمر متيسا الطوب الأحمر كان إرنست دى بلفون شرع في تشييده بناء على أمر متيسا شم ترك .

وقوبل الموكب بالتحية العسكرية لدى المرور من الأبواب وكان عددها ستة والساحات الواقعة بين كل باب وآخر طافحة بالجماهير . وعند الوصول الى الباب الأخير وقف الموكب برهة . ثم فتح الباب وظلت الجماهير خارجه وسار أمين افندى بين صفين من الجند يبلغ عددهم ٢٠٠ جندى مرتدين كساوى بيضاء ويرتدى ضباطهم كساوى حمراء أو زرقاء الى منزل له دهليز صغير متصل بقاعة رحبة كان متيسا جالسا بها فيوق أريكة مرتفعة مغطاة مالسط الفارسة .

ونهض متيسا عند دخول أمين افندى وتقدم لمقابلته لغاية منتصف القاعة وصافحه ثم رجع وجلس مكانه . وجلس أمين افندى امامه وقعد على الأرض كبار الموظفين من الجانبين . وإذ ذاك سلم أمين افندى للسكرتير الأول للملك خطاب غوردون باشا وثنى بشرح مقصده من هذه الزيارة باللغة العربية واهداء تحياته الى متيسا . وكان من بين كبار الموظفين الجالسين رجل لون بشرته أفتح من لون بشرة الآخرين قدم الى أميين

افندى باسم الشيخ احمد من أهالى زنربار . وأدى هذا الشيخ وظيفة مترجم لأن متيسا رغما عن فهمه اللغة العربية كان يؤثر هذه الطريقة على الكلام الباشر . ويظهر أن كلام أمين افندى قد أعجبه بدليل أنه رفع يده مرات كثيرة ووضها على قلبه وجهته . وقدمت الهدايا وبعد بضع لحظات أمضياها في تبادل الحديث استأذن أمين افندى وانصرف قائلا للملك انه دواما تحت أمسره متى اقتضت إرادته واستحسن أن يستدعيه ، واستعملت لدى انصرافه ذات المراسيم التى عملت عند قدومه ورافقه الوزير والشيخ احمد الى مسكنه وثلة من الجند بصفة حرس . وعند الوصول دعاهما لتناول القهوة فليا الدعوة وبعد ان قضيا معه أويقات قفلا راجعين .

وبعد رحيلهما بزمن يسير أتى صبيان وقدم أحدهما وهو راكع دجاجتين ومقدارا من البيض من قبل متيسا والثانى قــــــدم جرة مملوءة مريسة من قبل الوزير ففرح بها رجال أمين افندى .

وعند الساعة ٤ قدم سكرتبر الملك بحمل مكتوبا منه باللغة الانكابزية لا يستطاع فهم معناه إلا بمشقة عظيمة وبه يخب بر متيسا صديقه العزير أمين افندى بأنه نصراني ويود ان برى قرومه على هذا الدين . فكتب له أمين افندى واختصر على ان يقرول انه لم يأت ليشتغل بمسائل تتعلق بالدين بل ليحمل الهدايا وانه فيما عدا ذلك يضع نفسه نحت تصرف الملك حتى لو رأى ضرورة سفره في الحرال بما انه هو نفسه على الدين الاسلامي . وعلى هذا انقلب السكرتير على عقبه راجعها بعد أن طلب وحصل على قطعة من الافيون .

وفي ظرف ال ٢٤ ساعـة التي وليت ذلك ظلت الحــــالة في الشك الذي

أثاره جواب متيسا الأخير وما استطاع أحد أن يبدى رأيا . على ان متيسا كان يعلم جيد ان أمينا الذى أراد ان يعامله كمسيحى قدم اليه بصفة سفير من قبل أمة اسلامية .

واثناء الليك هرب جندى بسلاحه وذخيرته لينضم الى متيسا ولمكان هذا رابع جندى اقترف مثل هذا العمل منذ قدمت البعثة إلى اوغندة أتى محمد افنك دى ابراهيم الى امين افندى وقال انه عول على الذهاب للمطالبة بأولئك الجنود فوافقه على ذلك وقال علاوة على ما ذكر انه سيعاضده في مسعاه بكل ما أوتى من قوة . وكان متيسا لا يرسل أقواتا للعساكر ليشجعهم على الهكرب وعند ما يطلب منه إرجاعهم يختلق شتى الأعذار ويبنى عليها رفض تسليمهم .

وارتد البكباشي محمد افندي ابراهيم على عقبه بدون أن يرى الملك والظاهر انه كان يصيد الفيران في الحداثق الملكية إلا انه قابل الشيخ احمد فقال له مفسرا جواب متيسا بأنه ظن ان أمينا نصراني وعلى ذلك رأى ان يرضيه بهذا الجواب. ثم زاد على ذلك بان قال وعلى كان جيع العرب متأهبة للسفر مع أمين افندي اذا أبي الملك ان يقيد م الايضاحات اللازمة . وان هذه الايضاحات يجب أن يبديها في اليوم التالى .

غير ان البواءث التي حملت أمين افندى على الجنزع وانشغال البال تبدلت معالميا في الأيام التالية عقب عدة جلسات مع متيسا انقضت في غاية من الصفاء والود. وفي الحال نال امين افندى ثقة الملك التامة وانعاماته حتى انه عرض ان يكتب الى غوردون باشا ليستبقى امينا بصفة دائمية في

أوغندة . ولاحت لأمين افندى فى الوقت نفسه الفرصة لاستخدام مهنته الطبية ليس بين رجال حملته الذين كان كثير منهم يعانى آلام الأمراض فحسب بل ايضا بين كبار حاشية الملك .

ولما كانت المحادثات التى دارت بين متيسا وأمين افندى بصدد المسائل الدينية قد أوجدت ريبا فى نفس الأول وأراد ان يتحقق مما اذا كان أمين مسلما حقا فكتب له ليستملم منه عما اذا كان همو فى الواقع ونفس الأمر تركيا أو الرجل الأبيض الذى كان قد طلب من غوردون ان يبعث به اليه .

فأجابه أمين افندى بقوله: انك طلبت من غوردون باشا ان يرسل اليك موظفا ساميا ابيض بدون ال تذكر دينا ما . وان الباشا أرسلني كما هو ثابت من الخطاب والهدايا التي حملتها اليك . فاذا كنت قد اقترفت زلة في مأموريتي أو اذا كنت ارتكبت ما يسيئك في اقوالي أو افعالي فما عليك إلا ان تشكو للباشا . واذا كنت ترغب الحصول على موظف مسيحي فما عليك إلا ان تطلبه وانه من المرجح أن يرسل اليك ذلك الموظف .

وفى ٣١ أغسطس تمكن أمين أفندى فى هذا التاريخ فقط من السفر بالرغم من مشيئة متيسا . ووقع اختياره على طريق فاتيكو ثم دوفيليسه ثم لادو . غير أنه لما انتهى الى مرولى فى ٧ سبتمبر وجد بها غوردون باشا فبسط له ما ثم فى مأموريته . وبعد أن سمع أقواله أخبره بأن طبيبا آخر سيصل قريبا من القاهرة وأنه لهذا سيضطر الى الاستغناء عن خدماته إلا أنه سوف يكلم بصدده البكباشي « براوت » Prout الذي سيخلفه فى حسكمدارية مدريات خط الاستواء .

وفى اليوم التالى استدعاه غوردون وأخبره بأنه عينه أمينا لعموم مخازت المديرية حتى انه عند قدوم الحكمدار الجديد يجد ان التعيين قد أضحى فى حكم الأمر الواقع وكلفه أن ينتظره فى مرولى لغاية أوبته التى ستكون بعد زهاء ٨ أيام .

# ٣ - ملحق سنة ١٨٧٦ م رحلة الطبيب جونكر الى محطة ناصر (١) من ٢٠ أغسطس الى ٣٠ سبتمبر سفر جو نكر الى فاشودة

قدم الطبيب جونكر Junker وهو روسى الجنس الى السودات ليقوم بيمض استكشافات. ووصل الى الخرطوم فى ٤ مايو سنة ١٨٧٦ بعد ان جاب السودات الشرقى. وكان ذلك بعد بضعة أيام من قدوم اسماعيل أيوب باشا حكمدار السودان العام الى هدفه المدينة عائدا من « دارفور » التى كان قد تم فتصا وأقام فيها حواين ليرتب إدارتها وينظم فيها الحاميات التى كان الوجهة الحربية.

وكانت الخرطوم إذ ذاك قائمة قاعدة في إقامة الزينات ودق طبول الافراح ابتهاجا بهذا الحادث السعيد واستمر ذلك عدة أيام واشترك جونكر مع الحكمدار العام في هدفه الافراح وكان الحدكمدار قد وصلت اليه وصايا على جونكر من مركز السلطة العام في القاهرة فاستقبله بناية

<sup>(</sup>١) — راجع كـتاب « رحلات في افريقيـة » للدكـتور جونـكر المجـلد الأول، الفصل الحـامس.



الدكتور جونكر

البشاشة والايناس .

وفى ١٩ يونيه قام اسماعيل باشا الى القاهـــرة بناء على دعوة من الخديو ليبسط له شفويا تفصيلات ما حدث فى فتـــح دارفور وبحيطه علما بأحوال هذا البلد . وقام عبد الرازق بك مدير سنار باعباء حكمدار السودان العام فى مدة غيابه فى عاصمة القطر .

وكان جونكر عاقدا النية فى بادىء الأمر على أن يرتاد كردفان و دارفور . وبينما هو يتأهب لذلك اذا به قد تعرف بجيسى وكان هذا قادما من غندوكورو ليقيم فى الخرطوم بصفة وكيل لأميرالألاى غوردون حكمدار مدريات خط الاستواء العام .

وبعد اقامة بضعة أيام علم جونكر من جيسى ان باخرة آخذة في التأهب للرحيل قريبا بميرة الى محطة سوباط التى أنشأها غوردون والرجوع منها بسن الفيدل . وعرض عليه جيسى القيام بهده الريادة فقبل ذلك شاكرا لائن هذه الريادة تمهد له سبيل السياحة في النيل الأبيض والالمام به .

وفى ٢٠ أغسطس أقلع جونكر على ظهر الباخرة « الصافية » التي مخرت فى الحال تجر ٣ سفن بها جنود لمحطات الجنوب .

وبما ان ابتداء السفر كان من النيـل الأزرق فقد أمحـدرت فيه السفن لتجتـاز الرأس الفـاصل بين النيلـين وبذا تمكن من ان يمتـع نظره بالمشهد العجيب الذي ينبسط أمام عينيه ويرى ميـاه الفرعين ذات اللون المختلف تنساب

جنبا لجنب الى بضع مئات من الامتار بدون ان تختلط.

وفى اليوم التالى لسفرهم صادفهم اعصار شديد جدا اضطرهم الى أن يلقوا المراسى ويوقفوا السير .

وفي اليوم الثالث وصلت السفن الى الدويم وهي بقعة كان فيها سوق ذات شأن تتردد عليها قبيلة البقارة التي كانت تمند اراضيها من النيل الى داخلية مدرية «كردفان » وبعد ان أمضت فيها ساعات الليل أمحرت ثانية ميمية شطر «كوا » Kawa وهي ناحية على جانب من الاهمية ويطلق علمها كذلك «حلة الدناقلة » ولما لم يكن بعد ذلك نواحي هامة داومت الحملة المسير ولم تقف إلا في الحملات التي تتزود منها حطبا لتستعمله وقودا للباخرة .

ووصلت الحملة في نهاية الأمر الى فاشودة وهي نقطة وسيطة على جانب عظيم من الاهمية ومركز لمدير. وكان بها حامية وتعتبر منفذا لمناطق النيل العليا ومنها يتزود جميع السياح الصاعدون والنازلون مع مجرى النيل ما يلزمهم من التجار اليونانيين المقيمين بها. وهي أيضا محطة اصلاحية ترسل اليها الحكومة المصرية المجسرمين السياسيين والذين اجرموا ضد الهيئة الاجتاعية.

وعند ما نزل جو نكر من الباخرة ذهب لزيارة المدير يوسف حسن بك الكردى فقابله هذا بالبشاشة والترحاب وكانت عمائر الحكومة قريبة من النهر . أما قرية الشاوك الواقعة في فضاء شاسع فتبعد عن النيل مسافة كيلومتر واحسد .

## وصـــوله الى محطة سوباط

أقلمت السفن في عشية نفس اليوم السابق وبعد ان سرت طول الليل أفضت في بكور اليسوم التالي الى محطة سوباط وهي الاولى في مديريات خط الاستواء . وكان غوردون قد أنشأها قبل ذلك بعامين على ربوة حيث ينحدر منها في الحال ماء الأمطار الى النهر . وقائد هسده المحطة منابط سوداني يقال له سرور افندي بهجت اشترك في حرب المكسيك سنة ١٨٦٣ م تحت اشراف المارشال بازين ونال فيها وساما وترقى فيها بعسد الى رتبة قائمقام واشترك في عدة معامع حربية ضد الدراويش وفي نهاية الأمر كان ضمن حامية الخرطوم وقتل مع من قتل فيها حين سقوط هذه المدينة في يد المهديين سنة ١٨٨٥ م .

وأكد سرور افندى لجونكر ان الاقليم مناخه صحى ومما يثبت ذلك حالة الحامية المكونة من ٧٠ جنديا فأنها فى غاية من الصحة والسلامة . وكان يوجد أيضا فى المنطقة مزارع من الذرة والدخن على جانب عظيم من النمو والجودة .

واتخذت السفن سبيلها في السيم في ذات اليسوم ثم ألقت مراسيها على قيده كيلومترات من المحطة ابتغاء احتطاب الوقود للباخسرة. وقابلت الحملة في هذا المكان باخرة أخرى رست لنفس هذا الغرض وهي قادمة من « لادو » ووجد جونكر على متنها صديقه الرحالة لوكاس Lucas الذي كان قد سافر من بضعة أشهر مضت الى الجنوب. وكان قد رافق غوردون لغاية « ماجونجسو » الواقعة على مجيرة البرت نيازا ثم تركه

واتجه غوردون صوب الجنــوب قاصدا بلاد أونيورو وقفل الآخر راجعا الى لادو عن طريق دوفيليـه لكى يعود منها الى الخرطـوم على ظهر باخرة وكانت صحته وقتئذ فى حالة يرثى لها .

وعند ما آذنت الشمس بالمغيب أقلعت الباخرة « الصافيـــة » وسارت ليسلا بين ضفاف مرتفعة واستولى على جونكر شيء من الأسف والحسرة لحرمانه من مشاهدة مناظر تلك الربوع في وضح النهار وذلك لأنه كان يخيل له انها على جانب كبير من الفخامة والحسن .

وفى الغسد تغير وجه الأرض وأخذ البصر يقع على أراض بور شاسعة بها على مد البصر حشائش عالية بدلا من الادغال والغابات . وكانت السفن تصادف من حين الى آخر بعض قرى يسكنها قوم من « النوير » Nouers ومزارع من الذرة .

ووقفت الباخرة فى اثناء الطريق لتقطر سفينتين موسوقتين ذرة لتموين عطة ناصر . ثم وقفت بعد ذلك لدى الشيخ « عامول » Sheikh Amol وهو كير قبيلة « الفلنج » Tribu des Falanjs وكان مرتديا حلة حمراء أهداها اليه غوردون وكان يتيه عجبا وهو لابسها .

ومع أن ربان الباخرة « الصافيه » كان قد ذهب مرة الى ناصر مع أميرالاً لاى شاليه لونج بك إلا انه كان غير ملم تماما بالمسافات وكان يظن أنه يصل اليها قبل الظهر والحال انه لم يدركها إلا بعد الغروب بساعة . وكانت المحطة ترى على قيد بعض الابعاد حتى في جنح الظلام لوجهود غيضة بها من شجر الدوم وهي واقعة على أحد منحنيات النهر الحادة . ومركزها يقل في

الصلاحية عن موقع محطة سوباط وهي مؤلفة من نحـو ال ٣٠ كوخا يحيط بها سياج شائك مشتبك بنباتات متسلقة .

ويوجد في الجهة الشرقية من الحطة جزيرة قائم عليها قرية يسكنها زنوج من قبيلة يقال لها قبيلة « النواق » Tribu des Nouaks . وقد ذهب جونكر الى هذه القرية وزار سكانها واهتم لحالتهم كثيرا لأنه وجد نفسه لأول مرة أمام عالم يختلف اختلافا كليا عن العالم الذي وقع نظره عليه الى تلك الساعة . ورد اليه شيخ القبيلة في اليوم ذاته الزيارة وقدم له جملة هدايا ضمنها بقرة بيضاء مليحة الهيئة . وبعد ان قدم لزائريه شيئا من مشروب « الابسنت » انصرفوا يتحدثون بمحاسن هذا المشروب .

وأخر قائد الموقع جونكر بأنه على مرحلة ٢٥ كيلو مترا فيا فوق ينقسم بهر سوباط الى أربعة افرع . وكان جونكر بود كثيرا أن برى ذلك بعينه إلا أنه لما كانت مأمورية رئيس الباخرة « الصافية » هى المجيء الى ناصر فقط لم يستطع ان يغريه بالذهاب الى تلك البقعة .

وفى ٤ ستمبر قفلت المراكب راجعة . وفى ٧ منه وصلت الى فاشودة . وفى ١٠ منه وصلت الى الخرطوم ولم يحدث فى اثناء ذلك كله أى حادث نخـل بنظام السفر .

## إ - ملحق سنة ١٨٧٦ م رحلة الطبيب جونكر الى مديرية خـط الاستواء (١)

القسم الاول من ٢٣ أكتوبر إلى ٣١ ديسمبر

انضح للطبيب جونكر بعد رجوعه الى الخرطوم ان الرحلة التى عقد النية على القيام بها فى نواحى دارفور لم ترل الى ذلك الوقت غير مستطاعة إذ أن تصريح الحكومة المصرية لم يصل بعد واسماعيل باشا أيوب ما زال أيضا فى القاهرة . وفوق ذلك فانه كان فى شك كبير من سماح الحكومة المحلية له بالذهاب الى تلك الاصقاع حتى لو جاءه ذلك التصريح وذلك المحتكام حلقات القحط فى دارفور حتى ان مكيال الذرة الذى يساوى ريالا واحدا فى الخرطوم كان يباع بشلاتين ريالا هناك . وجال فى خاطره علاوة على هذه الاعتبارات ان الضباط الامريكيين الذين رافقوا الجملة المصرية التى فتحت دارفور لا بد ان يكونوا ارتادوها فى ظروف موفقة المحرية التى فتحت دارفور لا بد ان يكونوا ارتادوها فى ظروف موفقة مضيرا وبطريقية أفيد مما لو كان ارتادها هو نفسه نظرا لما لديهم من الاستعدادات والوسائل الكثيرة التى تزيد على ما فى حوزته . وعلى

<sup>(</sup>١) — راجع كتاب « رحـــلات فى افريقيــة » للدكتور جو نكر المجـــلد الاول ، الفصل السادس .

ذلك لم يكرن فى استطاعته ان يجنى من وراء رحلته الكمار التى كان يأمـل الحصول علمها .

ومن جهة اخرى قد بعث رحلته الاخيرة التي قام بها حديثا في اعالى النيل في نفسه حب تلك الاقطار واخذ شوقه يزداد يوما فيوما للقيام برحلة اكثر امتدادا من الرحلة السالفة في الاصقاع التي يسكنها الوثنيون.

وبما ان عددا كبيرا من السياح كان قد شخص الى مديرية خط الاستواء وحدث منهم فى الواقع ونفس الأمر ما أوجب استياء غوردون فقد بعث هذا بمذكرة رسمية الى سائر قناصل الدول بالخرطوم قال فيها ان على كل سائح يسافر من هذه المدينة ان يدفع غير أجرة السفر على الباخرة الرسوم الآتية عما يأخذه من المتاع حسب هذه التعريفة : ٢٠ شلنا عن كل بقرة ، و ١٠ شلنات عن الخروف ، ١٥ شلنا عن اردب النرة ، و ٥ شلنات أجر الحال الواحد فى اليوم .

وكان من المحظور بتاتا استصحاب رجال مسلحين بدون ترخيص من الخصديو ويشترط على السائح ان يكون اثناء اقامته فى المديرية خاضعا لسلطة ضباط الحكومة.

ولما أتم جونكر في نهاية الأمر مشترى لوازمه تأهب للاقلاع على ظهر الباخرة التي أعدت للامحار من الخرطوم بعد عيد الفطر وهي الباخرة ال « الاسماعيلية » . وكانت من احسن واسرع البواخر المسدة للسفر الي اعالى النيل .

وتحدد يوم ٢٢ اكتوبر للسفر . وفى اليوم المعين ذهب جونكر وامتطى متن الباخرة فوجدها غاصة بمن فيها من الركاب والسلع والانعام الصادرة لمختلف الجهات . وسافرت الباخرة على مركة الله .

وفى اليوم التالى دهش الركب وأى دهش إذ قابل الباخرة « تلحوين » آتية من ناحية الجنوب وعليها غوردون . وكان جونكر يأمل أن يراه في « لادو » لأنه كان قد طالع في جرواب صدر منه أن في نيته أن لا يبارح هرذه المحطة إلا بعد ثلاثة أساييع . وعلى كل حال كان لابد أن يراه لأنه ليس لديه أية رخصة رسمية اللهم إلا بعض توصيات من جيسى لقواد محطة « سوباط » و « شمى » و « يور » .

وانتقل غوردون الى ظهر الباخـــرة « الاسماعيلية » ليفتشها وعند ما رأى جونكر سلم عليه وحياه وهش فى وجهـــه وبش . ودارت المحادثة طبعا حـول الرحلة التى نوى جونـكر القيام بها فى المديريات المهود اليـــه

أعمالها. فسلمه خطابات توصية الى ضباطه وأكد له ان التسعيرة الرسميسة ستعدل فيما يختص بمعاملته ودعاه للذهاب معه الى الباخسرة « تلعوين » وفي اثناء الحديث عرض له جونكر بحالته المالية وعرفه بأنه اطاعة لمشورة جيسى أحضر معسه ٢٥٠ ريالا وأودع في الحرطوم ٥٠٠ جنبهه انكليزى فأجابه غوردون حالما سمع منه هذا القول بأنه ليس هنالك من حاجة الى الدراهم ثم استرد منه الخطابات التي أعطاها له ومزقها وكلف سكرتيره أن يكتب الأمر الآني :—

على كافة المدرين والمأمورين ورؤساء المحطات ان نرودوا حامله عند طلبه بالنرة والشيران والحمالين بدون مقابل أو أى أجـــر . وحرر له هذا للعمـــل بمقتضاه وعليهم فوق ذلك ان يحتموا على من يلزم تقديم الطاعة والامتثال .

## حكمدار مديريات خط الاستواء العام ( الامضاء ) غوردون

\* \* \*

وتحدثا بحكم الطبع عن المناطق التي يلزم ارتيادها فأشار عليه غوردون ان يذهب الى « مكراكا » مع القافلة التي ستشخص اليها عما قليل . لأن أوغندة والبلاد الواقعة في الجنوب يعمها الهرج والمرج وصادف ذلك استحسانا من نفس جو نكر لأنه رأى ان ها خال ينطبق على رأيه ، وهكذا قضيا معا الهزيع الأول من الليال ثم انصرف جو نكر ولما انبثق نور النهار عاد كل منها فاتخذ وجهته التي يقصدها .

وفى ٢٩ اكتوبر وصل جونكر الى فاشودة فقابل الباخرة « الصافية » وعلى متنها ابراهيم افندى فوزى الذى تولى فسيما بعد حكمدارية مديرة خط الاستواء ونال رتبة الباشوية وكان إذ ذاك مديرا لبور فاستدعاه غوردون الى الخرطوم. وكانت هذه هى المرة الأولى التى رأى فيها جونكر ابراهيم افندى فوزى وبعد ذلك كانت له به صلات كثيرة.

وصوله الی محطتی « سوباط » و « بور » ·

وفى ٣٠ اكتوبر وصل الى محطة « سوباط » ووقفت فيها الباخــــرة أويقـات لتمتار بالوقــــود وتبادل جونكر وقائد المحطة سرور افندى بهجت بعض الهدايا .

وفى ؛ نوفمبر ألقت الباخـــرة مراسيها أمام شمبى وهى عبارة عن محطة أخرى تحت قيادة يوسف الشلالي (١) الذي كان يحترف قبلا النخاسة ويملك عددا كبيرا من الزرائب استولت عليه الحكومة فيها بعد .

واذا استثنينا المحطات العسكرية التي شيدها سير صمويل بيكر وغوردون وجدنا ان كل الزرائب التي تملكها الحكومة كانت قبل ذلك للنخاسين على

<sup>(</sup>١) — نال فيما بعد رتبة الباشوية وتولى قيادة فرقة أرسات لمحاربة المهدى عند بداية ثورته فأبيدت هذه الفرقة عن آخرها وقتل معها.

اختلافهم ثم استولت عليها الحكومة في نظير عوض أخذه هؤلاء.

وفى ١٥ نوفمبر وصلت الباخـــرة الى محطة « بور » وهى الحيطة التى تلى شمي . وكانت بور فيما مضى زريبــة للشيخ احمد العقاد . ونزل جونكر وزار المحطــة والديوان وكان هذا مكلسا وفى غاية من النظافة . وكان المدير متغيبا . وسمع على حين فحــأة صوت بوق وبعض طلقات من أفواه البنادق . وكان ذلك من باب التحذير وقد ضوعف الحرس فى هذه الليلة نظرا للعداوة والبغضاء التى يبديها أهالى تلك النواحى .

وانهز وكيل المدرية فرصة وجود الباخرة وشحن بها ٥٠ جنديا فاجتازت بهم الهر وأنرلتهم بالضفة المقابلة ثم وجههم الى قسرية مشاغبة لتأديبها وكانت هذه القرية قائمة في وسط ادغال من الحشائش العالية . وبعد ذلك سميع بعض طلقات اعقبها رجوع العساكر بعد زمن قليل ومعهم بعض سلال مفعمة بحبوب الذرة . اما الاهالي فلاذوا بالفرار بحرد أن وقعت ابصارهم على الجند . وبعد أن افرغت الباخرة ما بها من الجند والغنائم عاودت الابحار وفي اليوم التالى ١٧ نوفمبر وصلت الى لادو وذلك بعد الحار ١٧ نوما .

وتوجه جو نكر في اليوم نفسه الى أمين افندى وقدم له خطابات التوصية التي زوده بهيا غوردون . فرأى هذا فيه لأول وهلة رجلا من رجال الأدب وفطاحل العلم . وكان أمين افندى عائدا حديثا من مهمية سياسية كان كلف بها غوردون لدى متبسا ملك أوغندة . وكان غوردون ترك لأمين افندى تعليمات بأن يلحق به في الخرطوم على ظهر الباخرة الاسماعيلية ليعرض عليه نتيجة مأموريته . وعلى ذلك لم يكن لدى هذا الأخير

إلا أيام قلائل ليمضيها في لادو مع جونكر .

وكانت هذه المحطة إذ ذاك غاصة بمن فيها من الناس. واضطر جو نكو بسبب ازدحام المساكن أن يبقى على ظهر الباخرة لغاية سفر أمين افندى الذى وضع تحت مطلق تصرفه مسكنه مدة غيابه.

وضرب اليوم التالى موعداً لسفر الباخرة . وارسل أمين افندى متاعه الهدا في ساعة مبكرة وفي الوقت نفسه نقل حمالو الباريين الذين بعث بهم كوتاح افندى المدر الى دار أمين افندى لنقل متاع جونكر الى هذه الدار .

وقد أنشأ غوردون لادو سنة ١٨٧٤ لأن النهر انتقال من مجسراه فصارت غندوكورو غير صالحة لرسو السفن طول فصول السنة وفضلا عن ذلك فانه نشأ بسبب هذا الانتقال تكوين مستنقعات امام محطة غندوكورو صيرت جوها فاسدا فانتشرت فيها الحميات واضعى من اللازم البحث عن بقسة اخرى لاقامة الحطة علها .

وفى ٢٦ نوفمبر وصل الى « لادو » القسم الاول من القافسلة آتيا من مكراكا وكان مؤلفا من بضع مئات من الرجال وبعد بضعة ايام وصل القسم الآخر أيضا . وتضطر ندورة الماء فى الطريق القسوافل المكبيرة ان تتجزأ وتسير اقساما وتترك فترة من الأيام بين سفر قسم وآخر . ولماكان سياج المحطة ضيقا كثيرا لا يتسع لأيواء عدد كبير كهذا نزل رجال مكراكا على قيد ١٠ دقائق خارج المحطة .

وكان يرافق القافلة حرس من العساكر النوبيـين غير النظـاميين عدا

موظفى مديرية مكراكا . واقيمت الأفراح وسرت روح المسرة الى النفوس لأن كل هـؤلاء لهم اصدقاء فى لادو . ويعرف الكثيرون من أهـالى مكراكا اللغة العربية ويرجع السبب فى ذلك الى ان تجار الخرطوم أقاموا مذ سنين طويلة زرائب فى بلادهم لتجارة العاج والنخاسة .

وفى ٣ دبسمبر وصلت الباخـــرة بردين الى لادو وعلمها البريد . وتلقى جونكر به خطابا من قنصل دولته بالاسكندرية ينبئه بقبول الخديو سياحته في دارفور إلا أنه يلزمه مع ذلك انتظار أوبة اسماعيل باشا أيوب الى الخرطوم . فقدم جونكر الحمـــد والشكر لله على قيامه من هذه المدينـــة قبل ورود هذا الخطاب .

وفى ه منه قدمت باخرة اخرى تقل شخصا من أتباعه والثلاثة الحمير التي كان تركها في محطة سوباط لعدم وجود محل لها بالباخرة الاسماعيلية .

وحدث في هذه المدة مشاغبة بين الأهـــالى في غندوكورو أفضت الى معركة سالت فيها الدماء وقتــل في غضوتها ١٧ جنـــديا فسافر كوتاح افندى

<sup>(</sup>١) — اشترك في حرب المكسيك نحت إمسرة المارشال بازين ونال وسام الشرف العسكرى وترقى فيما بعد الى رتبة أميراً لاى ونولى قيادة برنجى ألاى سودانى فى الخرطوم اثناء حصار الدراويش لها وقتل عند ما استولوا عليها \_ انظر كتابنا: بطولة الاورطة السودانية فى حرب المكسك.

مدير لادو ليخمد أنفاس الثورة ويرد الثائرين الى الصواب . وتمرد الأهالى أيضا فى موجى وهذه الناحية هى التى قتل فيها « إرنست دى بلفون » فى السنة الغابرة . وبارح كذلك بخيت افندى لادو مع قسم كبير من رجاله فى مكراكا ليوطد الأمن فى الجهات التى اختل فيها النظام .

وشرع جونكر يعد معدات حملته فى مكراكا واضعا نصب عينيه وصية غوردون له فاجتهد أن يخفض على قدر الاستطاعة متاعه لدرجة أنه اكتفى بد ٤٠ حمالا .

وفى ٢٤ ديسمبر فوجىء بمفاجأة سر لها . ذلك أنه جاءته حزمة خطابات من « سان بترسبورغ » وأوراق وردت له مع الباخرة المنصورة من الخرطوم .

وقضى جونكر عيد الميلاد مع رفاقه فى هدوء وراحة بال .

وفی غد ۲۹ منه کان أول يوم من أيام عيد الاضحی فتوجه الی الصيدلی حسن افندی زاره قبل ذلك مرارا . وفی أثناء هذه الزيارة عاد بخيت افندی من رحلته فقدم له جونكر الهانی .

وفى ٢٨ منه رجع كوتاح افندى من رحلته . وأحضرت الحملتان كثيرا من الغنائم وأغلبها من الذرة والاسلحة وادوات الزينة وآلات من التي يستخدمها الباريون فأخذ القسم الأكبر منها جونكر وفرح به لأنه كان قد بذل جهدا كبيرا في الحصول على شيء من ذلك فأخفق في مسعاه ولم ينجح في الحصول عليها مباشرة من الباريين .

وتتمة هذه الرحلة مدونة في الملحق الأول للسنة التالية .



أميرالألاى پراوت بك

## حكمدارية أميرالائلاي يراوت

### من سنة ١٨٧٧ الى سنة ١٨٧٧ م

عند ما سافر غوردون من الخرطوم عهد الى الكولونيل الأمريكي براوت Colonel Pront من اركان حرب الجيش المصرى العام بحكمدارية مديرية خط الاستواء فذهب اليها في شهر ديسمبر سنة ١٨٧٦ وقام بالمهمة التي ولى أمرها بهمة ونشاط عظيمين . فتوجه من « لادو » الى « فاتيكو » ومن هذه الى « مرولى » الواقعة على نيل فكتوريا ثم تقدم لغاية ماجونجو الواقعة على بحيرة البرت نيازا وعين موقعها بالتدقيق إلا أن المرض اضطره للاياب الى « لادو » .

وفى مايو سنة ١٨٧٧ م تحرجت صحته فالتزم أن يسافر الى انكلترا ثم عاد بعد ذلك غير أن صحتـــه ما كانت لنسمح له بالبقاء فاضطر أن يبـارح المديرية نهائيا .

# حكمدارية أميرالا لاى ابراهيم فوزى بك من سنة ۱۸۷۷ الى سنة ۱۸۷۸ م

سفر ابراهیم فوزی بك الی لادو

وأقلع على الباخسسرة « الاسماعيلية » من الخرطوم ووصل الى لادو وهى أهم مراكز تلك المديرية . ولدى وصوله حسسرر منشورا وبعث به الى كافة المراكز ليخبرها بتعيينه حكمدارا للمديرية وليبين لها الطرق اللازم اتخاذها لتوطيد دعائم الأمن في سائر انحاء البلد واسعاد الأهالي وانجاحهم .

### طوافه بالاقاليم وتفتيشه لهـــا

ثم استمس بعد ذلك أن لا يطيل إقامت في لادو وأن يطوف بالأقاليم ليتحقق من حالة البلد وقاطنيم أ. وابتدأ يزور الجانب الجنوب وأخذ يتنقل من بقعة الى أخرى واستغرقت رحلته زهاء ال على أوما وبعد ذلك قفل راجعا الى لادو . وبعد أن مكث بها نحرو ال ٢٥ يوما شخص الى الجانب الشالى أي قسمى « بور » و « سوباط » على مستن الباخرة



ابراهیم فـــوزی بك « باشا »

« الاسماعيلية ».

« وبعد عودتى من الرحلة التي لقيت فيها ادريس ابتر جاءني سائح اسمــه الدكتور ينكر « جونكر » يطلب منى أن أجم له مائة شخص من الاهالى محملون أثقاله مدة تجـوله في انحاء خط الاستواء . وكانت العادة المتبعة عندنا إذ ذاك أن نسمح بمثل ذلك لكل سائح على شرط أن يؤدى أجرة كل شخص ثلاثة غروش من العملة الصاغ عن كل يوم وأن يدفع لكل شخص أجرة ثلاثة شهور سلفا وأن يكون مكلفا بلوازمهم اليوميـــة من الطعام · فعرضت عليه هذه الشروط فأكبرها وادعى ان لديه أوامر من غوردون باحتساب كل نفقات سياحته على جانب الحكومة . فطلبت منه الرقيم الصادر لكل حمال من الذين جمعناهم له وتعهد بدفـــــع الباقى عند عودته . وبعد ثلاثة شهور عاد من سياحته وامتنع عن دفع ما بقى فى ذمتـه من أجـرة الحمالين . السفر وممه شيء كثير من العاج فأخبرته باحتكار الحكومة هـذا الصنف ومنعها الاتجار به وحمله الى الجهات الشالية وأفهمته ما تقضى به الأوامر من ضبط ما معه وأخذه لجانب الحكومة فامتنع أولا ثم رضخ ثانيا . وكان كثير الأُلفة والتودد الى طبيب الحكومة الدكتور شنيتزر ( Schnitzer ) الذي سمى نفسه بعد باسم « محمد أمين » ثم صار حاكما على أقاليم خط الاستواء

باسم أمين باشا .

وفى غضون إقامة هذا السائح بخط الاستواء نقل الى كثير من تجار الأوروبيين هناك أنه مصمم على الوشاية بى عند غوردون وأنه لابد من أن وشايته ستفضى الى فصلى وأنه برشح أمين افندى طبيب الحكومة لولاية الحكم على أقاليم خط الاستواء بعد فصلى .

على أنى لم أكترث بهدا القول وعددته من قبيل الهوس وخصوصا ما ذكر من أمر أمسين افندى الطبيب لانى وسائر من معى من الموظفين نعتقد فيه فقدات الروبة وعدم الحذق حتى فى صناعته التى انقطع لهما ودرسها فكيف يكون شأنه إذا عين بوظيفة حاكم لأقاليم خط الاستواء ادارتها عسكرية ومدار عملها على الحركات المسكرية والمهارة الحربية ? ثم غادر الدكتور « ينكر » خط الاستواء على إحسدى البواخر فكتبت الى الكولونيل غوردون اعلمه بكل ما وقع بيني وبين الدكتور المذكور وشرحت له ما علمته من أولئك التجار من نواياه ونوايا أمين افندى الطبيب . ولما وصلت ما الباخرة الى مكان يدعى « شبشه » يبعد عن الحرطوم بنحو مائة ميسل أصابها خلل أوقف متابعة سيرها فحرج السائح مها واستأجر نوقا وصل على ظهورها الى الخرطوم وقابل والكولونيل غوردون والقي عليه ما شاء من ظهورها الى الخرطوم وقابل والكولونيل غوردون والقي عليه ما شاء من الاكاذيب والوشايات فاحتدم غيظا جريا على عادته حيث كان من طباعه أن يصغى لكل واش سبق غيره بالشكوى اليه من غير أن يتحرى صدقه يصغى كنه قصده .

وبعد بضعة أيام أصلح خلل الباخرة فاستأنفت سيرها الى الخرطوم وبعد وصولهــــا ُذهب صاحب البريد ليسامـه للـكولونيـل غوردون فامتنـع من

استلامه وأصدر أمرا بفصلى من مديرية خط الاستواء وتعيين أمين افندى الطبيب وكيلا عنى حتى تصدر أوامر أخرى. ثم غادرت خط الاستواء قاصدا الخرطوم حيث أصدر الكولونيل غوردون أمرا بتعيينه حاكما عاما على أقاليم خط الاستواء فوقع ذلك موقع الدهشة والاستغراب لدى الموظفين الذي لا يعرفون لهذا الرجل أهلية إدارية أو عسكرية تبوئه هذا المنصب الخطير وأيقن الكل بأن الدكتور ينكر هو الذى مهد له هذا السيل ويوأه هذا المنص.

ولا غرابة فى ذلك فان الدكتور شنيتزر قدر على اخفاء دينه وتسمى بمحمد أمين فليس ببعيد على منافق كهذا استمالة مثل الدكتور ينكر ما داما عالمين من الدكولونيل غوردون الاصغاء لكل مبادر بالوشاية ولو كان ذا قصد سيء » . اه

« سألنى غـوردون عن افكارى فى هـذا الشأن ومن الذى يمكنى أن أشير بتعينـه . فعرضت عليه الطبيب أمين افندى فعارض غوردون فى بادىء الأمر إلا أنه انتهى بالقبول وعـين فعلا أمـين افندى حكمدارا لمدبريات خط الاستواء ومنح لقب بك » : اه

# ١ - ملحق سنة ١٨٧٧ م رحلة الطبيب جونكر في مديرية خط الاستواء (١)

القسم الثانی من أول ينــاير إلى ۳۱ ديسمبر

سفر جونكر من « لادو » الى « نيامبارا » .

قدم أمــــين افنـدى من الخرطوم ووصل على غير موعد الى لادو فى ٢ يناير فقرح جونكر بذلك لأنه كان يأمل انه بوساطته لدى السلطة المصرية تذلل مصاعب كثيرة وتنجز الأمور بسرعة .

وفى ١٢ منه أتى الى جونكر موظف ليتناقش معه فى مسألة الحمـــالين فدعاه ذلك الى الأمـــل باقتراب موعد الرحيل الى « مكراكا » . وكان قد طلب ٥٠ حمالا فلم بجب طلبه فحسب بل وعد بخمسين . وتمم معــــدات السفر غـــير أنه رغما عن الأوامر التى أصدرهـــا غوردون صادف بعض صعوبات فى مكتب مأمور المؤن والذخائر . وفى نهاية الأمر حصل على مؤونة

<sup>(</sup>١) — راجع كتاب « رحلات فى افريقية » المجلد الاول ، الفصل السابع والشامن والتاسع والثالث عشر .

شهر له ولرفاقه .

وفى ١٩ يناير أخبره أمين افندى ان القافلة ستسافر فى الغد ثم حدث بعد ذلك تأجيل آخر فلم تسافر إلا فى ٢٢ منه .

وقدم فضل الله افندى وهـو رجـــل نوبى وقائد محطة من محطات « مكراكا » ومعه بعض الجنود والحمالين ليسلم الى هـــؤلاء الأحمال المكلفين بنقلها بعد أن وضع على كل حمـل علامــة لأن العادة المتبعة هـو أن لا يغير أى حمال الحمـل الذى تسلمه طول مدة السياحة . وقضى جونكر آخـر ليلة مع أمين افندى ولم يفارقه إلا في ساعة متأخرة .

وبعد إقامة شهرين ونصف شهر فى لادو سافر منها جونكر فى نهاية الأمر فى ٢٧ يناير سنة ١٨٧٧ فى الساعـة ٧ صباحـا ورافقه أمــــين افنــدى وأصدقاؤه الى باب المحطة ثم ودعوه بعد أن تمنوا له سفرا سعيدا .

وكان القافلة مؤلفة من ١٢٠٠ نفس من مختلف القبائل ومن كل جنس وسن . وكان بوجد فيها عدد هؤلاء الموظف ون وأسراتهم و ١٠٠ جندى غير نظاى بصفة حرس ثم عدد كبير من المواشى منها ما هو للركوب ومنها ما هو للذبح والتغذى بلحومها مدة السفر . وكان جميع هذا الخليط نحت قيادة بخيت بتراكى افندى مدر مكراكا الذي كان مركزه في « واندى » Wandi » وفضل الله افندى مدر كابايندى » للهوافياندى » له Kabaiendi .

 يخفق في مقدمته . وكان بخيت افندى يسير راكبا هـــو وأركان حربه في المقـــدمة وتتكون منهم الطليعة . ويأتى على أثره مباشرة حمالو الحكومة الذين مجملون الأشياء الخاصة بمختلف محطات مديريته من بنادق وذخيرة وأطعمة ومنسوجات وغير ذلك من الأشياء المعدة لمبادلتها بالعـــاج . أما فضل الله افندى فكان يؤلف المؤخرة ومن واجباته أن لا يدع أحـــدا يتخلف . وكانت القافلة تقف في الطريق لاراحة كل ساعين .

وبعـــد مبارحة لادو برمن بسير غاب النهر عن الابصار بتوغل القافلة في غابة من السنط واللبخ ومرورها على كثير من قـــرى الباريين المحاطة بسياجات شائكة ومزارع الذرة والتبـــغ. ويعتنى اهل هـــذه البقاع بزراعة التبغ اعتناء خاصا فيغطونه بأوراق العوسج لوقايته من شماع الشمس.

ونرلت القافلة فى أول يوم قرب « خور الرملة » الذى كان جافا فى تلك الآونة إلا أنه كان فى الامكان الحصول منه على ماء بسد حفر بعض أقدام فى مجراه . ويصير هذا الخور فى فصل الامطار مسيلا عمقه متران ويصب فى النيل فيكون صالحا لملاحة المراكب الصغيرة .

وانطلقت القافلة فى السير فى اليـــوم التالى عند ما انبلج وجه الصباح ومرت على مجموعة من قرى الباريين فى ذلك النهار وكان قاطنوها يولون الأدبار فى كل مرة يقترب منها رجال القافلة ومع ان هـذه القرى كانت على وجه الاجمال يماثل بعضها بعضا إلا أنه كان يوجد بون فى الاراضى التى تكتنفها محسب حالة اصحابها رعاة أو مزارعين .

ووقتها حطت القافلة رحالها فى اليـــوم الثانى للاستراحة اخبر بخيت افنـدى جونكر ان الباريين الساكنين غرب هـذه البقعة ما زالوا غير خاضعين الخضوع التام وأنهم كثيرا ما يناصبون الحكومة المداوة ويتحرشون بها وأنهم ذبحوا منـــذ عامين قافلة مؤلفة من ٨٠ رجلا كانت تحمل عاجا من مكرا كا الى لادو.

وأتى جملة مشايخ خاضعين لسيطرة الحكومة ومرتدين ثيابا حمراء طويلة كان منحهم اياها الحكمدار العام لتكون علامة يتميزون بها عن المشايخ الآخرين وقدموا واجب الاحترام الى بخيت افندى والموظفين الآخرين وقدموا للقافلة بعض أشياء أخذوا عوضا عها بعض رؤوس من الماشية .

وكان عندئذ لا بد من الحصول على كمية الذرة اللازمة لتمسوين القافيلة الى ان تصل الى اراضى « النيامبارا » (١) Niambaras وكانت الوسيلة الوحيدة المؤدية الى ذلك هى الاغسارة على أراضى الباريين المشاغبين فأرسلت تجريدة لهذا الغرض وبعد أن أطلقت بعض العيارات في الهواء لاذ كان القسرى المجاورة بالفرار وهكذا عادت التجريدة ومعها الذرة اللازمة .

وفى ٢٤ ينابر دخلت القافلة فى أرض « النيامباريين » . وهى عبارة عن سهل رحب منظره على منسوال واحد وليس به أشجار يتقى فى ظلالها ساعات الهجير . وفى ذلك اليسوم حطت القافلة رحالها بجانب مسيل ليس به ماء . وصادفت فى اليسوم التالى أول قرية من قرى « النيامباريين » .

<sup>(</sup>١) — أسماها أمير الألَّاي شاليه لونج بك : « ينباري » .

وهى تشبه تماما قرى الباريين . وبعد أن نصبت القافلة المضارب للنزول هب إعصار سبب لرجالها كثيرا من المتاعب .

وفى ٢٦ بناير مكثت الحملة مكانها طلبا للراحة وفى الغد شخصت مبكرة فى السفر ووصلت فى اليوم نفسه الى محطة « نيامبراا » وهى المحطة التى يرئسها عبد الله افندى المرافق للحملة . وكانت هذه المحطة قد انسئت من ١٨ شهرا فى منتصف الطريق بين « لادو » و « مكراكا » ، وكانت تستعملها القوافل التى تنقل العراج للاستراحة وتمتار منها الذرة والماشية وتجد فيها ايضا الأمن والطأنينة من شر قبائل النيامبارا المعادين وذلك تحت كنف حامينها المؤلفة من الجنود النوبيين غير النظاميين . وكان فريق كبير من هذه القبائل يأبى باصرار أن يدخل فى علاقة ما مع موظفى الحكومة رغما عما حصلوا عليه من المنح والهدايا الكثيرة .

ولما كانت الحامية قاست كشرا من الاهوال من تلك القبائل فكان لا بعد من القيام بعمل شديد حاسم لابقائها في مركزها إذ بغير ذلك كان لا يمكن مطلقا تأمين طريق القوافل بدين « لادو » و « مكراكا » . وعلم جو نكر من بخيت افندى ان احمد الأطروش مدير « واندى » قادم على رأس فرقة مؤلفة من ٢٠٠٠ جندى من مكراكا و ١٠٠ عسكرى نوبى بقصد توجيه بعض حملات ضد القبائل الأكثر عداء ابتغاء تموين المحطة . ولما كانت الحاجة ماسة للاسراع أرسل فضل الله افندى على جناح السرعة في مه يناير ومعه فرقة ليقوم بغزوة فذهب وآب في نفس ذلك اليوم ومعه مقدار من الذرة أودعه في مستودعات المحطة .

ووصل احمد الأطروش فى اليوم التالى وتقرر أن يقوم بحملة تأديبية ليغزو شيخًا من المشايخ الثائرين على الحكومة وكان هذا الشيخ يهدد الطريق الجنوبية الموصلة الى لادو وسبق له أن قاوم ضابطا من معاونى يوسف الشلالى فى منطقة « رول » Ròl ونجح فى مقاومته .

وقامت الحملة في أول فبراير ورجعت في ٩ منه ومعها كمية كبيرة من الذرة و أودع الباقى الذرة و من الذرة وأودع الباقى في مخازت المحطة لتستقضى منه الحامية والقوافل التي تأتى بالمرور لوازمها ولتوزيعها أيضا على الأهالي الذين يقدمون الطاعة .

وفى ١١ منه بعد أن تقوت القافلة بانضام فسرقة الاطروش اليها شرعت فى المسير وكانت مؤلفة من ٣٠٠٠ نسمة . وبسسد سفر خمسة ايام أفضت الى محطة « وندى » فى ١٦ فبراير . ووندى هذه هى عاصمة مديرية مكراكا .

ولدى وصول جو نكر كانت هذه المديرية التى هى احـــدى مديريات خط الاستواء مقسمة الى ه مراكز وهى :-

- (۱) وندى وهى مرتفعة ٢٥٠٠ قدم فـــوق مستوى سطح البحر وعاصمة المديرية ومحل اقامة المدير بخيت افندى الذى كان احمد الاطروش افندى تحت إمرته .
- ( ٧ ) مكراكا الصغرى وهى مرتفعة ٢٥٠٠ قدم فــوق مستوى سطح البحر ورئيسها احمـد افندى وهــو ذلك الرجــل الافغــأنى الذى ذكره أميرالاً لاى شاليه لونج بك عند الكلام عن الحملة التي قام بها لضم مكراكا .

- (٣) مكراكا الكبرى أو «كاباينــــدى » وهى مرتفعة ٢٧٥٠ قدما عن مستوى سطح البحر ورئيسها فضل الله افندى الذى توفى بعد ذلك بزمن يسير وحل محله ريحان افندى . وهذا ضابط سودانى ترقى فيما بعد الى رتبة بكباش وهو الذى كان يقود ١ جى أورطة فى لادو حيما وصلت حملة استانلى الى خط الاستواء وتوفى قبل حملة الدراويش على المديرية .
- ( ٤ ) ريمو Rimo وهي مرتفعة ٢٨٢٠ قدما عن مستوى سطح البحر ورئيسها عبد الله افندي ابو زيد .
- (ه) مديرفي Mdirfi وهي مرتفعة ٣٠٠٠ قدم عن مستوى سطح البحر .

وكان فى كل محطة من تلك المحطات ٣٠ جنديا نظاميا مسلمون ببنادق « رمنجتون » ومن ٥٠ الى ٧٥ جنديا غير نظامى من الدناقلة كان يوجد فى كل محطة عسدد مماثل لهسذا من التراجمة مكلفون بتنفيذ أوام الحسكام والسهر على تحصيل الضرائب المفروضة على المحاصيل .

ولدى وصول جونكر الى واندى نزل على بخيت افندى الذى أكرم وفادته كل الاكرام. وبخيت افندى هذا هو من اهالى « دار النوبة » الواقعة جنوب كردفان وكان فيما سلف مستخدما عند « پشريك » Petherick قنصل انكاترا فى الخرطوم ثم اندمج فى ألاى سودانى وكان ضمن جند الاورطة السودانية التى حاربت فى بلاد المكسيك بقيادة المارشال بازين ونال من اجل ذلك الوسام العسكرى ثم ترقى فيما بعد الى رتبة أميرألاى وتولى قيادة ١ جى

ألاي سودانى فى الخرطوم عندما حاصر الدراويش هذه المدينة وقتل عند وقوعها في قبضة ايديهم . وغوردون هو الذى عينه مديرا لمدينة مكراكا .

وكان فضل الله افندى و ريحان افندى من بلد بخيت افندى أى من مواليد « دار النوبة » وكانوا يسمون انفسهم بـ « الاخوان » . أما احمـ د الاطروش فكان تركى المحتد .

ويمكن وصف المنزل الذي وضع تحت تصرف جونكر بأنه منزل مزخرف بالقياس الى المسكن الذي نزل فيه في لادو لاتساع ارجائه وطلاء حيطانه بالجص من الداخل والخارج واحتوائه على شباييك في سائر الانجاهات ينفذ اليه منها النور والهواء بكثرة . وكان يورد له احمد الاطروش ماء فراتا للشرب وموزا وشماما وبيضا ولبنا وخضرا وحماما .

### وصوله الى مكراكا الصغرى ومكراكا الكبرى

لم يشأ جونكر ان يطيل الاقامة في وندى رغم هذا النعيم الذي كان يتمتع به أثناء وجـــوده بها وشخص في ٢٢ فبراير الى مكراكا الصغرى الواقعة فيها محطة احمد افندى الافغاني فوصل اليها في اليوم نفسه صحبة المذكور إذ ان هذا هو أيضا كان عائدا من وندى .

وكانت المحطة مقامة فى بقعة جميلة بالقرب من بهير فاستقبله احمد افندى بغاية البشاءة والايناس وأسكنه فى منزل حسن ودعاه الى وليمة تناول فيها أكلة لم يتمتع بمثلها من مدة مديدة .

وكان احمد افندى يعتنى ويهتم كثيرا بالزرع بدلالة شدة اعتنائه بروضته الغناء التى أوجد فها الليمون والناريج والبرتقال والبلح والشمام والتفاح والخيار وكل انواع الخضر .

وفى الغد يم جونكر محطة مكراكا الكبرى أو كبايندى وكان يرافقه فضل الله افندى رئيس المحطة الذى كان عائدا معه من لادو. فمروا طـــول بهارهم بقرى كثيرة ومزارع شاسعة من الذرة وفى المساء أفضوا الى المحطة المذكورة.

ولم تقع هذه المحطة من نفس جونكر لدى وصوله البها موقع الاستحسان بالقياس الى المحطتين السابقتين وهذه المحطة قائمة على ربوة بجانب خور . ونرل عنزل رحب يتخلله الهواء .

وعند ما انتشر خسبر عودة فضل الله افندى قدم جميع المشايخ للسلام عليه وتقديم احتراماتهم له ولجونكر الذى زارد ايضا كبراء الدناقلة . وبدل فضل الله افندى كل ما فى وسعه لمرضاة جونكر . ولما كان جونكر ينوى القيام ريادة فقد أحضر له دنقلاويا بصفة مرشد اسمه حسن كما أحضر له الحمالين طلهم .

 كان رحل منها بعد أن غاب عنها ١٦ يوما قطع فيها ١٦٠ كيلومترا .

وفى فترة غيابه سافرت قافلة من وندى آلى لادو تحمل العاج تحت قيادة بخيت افندى وكان فضل الله افندى سيذهب فى إثرها قريبا على رأس قافلة أخصرى . وانتهز جونكر فرصة سفر هذه القافلة وأرسل معها مراسلاته الى الخرطوم وأوربا .

وكانت مديرية مكراكا قد أرسلت فى أول الأمر كميات وافرة من العاج أما الآن وقد قلت قطعان الفيلة للاكثار من صيدها فمعظم العاج الذى يرسل الحرطوم مصدره أرض نيام نيام .

ومع ان جونكر كان شيقا الى مواصلة السير من جديد إلا أنه قرر التربص الى حين قدوم الضابط المصرى المبسوث من قبل أميرالألاى براوت حكمدار مديرية خط الاستواء للقيام بجدولة ابتغاء تفتيش مختلف المحطات وكان قد أشيع خبر وصول هدذا المفتش الى وندى . ولا يجاد شيء من التلهى كان يزور اليوزباشي محمد افندى الدكتور جونكر وكان يعطيه درسا في اللغة المربية . وهذا اليوزباشي كان رجلا تركيا مسنا وظيفته قيادة العساكر النظامية .

ومر محمد ماهر افندى فى هدنه الفترة على كابايندى \_ وهذا الافندى ترقى فيها بعد الى رتبة باشا و تعين وكيلا لنظارة الجهادية \_ ثم سافــــر ليقـوم بتفتيش الحطات الأخرى . وعلى ذلك أعـد جونكر معـدات السفر ورحـل فى ٨ أريل . وكانت قافلته مـؤلفة من خدمه و ١٠ من الحمالين فارتاد أراضى « ومبيه » Bombehs ، و « أباكا » Abakas ثم عاد فى ٢٨ أريل بعد أن قطم ٢٥٠ كيلومترا .

وأطال جونكر هـــذه المرة مدة إقامته فى كبايندى . وفى أثناء الايام الأولى من إقامته زاره ربحان افندى واليوزباشى محمد افندى وسائر الموظفين وباقى المقيمين بالمحطة وهنئوه بسلامة الوصول .

وفى ١١ مايو ورد بريد تلقى فيه مكاتبات من برلين والخرطوم ومن أمين افندى من لادو . وكانت مثل هـذه المراسلات تبعث فى نفسه دواما بهجة وسرورا لانها تجعله فى اتصال مع العالم المتمدين .

وفى ٢٧ منه سافر جونكر للقيام برحلة ثالثة دائرية ومر فى ٣٠ منه بمكراكا الصغرى ونرل فيها ضيفا على احمد افندى ومع ان هذا كان غائبا فى لادو فلم يحل ذلك دون اكرام وفادته وتأدية جميع مطالبه نظرا لاتقان ترتيب منزله . وبعد أن أتم جولته آب الى كبايندى فى ١٣ يونيه وهو على غاية ما يرام من الصحة والعافية وقطع فى هذه الرحلة ١٥٠ كيلومترا .

ونرل جونكر عند عودته الى كبايندى فى منزله من أخرى . وعسا أنه كان ينسوى الذهاب الى وندى أبقى متاعه على حاله ولم يفك منه إلا النزر اليسير . وكان يقصد من ذهابه الى هسنده الناحية الأخسيرة المداولة مع مخيت افندى فى مسألة رحلته الى كاليكا Kalika مع القافلة المزم سفرها اليها والتي كان منتظرا قدومها من لادو بين عشية وضحاها .

وانتشر فى اليـــوم التـالى خبر وفاة فضل الله افنــدى فى محطة لادو . وعند ما طرق الخـــبر مسامع جونكر توجه الى ريحان افندى فعلم منه ان الناقل لهــــذه الاشاعة هم جمـاعة الأهالى القادمون من ونـدى . وقبــل ان يتركه أتى عدد كـبير من النــوبيين وأكد صحة الخبر وعلى ذلك أقيمت الرسوم

الواجبة في مثل هذه الحالة .

وبناء على طلب بخيت افندى بارح جونكر فى ١٨ يونيه كابايندى وسلك طريقا يمر بمكراكا الصغرى وهى محطة احمد افندى الافغانى . ومع أن هذا لم يعد من لادو فات جونكر نرل فى نفس المسكن الذى نرل فيه فى المرة الأولى وبارحه فى الفد ووصل الى وندى فى ١٩ منه فنزل فيها على احمد افندى الأطروش الذى أكرم وفادته .

وكان جونكر شديد الرغبة أن يباحث نخيت افندى مباحثة جدية في مسألة سفره الى كاليكا وأن يطلب منه امداده بما يلزم من التسهيلات أثناء الوصول اليها وإلا فامه ينوى الذهاب الى يوسف افندى الشلالى فى منطقة « رول » . وفى غضون هذه المقابلة قال له مخيت افندى انه لم يكن لديه ثم مانع من الاذن له بالقيام بهذه الرحلة وأنه سيمده بالتسهيلات بقدر ما فى طاقته وأنه عدا عبد الله أبى زيد افندى المكلف بقيادة القافلة سيرافقة إيضا احمد افندى الأطروش .

#### 

وصلت القافلة بعد ذلك برمن يسير من لادو الى وندى وقــــدم معها عبد الله افندى أبو زيد رئيس محطة نيامبارا وبعض الجنـــد ولما كان يزمع العـودة بعد بضعة أيام سلمـه جونكر مراسلاته التى كان ينـوى إرسالهـا الى الخرطوم.

 وبما ان الاطروش كان يود المرور على محطته أولا يمت القافــلة ريمو حيث كان في انتظارها الحرس النوبي غير النظامي .

وفى اثناء الطريق لحق بها رسول من وندى محمل خطابا فيه دعسوة للأطروش بأن يتوجه فى الحال الى مكراكا وبسبب عدم وجود من يعرف القراءة تقرر الذهاب الى مكراكا الصغرى للاستفهام من احمد افندى الافغاني رئيسها عما اذا كان لديه شىء من الاخبار . وعند الوصول الى مكراكا الصغرى تبين ان مدير مديرية محر الغزال استدعى سائر مديرى المناطق المجاورة للحضور ومعهم القوات التى تحت ايديهم لكى يقاوم وا ذلك الخليط المغسير على مديريته بقيادة سليان بن الزبير باشا وعلى ذلك دعت الحالة الى العدول عن رحلة كاليكا وعاد الجميع الى كابايندى وهى المقر الذى كان تمين سفر الحملة منه .

وفى ١٦ يوليه سافرت الحمــــلة من كاباينــدى بقيـادة بخيت افنــدى ومن ضمنها جو نكر . غير انه لما كانت هذه الحوادث وقعت بعيـدا عن مديرية خط الاستواء فلا محل لذكرها في هــذا الكتاب ونكــتفي بالقــــول إن الحملة ومها جو نكر عادت في ٢٧ أكتوبر الى كابايندى بعـد ان غابت اكثر من ثلاثة أشهر .

ولما كان مع ذلك مقررا السفر الى كاليكا انخسذت الأهبة لهذه الرحسلة وقامت فى ١٢ نوفمبر . وكان تقرر الاجتماع فى محطة ريمو وان يأتى اليها احمد الاطروش ورجاله من وندى وذهب اليها أيضا جونكر فوجد فيها حركة شديدة وكان كل يوم يمر يأتى اليها جموع جديدة من كافة انحاء المديرية . وكان قد استقر الرأى على ان تتألف الجملة من ٣٠ جنديا نظاميا

و ٤٠٠ من غير النظاميين و ٢٠٠ حمال . وكانت هذه الجموع تحت قيادة احمد افندى الأطروش وعبد الله افندى ابى زيد رئيس محطة ربمو بصفة قائــــد ثان . وكان الغرض الحقيقى من هذه الحملة جلب عاج للقيام بنفقات الحكومة ومواشى لتموين المديرية .

ووصلت الحملة الى نهاية مرحلتها قبيل أواخر العام بعد أن أسرت ٤٠٠٠ وأس من الماشية .

وتتمة هذا الكلام مسطرة في الملحق الأول للسنة التالية .

# ۲ - ملحق سنة ۱۸۷۷ م

### تقسرير (۱)

في استكشاف محيرة البرت نيائرا مقدم من الكولونيل ميسون بك الى سعادة غوردون باشا حكمدار عموم السودان عقتضى الأمر الصادر من سعادته الى الكولونيل المذكور

من الخرطوم في ٢٦ أغسطس سنة ١٨٧٧

الى سعادة غوردون باشا حكمدار عموم السودان .

قد قمنا من قرية ماجونجو فى اليوم الرابع عشر من شهر يونيــه سنة ١٨٧٧ ورجعنا اليـــــا ثانيا فى اليوم التاسع عشر من ذلك الشهر بعد ما استكشفنا مع

<sup>(</sup>۱) — ورد هذا التقرير في نشرة الجمعية الجغرافية الحديوية بمصر ( رقم ٥ ـ سنة ١٨٧٨ م ) وفي جريدة أركان حرب الحيش المصرى في سنتها الثالثة بالحزأين الثاني والثالث من المجلد الثاني سنة ١٢٩٥ هـ (١٨٧٨م) ترجمة مصطفى افندى توفيق ملازم ثاني أركان حرب. وقد نقلناه عن هـذه الحريدة الأخيرة.



ميسون بك

الدقة شواطىء البحيرة بواسطة ركوبنا في المركب البخارية المساة نيازا لأن المركب المذكورة بعد أن تجهزت للسفر سارت مدة ٥٢ ساعة وهاذا الزمن كان يبيح لنا أن نمتحن بالكلية جيسع مسالك البحيرة مع الحالات الخصوصية لكافة جهاتها .

ولما سرنا بطول الشاطىء الغربى منها وجهدنا أنه يشرف عليه جبال شاهقة تكاد أن تكون واقفة بالكلية ومع ذلك فكان يتراءى لنا أن ذلك الشاطىء محتوى على سكان كثيرة العدد وفى جميع جهاته كانت منافذ لله الشاطىء محتوى على سكان كثيرة العدد وفى جميع جهاته كانت منافذ الجبال ومهابط السيول المكونة لأشكال مثلثية تسوغ للنظر أن يمتد محيث تشاهد عدة قرى كبيرة وعلى العموم فسكان تلك القرى مقيمون في أودية صغيرة خلف هذه الحيال.

ويستدل على وجـــود السكان هناك بوجـود عــدة مراكب صغيرة مربوطـة بالشواطىء وبأعمــدة الدخان التي ترى صاعـدة فى الجـــو فوق تلك الاودية .

وفى اليـوم المذكور عند غروب الشمس رمينا مرساة المركب البخارى بالقرب من ساحل أرض مستوية عليها قرية كثيرة السكان محـاطة باشجار الموز فانشرحت كثيرا لما رأيت شيخ تلك القرية المسمى «حقيقى » الذى كان أتى ليقرئنا السلام وبيده خروف سمين اهداه لنا .

فقال لنا ذلك الشيخ ان اسم تلك القرية هـــو « نورسوار » وظهر لنا في الحــال من حقيقة كلامه ان السبب الاصلى من زيارته ايانا هـو أن يندبنا لمساعدته فيما صمم عليه من حرب سكان بعض القـــرى التي في

وكان ذلك الشيخ لابسا أساور من معدن أصفر وقد أخبرنا انها وصلت إليه من رجال أنفينا وحقق لنا إنه ليس في قبيلته شيء من انواع سن الفيل.

وفي اليروم الثاني اخذنا في الاستمرار في طريقنا الى الجنوب الغربي وسرنا مجانب تلك الجبرال مدة ست ساعات وبعد ذلك أخذ خط الجبال في التباعد كثيرا الى جهة الجنوب ونشأ من ذلك بينه وبين الشاطىء سهل متسع جزء منه مغطى بغابة كبيرة كثيفة جدا ووجدنا شواطىء البحرية مسوطة جدا في ذلك المكان.

وفى الساعة الثالثة من بعد الظهر دخلنا فى خليج متسع وركبنا فيه المرساة لاجل ان نستكشف تلك الامكنة جيدا ولنحتطب ما يلزم لنا من الخشب ولنأخذ الملحوظات اللازمة لتعيين خطوط العرض فى ذلك المكان .

وفى صباح اليه و التالى له عبرنا الخليج وسلكنا طريق البر واحتطبنا ذخه يرة الخشب اللازمة وقد اتى الينا بعض كان تلك البلد لاجل زيارتنا وفهمونا ان ذلك الحهل يسمى « كفالى » واننا اذ ذاك بالقرب من نهاية البحيرة وقالوا لنا أيضا انه من هناك يمكنهم ان يصلوا الى الجبال التى على الشاطىء المقابل لهم فى ظرف ثلاثة ايام وانه من المستحيل الم يمروا من العنبج الذى بالقرب من النهاية الجنوبية للبحيرة ومع كون

ذلك المحل مستنقعا كبيرا يوجد خلفه كثير من القرى العديدة السكان ثم قمنا من « كفالى » بعد الظهر بقليل وشاهدنا اننا لو اتبعنا ذلك الشاطىء لرجعنا بسرعة الى جهة الشرق وبعد ما سار المركب البخارى مسدة ساعتين وصلنا الى العنبج الذي كنا أخبرنا به من اهالى كفالى ووجدنا النهاية الجنوبية للبحيرة قليلة العمق ومشحونة بالحشائش ورأينا في الجنوب الغربي لجزء هذه البحيرة خليجا آخر كبيرا جدا .

ولما شاهدت الجبال قد انحطت نظرت حينئذ غابة كثيفة جدا فظننت في مبدأ الأمر أنه لا بد أن يوجد هناك بعض مجارى مياه ولكن لما لم أجدد ولا مصبا واحدا في البحيرة هناك تحققت أن أهالي كفالي كانوا أخسبروني بالحقيقة مع اثباتهم لي أنه ليس في ذلك المحل نهر تصب مياهد في البحيرة.

ثم اننا أخذنا في الاستمرار في طريقنا وعند غروب الشمس رمينا مرساة المركب البخارى في وسط أشجار وعما قليل وجدنا سحابا كثيفا جسدا من الناموس محيطا والذي يظهر أنه في هدذا المحل أكثر مما على نهر النيل منه .

وفى اليوم الذى يليه بعد ما دخلت بالتعاقب فى جمسلة مصبات صغيرة كنت انجبر على الرجسوع منها بسرعة نظرا لقلة عمسق مائها ودخلت اخسيرا فى نهر واسع مياهه محمسرة قليلا ومتجهة جهة الشمال ولكن مع سرعة بطيئة جدا ولم يكن مغطى بنباتات طافية على سطح مياهه بل كان يظهر أنه لا يحمل على سطحه إلا جزءا من مواد جافة وبعض آثار من الخشب والتبن وكلها طافية على سطحه كما لو كانت مملوءة بالماء.

وعرض مجرى الماء هذا هرو منها وشواطئه عاليه وظاهرة الوضوح ومغطاة بالاجمات ولم يمكنى أن أسير فيه إلا مدة ساعة واحدة فقط لأنه كان قليل العمق جردا بحيث ان المركب كانت تمس سطح الأرض في كل لحظة وظهر لى أن جزءا كبيرا جردا من النباتات كان يمنع المرور الى جهة الجنوب والى أمام السالك وشاهدت أيضا في الجندوب الشرقي غرابة عظيمة من النخيل وفي الجنوب مع الجندوب الغربي بلدة أرضها ذات طيات مغطاة بالاشجار العظيمة . وقبل أن أترك هرذا النهر أمكنى أن أتحقق اننا عرب نا البحيرة واننا لو اتبعنا ذلك الشاطيء لأخذنا أتجاه الشمال .

وارتفاع الجبال في ذلك المحل قليل جدا على الشاطئين وفي الجنوب بين سلسلتي الجبال وخلف نهاية البحيرة يشاهد جبل عظيم منفرد عن الجبال الاخسرى و ورصد الشمس في وقت الزوال تبين لي عرض درجة واحدة و ١١ ثانية من العروض الشمالية وكنا وقتئذ في نهاية الجنوب الشرقي فيئذ النهاية الجنوبية للبحيرة لا تتجاوز الدرجة الأولى من العروض الشمالية المذكورة .

ولما تبعنا جانب الشاطىء الشرقى وجـــدنا أن الجبال التى تشرف عليه أقـــل ارتفاعا من التى على الشاطىء المقابل له وانمـــا هناك جبل واحـد ارتفاعه يقرب من أن يساوى ارتفاع أعلى جبـــل من الجبال التى عـلى الشاطىء الغربي ووجـدنا أيضا فرقا بينا بين نباتات جزأى هـــذه البحيرة ، والجبال في جهـــة الغرب مغطاة كلية بالخضرة والغابات مخيلاف جهــة الشرق فأنها بعكس ذلك وميـل الجبــال فيها مكشوف وخال بالكلة

من النباتات .

وباتباعى للشاطىء الغربى فى اتجاه الجنوب كنت أميز من غير تأكيد جبال الشاطىء الشرقى . وأما عند اتجاهى الى الشال مجانبا فى سيرى للشاطىء الشرقى فأنى كنت أميز جيدا جبال الشاطىء الغربى .

وفي اليوم التالي له مررنا من أمام عدة قرى كبرة يقال لأحدها الها محل إقامة «كباجونرا» أخى كباريجا . وبعيدا عها بقليل صادفنا قرية «كبيرو» وأبعد منها أيضا والى جهنة الشمال وصلنا الى « تيابونه » التى أقنا فيها ساعة واحدة وأمكنني أن أنجح ولم يكن نجاحي في منع الأهالي من الفرار فقط بل ألزمتهم أيضا أن محسملوا لى خشبا من مراكبهم الصغيرة وفي شمال تيابوته أرض البلدة مستوية وبعد ذلك يتجه الشاطىء الى جهة الشمال كما تعلم سعادتكم جيدا هذا الاقليم .

وحقيقة الحط المرسوم على خريطة البحسسيرة وكذا الطريق الذى تبعته الآلة البخارية فى سيرها تتعلق بتدقيق رصد السمت الذى اخسدته فى خليج كفالى لأجل تعيين انحراف بوصلة الآلة البخارية . وأما الأوضاع الأخرى فقد صار تعييمها بطريقة خصوصية .

وقد عينت أيضا في كفالى فرق الطهول بينها وبين ماجونجو والناتج الذي تحصل من حسابى تطابق جهدا مع الناتج المتحصل من سير الآلة البخارية وقد استعملت أيضا الفرق بهين العروض المتعينة بالرصد مقياسا لذلك والطريق الذي تبعته المركب في سيرها كان معينا بدقائق زمنية مع حذف السموت وقد عينت المسافة التي بين كل وضعين بالعامل المتوسط الناتج من عدد الدقائق وتعين أيضا عدد الأميال المحصورة بين كل رصدين.

وقد عينت أيضا طول ماجونجو بأربع رصدات اكسوف بعض السكواك التابعة للمشترى وصار تعيين عرضها بالمتوسط بين عدة ارتفاعات لعدة كواك في شمسال وجنوب سمت الرأس وتحصلت على عروض النقط الأخرى برصد ارتفاعسات الشمس في وقت الزوال وفي كفسالي قد عينته بواسطة الافق الصناعي وفي بعض نقط أخرى صار استمال الافسق الطبيعي وهسو سطح البحر وبقية عروض النقط الأخرى هي المتوسط النائج كما في ماجونجو . وبينت فرق الطول بسين ماجونجو وكفالي بواسطة ساعة كانت مسير بالانتظام وكانت منتظمة على حسب سير كرونومتر مضبوط جدا . وأما أطوال المحلات الآتية وهي قرية دوفيليه ، و لابوريه ، و كري ، و لادو فقد تعينت بالطريقة عينها .

والناتج من ذلك وجد متطابقًا جدا مع الفرق التحصل من فروقًات السموت وزيادة على ذلك أضفت الى هذا التقرير مختصر الارصاد الفلكية . اه

وقد جاء في جريدة أركان الحرب بعد ذلك ما يأتي :\_

ولنتم هـذا التقرير بما ذكرته جـريدة الجمعيـة الجغرافية الخديوية المرقومة

بنمرة ه وهـــو تقرير مجلس الجمعية المذكورة المنعقدة في ١٧ فبراير سنة ١٨٨٨ وفيــه ان سعادة رئيس عموم اركان حرب الجمال استون باشا اطلع عليه فنقول.

قد قرأ سعادة الجنرال استون باشا هــــذا التقرير المتعلق بالملحوظات المضيئة المختصة باستكشاف بحيرة البرت نيائرا وبين النتائج التي هي الآن متبعة في العلم الجغرافي فأول خبر حكاه سعادته ان قال .

ان محيرة البرت نيازا الموتازيجة كان اخبر بها سائح مشهور وهـو حضرة القبطان « سپيك » ومع ذلك لم يكن رآها قط فضلا عن كونه رسم صورتها في خريطته وذلك بواسطة الاستفهامات التي أخذها المذكور من اهالي تلك البــــلاد فرسمها بضبط واحكام يوجب التعجب للفاية وفي تلك الجـــالة قـد بين المذكور شواهد جديدة تـــدل على مهارته العظيمة وان تقريراته على حسب الاستعلامات الصحيحة التي كان يأخذها من هؤلاء المتوحشين الجاهلين .

ولكن الفضل في ذلك يعسود على سعادة سير صعويل بيكر باشا فانه اجسرى استكشافا حقيقيا عن هذه البحيرة المهمة لأن الموما اليه كان في قرية غندوكورو وقت وصول كل من مسيو «سيك» و مسيو «جرانت» عند عودتها من سياحتها الشهيرة في محيرة فكتوريا وذلك في اليسوم الخامس عشر من شهر فبراير سنة ١٨٦٧ قال سعادة الجنرال استون باشا فحق لي أن أقول ان هذا الاستكشاف هسو أول استكشاف لسير صعويل بيكر أعنى وجود بحسيرة البرت نيازا التي كان هو أول رائد لها حيث قال .

قد كنت فى قـــرية غندوكورو من منذ اثنى عشر يوما وأنا منتظر قافلة « دبونو » التى ترد من أقاليم الجنوب وكنت اريد أن أصحبها الى تلك الأقاليم فبيما أنا كذلك فى اليوم الخامس عشر من شهر فـــبرابر سنة ١٨٦٢ إذ سممت على بعـــد طلق بنادق مجتمعة وبعض طلقات منفردة فى جهة الجنوب فلأجل أن أبين الأحـوال التى اعترتنى فى ذلك الوقت شرحت ذلك فى جرنالى المختصر الذى احرره الان فأقول.

فانشرحت كثيرا عند رؤيتهم ولحكن كان سرورى ممزوجا ببعض الحجل لأنى كنت أردت أن اقابلهم فى محسل أبعد من ذلك ومسع ذلك فقد اكنفيت بمسا أجريته من التجهيزات وكنت متحققا من انقاذهم اذا كانوا في حالة الضيق والطريق الذى كنت مصما على سلوكه كان يوصلنى اليهم مباشرة لانهم كانوا آتين من البحيرة بذلك الطريق وجميع من كان بمعيتى منشرحوا جدا وطلقات الرصاص تسبب عنها قتل أحسد الحمير التي كانت معى وقتل هذا الحيوان كان قربانا محزنا لتتميم هذا الاستكشاف الجغرافي وعند ما

شاهدتهم أتجهوا نحصو مراكبي سائرين الى بطول النهر فعلى بعد مائة قصبة تقصريبا عرفت صاحبي قديم العهد وهو مسيو سپيك وخفق قلبي من شدة الفرح ثم انى رفعت لاجله برنيطتي وصحت قائلا « هصورا » وجريت اليه بكل قوتي .

و بمجرد ما قابلت هـؤلاء السياحين أول ما طـرق باب فكرى قلت الني سياحتى قد تمت بتلك المقابلة وانهم قد استكشفوا منابع النيل ولكن عندما قدمت اليهم للهنئة بما حصلوه من الشرف العظيم أعطونى تخطيطا مشتملا على سياحهم يفهم منه أنه ما أمكهم أن يتمموا استكشاف النيل وأن جزءا كبير الاهمية من مجراه باق لم يتم استكشافه وظهر لى أنهم قد عبروا النيل من النقطة التي على ٢١٧ درجـة من العروض الشالية بعدما تبعوه من ابتداء محيرة فكتوريا وهذا النهر بعد خروجه من تلك البحرة بحرى الى جهة الشمال ثم يأخذ بسرعة انجاه الغرب بالقرب من شلال مجهة الشمال ثم يأخذ بسرعة انجاه الغرب بالقرب من شلال المهال ثم يأخذ بسرعة انجاه الغرب بالقرب من الدل منه وما رأوا ذلك النهاس ثاني من مطلقا إلا عندما وصاوا الى النقطة التي على ٢٣٣ درجـة من العروض الشمالية وهي التي عندها يتجه النيل الى الغرب مع الجنوب الغرب الغرب

وقد قالت أهالى تلك البلاد وملك « أونيـورو » المسمى « كرازى » إنه من ابتداء كارومه يتجــه مجرى النيل الى الغرب مسيرة عــدة أيام ثم يصب اخيرا فى مجيرة كبيرة يقال لها « موتانريجــه » وانجاه تلك البحيرة يأتى من الجهــة الجنوبية ويدخل النيل فى نهايتها وبخرج منها بسرعة من الجهة الاخرى ويمكن ان تستمر المراكب سائرة فيه آخذة اتجاه الشال الى ان

تصل الى قرية «كوسهى » وقرية « مارى » .

ثم لما كان مسيو سپيك و مسيو جرانت يعتقدان الأهمية الكبرى لهذه البحيرة كانت تظهر عليها حالة الكاآبة حيت لم يكنها استكشافها جيدا.

وقد علم مسيو سبيك أنه لا بد من وجود بعض علمهاء جغرافيين جالسين على كراسيهم المزخرفة ويسيحون بطريقة في غاية السهولة وهي ان يضعوا اصابعهم على الخريطة ويسألون لماذا لم يسر من ها هنا الى هناك ولماذا لم يتبع النيل لغاية بحسيرة موتانريجه وايضا من تلك البحيرة الى قرية غندوكورو وقد كان من المستحيل ان مسيو سپيك و مسيو جرانت يتبعان نهر النيل من ابتداء كارومه لأن الأهالي كانت مشتغلة بغارة الملك المسمى «كمرازى » ولم يسمحوا لاجنى بعبور بلاده .

وحينئذ فالموما اليهما قد اخذا الاستفهامات بالاعتناء على قدر الامكان وتما خريطتهما ورسما البحيرة فى الوضع التوهمي لهما باتباع مجرى النيل من بعد خروجه من تلك البحيرة على حسب استملامهما من الأهالي .

وقد وصل مسيو صمويل بيكر الى شواطىء البحيرة فى اليـوم الرابـع عشر من شهر مارس سنة ١٨٦٧ بالقرب من قرية فاكوفيـا وقد وصفهـا كما سيأتى فقـال.

انه عند وصولنا الى تلك البحيرة لم تكن أشرقت شمس اليـوم الرابع عشر من شهر مارس وقـد حثثت النـور الذى أنا راكبه على المسير بان وكزته بمهموز الجزمـة لان حميتى وغيرتى كانت متوجهة الى الدليل الذى كان

متقدما علينا وكنت وعدته بتضعيف ما شرطت عليه أخذه منى من الخرز عند وصولنا الى البحيرة وكان ذلك اليوم صحوا معتدلا وبعدما عسبرنا واديا عميقا محصورا بين التلول تسللنا على ميسل الجبل المقابل لنا وقد أدركنا قته بكل سرعة فعند ذلك انتشرت أمام أعيننا محافأة المشقات التى كابدناها وهي انه تراءى لنا ان أسفل منا محر من زيبق وأن طول امتداد البحيرة محدد الافق من جهة الجنوب والجنوب الغربي وكأن البحيرة تقدح نارا عصادمة اشعة شمس الظهيرة لسطحها وانه في جهة الغرب من هذه البحيرة على مسافة خمسين أو ستين ميلا يظهير ان عدة حبال لونها ضارب للزرقة خارجة من المساء وتصل الى ارتفاع يقرب من ٧٠٠٠ قدم أو

وقبل أن نصل الى البحيرة كنت اتفقت أنا ومن معى من الناس على أن نصيح ثلاث مرات بلفظة « هورا » كعادة الانجليز بسبب هذا الاستكشاف ولكن الآن لما تأملت من هذا البحر المتسع الداخلي الموضوع في وسط افريقية تذكرت السعى الذي اجتهدت فيه الناس من مدة قرون من المسين السالفة لأجهل أن يصلوا الى هذه النقطة من الكرة الأرضية وافتكرت إذن انى الآلة الوحيدة المنتخبة لتبيين حقيقة جزء من الكرة الأرضية وذلك عبارة عن سر مخبأ كان لا يمكن القرب منه لكثير ممن

والمدق المعوج الذي يقتضى الحال سلوكه لنزولنـــــا الى شاطىء الماء كان واقفا وصعبا جـدا حتى انجبرنا على أن تترك أبقارنا خلفنا برفقـة دليل وأمرناه أن يذهب بها الى ماجونجو وينتظر فيها حضورنا.

ثم شرعنا في النزول مشاة وابتدأت في أن أسير متكنا على عصا قوية وعما ان زوجتي كانت ضعيفة جدا ومنحلة العزم بالكلية كانت تنحى على أكتافي عند النزول وكانت تقف في سيرها من عشرين خطوة الى اخرى للاستراحة وبعد ما نزلنا بكل مشقة مدة ساعتين تقريبا ونحن ضعيفون داعًا بالحي التي كانت ملازمة لنا من مدة عسدة سنوات تقوينا الآن

بحصولنا على النجاح ودركنا السهل المتصل بقاعدة تلك الصخور وبعدما مشينا مسافة تقرب من ميل في أرض مستوية مرملة ذات اجزاء هشة جدا مغروسة بانواع الأشجار التي يكثر فيها شجر العوسج وصلنا الى شاطىء الماء فوجدنا ان موج تلك البحيرة يتبدد شميله بملاطمته لشاطىء من الحصا الأبيض فعند ذلك أسرعت في الدخول في البحيرة حيث اعتراني الظأ الشديد من كثرة الحسر والتعب ثم انى شربت عدة جرعات كبيرة بشهية عظيمة من منابع النيل وعلى مسافة أقل من ربع ميل توجيد قربة أهلها صيادون تسمى فاكوفيا وفيها أقمنا بعض أوقات وفي كل جهاتها تشم رائحة السمك وجميع ما ينظر هناك يدل على الصيد.

وليست عمليه الصيد صغيرة كالتى تصنع فى بلاد الانجليز بواسطة خيط رفيع وصنارة صناعية بل كانت جملة من الخطاطيف مع جسرة عظيم من خيوط يقرب سمكها من سماك الأصبع الصغير موضوعة فوق الاخصاص لأجل التجفيف ومسلحة جميعها بصنائير من الحديد هيئها تعطى فكرة عجيبة من خصوص الاسماك المهولة الخلقة الموجودة فى محيرة البرت نيازا.

ولما دخلت أحد تلك الاخصاص وجدت كمية عظيمة من ادوات الصيد وخيوطا جيدة الصناعة من الياف شجر الموز قوية جدا وذات مرونة ويمكن أن تقاوم أعظم شدة تحصل من سمكة كبيرة .

والصنانير المذكورة وان لم تكن لطيفة الصناعة لكنها مزينة بعدة كلاليب يتغير سمكها من أصبعين الى ستة ووجدت أيضا عددا عظيا من الخطاطيف المعسدة لصيد حصان البحر موضوعا فى أعظم ترتيب ومجموع ذلك الخص يفيد أن صاحبه له بغية عظيمة فى صيد السمك والخطاطيف المعدة

لصيد حصان البحر هي عين ما هـــو مستعمل عند العرب الحمراوية في التاك على حدود الحبشة لها نصل ضيق يقرب عرضه من ان يكون ثلاثة ارباع اصبع مع كلاب واحد فقط وحبالها مصنوعة جيــدا من الياف الموز والعوام عبارة عن قطعة كبيرة من خشب العنبج قطــرها نحو خمسة عشر اصبعا والأهالي يقذفون تلك الخطاطيف على خيول البحر وهم في مراكبهم ثم ان تلك العــوامات الكبيرة هي ضرورية لامكان انباعها بسهولة عندما يكون الماء مضطربا.

ومنظور البحيرة احدث لاصحابي حيرة عظيمة وكانت السياحة طويلة جدا ومملوءة بالاكدار لما أنهم قطعوا العشم من وجود بحيرة وتصوروا اني كنت اقودهم الى جهة البحر وصاروا منتظرين تلك الفرجة الحالية مع غاية الاندهاش ثم ان اثنين من بينهم كانا قد رأيا البحر الأبيض المتوسط في اسكندرية فاظهرا لنا اننا بالقرب من البحر ولكن لم يكن ماؤه مالحا .

ثم ان قرية فاكوفيا هي عبارة عن محمل محتقر وأرضها مملوءة بالملح عيث يستحيل زرع أى نوع من المزروعات فيهما وذلك الملح هو محصول طبيعي في تلك الأقاليم وجميع الأهالي يستغلون بتجهيزه ثم يتحصلون بطريق العوض منه على الذخائر اللازمة لهم في بلادهم وتوجهت لأجمل مشاهدة الحفر التي يستخرج الملح المذكور منها فوجدت عمقها يقرب من ستة اقسدام ويخرجون منها طينة مسودة مرملة ويضعونها في ازيار كبيرة من الفخار موضوعة على كمرات من الخشب وهسنده الازيار مثقوبة من قاعها ثقوبا صغيرة ثم يملوءنها بالماء فيرشح ذلك الماء من تلك الازيار في ازيار اخسري ويستعرون على اجراء ذلك

الى ان يتحصل ماء مشحون باللمح فعند وقدون الحطب اسفله فيتصاعد الماء بخارا ويبقى الملح راسبا ويكون لونه مبيضا إلا انه مر واظن ان الملح المذكور ناتج من تحليل الحشائش التى تنبت فى قاع البحيرة المحتوية على مقددار عظيم من البوتاسا وتقذفها الامواج على الشاطىء فتصير ترابا فيجرون عليها ما تقدم والارض المستوية المرملة التى تمتد الى مسافة ميل بين البحيرة وقاعدة الارتفاع الصخرى الذى ارتفاعه الف وخسمائه قدم يظهر الها هى التى كانت مكونة سابقا لقاع البحيرة.

وعموما فان الأرض المستوية في فاكوفيا تشبه خليجا لأن الصخور المسكونة حولها للقوس الذي فتحته خمسة أميال تسقط في البحيرة بميسول واقفة من يمين وشمال ذلك المنحني الذي في مركزه ساحل كبير أرضه مستوية ثم أنه إذا ارتفع سطح ماء تلك البحيرة عن أصله بمقدار خمسة عشر قدما فان جميع ذلك الساحل يصير كله مغموا بالماء لغاية قاعدة تلك الصخور المرتفعة.

وفي صباح اليـوم الثانى عند شروق الشمس أخــــذت البـوصلة وصحبتى شيخ القرية ودليلى المسمى « رابونجـــو » والمرأة المساة « بخيتة » وتوجهت الى شاطىء البحيرة لأجل عمل بعض رسومات والساء كانت في غاية الصحو وبواسطة نظارة قوية أمكنني أن أميز على الشاطىء المقابل لنا سقوط مياه غديرين قاطعين باتجاهيهما المبيضين جوانب الجبال .

ولو أن تلك السلسلة المرتفعة كانت محددة بغاية الوضوح على زرقة السماء وفيها عدة انخفاضات عميقة تدل على مجسارى سيول عظيمة فما أمكنى أن أميز إلا الشلالين الكيرين اللذين تسقط منها مياه العديرين مشابهة

لخيوط الفضة .

ولم تشاهد قاعدة أدنى شيء حتى ولا قاعدة الجزء الذي ارتفاعه ١٥٠٠ قدم الذي شاهدت منه أولا ذلك الماء وليست حادثة النظر اللازمة بدون شك للمسافات الكيرة هي وحدها التي تخفي قاعدة الارتفاعات تحت الافق بل كان هناك اعمدة كثيفة من الدخان برى انها تتصاعد من فوق سطح الماء مع انها يمكن ان تكون ناشئة عن حرق حشائش المراعي الكائنة أسفل الجبل.

وحقق لى ذلك الشيخ ان مراكب كبيرة عبرت من شاطىء الى آخر من البحيرة ولكن تلك السياحة كانت استدعت ثلاثة ايام أو أربعة وكان يلزم في مدتها ان يجدذف بالمجاذيف بناية الشدة وكثير منها قد غرق في مدة العبدور وان مراكب الاونيورو لم تكن مصنوعة لأجل سياحة خطرة جدا كهذه.

ثم ان الشاطىء الغربى للبحيرة تابع لحكومة ماليجا الكبيرة التى ملكهــــا المسمى «كاجــــورو» يمتلك مقدارا وافرا من المراكب وكان هذا الملك يتجر مع كمرازى فى محل كائن فى مقابلة ماجونجـــو التى عندها ينضم شاطىء البحيرة بحيث يمكن عبورها فى يوم واحد وعلى حسب ما أخبرنى به الدليل أن ماليجا هى بلدة ذات شوكة واكثر امتداد من الأونيورو ومن الأوغندة.

 ومن المعلوم ان هذه البحيرة تمتد نحو الجنوب لغاية كاراجوه وطالما تحرر لى التاريخ القصديم الذي مضمونه ان رومانيكا ملك تلك البلاد كان من عادته سابقا ان رسل الى « اوتمي » الكائنة في شمال البحيرة عدة سريات لاجل التحصل على سن الفيل وكيف ان مراكبه تقدمت سابقا الى ان وصلت الى ماجونجو وهذا قد أكد لى ما اخبرنى به مسيو سيبك فى غندوكورو وهو ان رومانيكا ارسل الى اوتمي صيادين الافيال .

ثم ان الشاطىء الشرق محدد من الشهال الى الجنوب بالاماكن الآتية وهى كوبى و الأونيورو و الاوغنده و الاوتمبى و الكاراجوه ومن هذه النقطة الاخيرة التى لا يمكن ان تكون على أقل من درجتين من العرض الجسنوبى يقال ان البحيرة تنعطف دفعة واحدة الى جهة الغرب وتمتد فى هذا الاتجاه بدون ان يمكن تحديد نهايها وفى شهال ماليجا وغرب البحيرة بلده صغيرة تسمى « مجارولى » ثم تعقها قرية « كوسهى » فى غرب النقطة التى يخرج النيل عندها من البحر الداخلى .

واما في شرق النهر فتوجد صحراء قرية مادى في مقابلة كوسهى وقد اخبرنا الدليسل وشيخ فاكوفيا ان مراكب ستحملنا الى ماجونجو عند النقطة التي فيها نهير السميرسه الذي تركناه في كارومه يصب في البحيرة ومع ذلك اخبرنا انه من المستحيل سلوك ذلك النهر لأنه من ابتداء كارومه الى مسافة صغيرة جدا يتكون فيه عدة شلالات متوالية .

وكان النيل قابلا لان تسير فيه المراكب مسافة عظيمة من ابتداء خروجه من البحيرة الى كوسهى ويمكن لبعض المراكب ان تنزل فى النهر المذكور الى قربة مادى .

وقد اتفق رأى الاثنين مما على ان موازنة سطح ماء بحيرة البرت نيائرا لا ينخفض عن مقداره فى ذلك الوقت وانه لا يرتفي مطلقا فوق بعض علامات مصنوعة على شاطىء من الرمل يظهر منها زيادة قدرها أربعية أقدام وساحل البحيرة عبارة عن رمل رفيع جدا تنكسر عليه الامواج عند وصولها اليه كما يحصل ذلك لامواج البحر وترسب فيه نباتات مائية كالنباتات البحرية المطروحة على شواطىء بلاد الانجليز .

وأما عرض فا كوفيا فانه يقدره ١٥ دقيقة عرضا شماليا وطولها ٣٠ درجة و ٥٠ دقيقة طولا شرقيا . واما النقطة الاكثر قربا الى الجنوب التى وصلت الها من ابتداء سفرى من مجارولى فانها تقابل عرضا قدره درجة و ١٣ دقيقة . واما مسيو صمويل بيكر فلم يتيسر له ان يشاهد فى جنوب محيرة مو تانريجة أبعد من فاكوفيا « التى عرضها الشمالى درجة و ١٥ دقيقة وذلك بناء على ارصاده » إلا أنه على حسب الادلة التى كانت تعطى له من الأهالى ثبت عنده ان المياه كانت تمتد فى جهة الجنوب بعيدا عن مملكة كاراجوه اعنى الى بلدة رومانيكا كما ان خريطة مسيو صمويل بيكر تبين البحيرة لغياية عرض درجة و ٣٠ دقيقة من جنوب خط الاستواء ومن ابتدائها ترك صورة الخريطة غر تامة .

وفى شهر يوليك سنة ١٨٧٦ ساح المسيو جيسى بناء على أمر سعادة غوردون باشا حكمدار عموم مدريات خط الاستواء ودخل فى البحيرة بسلوكه بهر النيل وعلى مقتضى كلامه أنه مر فى جميع امتدادها مستكشفا شواطئها حسب ما هو موضح فى الخريطة التى قدمها .

وهذه الخريطة تبين ان وضع فا كوفيا على مسافة تقرب من ٢٥ ميلا من

شمال غابات العنبج الذي يحدد البحيرة من نهايما الجنوبية .

وفى تلك السنة لما ترك السياح الشهير استانلى تخت حكومة أوغنده ودخل فى تلك البلاد من جهدة الغرب وصل الى شواطىء بحيرة كبيرة تسمى عند الاهالى مو تازيجه الكائنة على عرض ١١ دقيقة شماليا بالابتداء من خط الاستواء أعنى على درجة واحدة وأربع دقائق من جنوب فاكوفيا . وبالأقل على مسافة خمسين ميلا من جنوب نهاية البحيرة بمقتضى كلام مسيو جيسى .

والآن على مقتضى كلام مسيو استانلى و مسيو جيسى وتقـــرير الكولونيـل ميسون بك الذى فى غـــابة التفصيل هـل يعتبر أن هنـاك سدا فى جـــزء ضيق قليل العمق من البحيرة أو يقال أنه يوجـــد أيضا فى جهة الجنوب بحـــيرة اخرى ذات امتـــداد عظيم يمكن أن تكون متصلة بيحيرة البرت .

وهذا سؤال مفصل جـــدا ومهم فى الجغرافيا وهـو باق الى أن يحل عمرفة المستكشفين المستجدين وليس من الفيد أن نضيع أنفسنا فى الفروضات بل يلزم أن نصبر الى أن يعمل استكشاف حقيقى فى الجزء الذى بين النقطة الأكثر بعدا جهة الجنوب التي وصل اليها الكولونيل ميسون بك والمياه التي نظرها مسيو استانلي بالقرب من خط الاستواء .

فان كانت المسائل الجغرافية الكبيرة المختصة بافريقية الوسطى هى الآن تامة فلم يزل باقيا حل مسائل كثيرة مثل هذه مهمة جدا وبعض أشغال كثيرة جديرة بالاعتناء يفعلها المستكشفون أولو الجراءة والصداقة .

ولأجل أن نرجع الى النكلم على استكشاف بحيرة البرت الذي حضر من عمله الكولونيل ميسون بك نقول انه كان معه الآلات اللازمة الجيدة وامكنه عمل الارصاد الدقيقة الشافية التي يلزم اعتمادها وزيادة على ذلك فان تلك الارصاد تثبت بمجموعها الملحوظات الصغيرة التي بينها سابقا مسيو « جيسي » .

وزاد قائلا سعادة الجنرال استون باشا وكيل الجمعية الجغرافية الخديوية ان وسط افريقية صار مستكشفا ومعروفا من منسند سياحة مسيو استانلي وان الجغرافية تحصلت على اصول الاستكشاف وحينئذ فالعلم الطبوغرافي منوط بان يبين درجة الضبط والتفصيل اللازمة لها .

# ۳ - ملحق سنة ۱۸۷۷ م مأمورية اللكتور أمين افندى في الاونيورو من ه يوليه الى ۲۰ أكتوبر

سفره الى « امبارانياماجــو ».

استدعى غوردون باشا الذى تعين حكمدارا عاما للسودان أمين افندى الله الحرط وصوم فوصل اليها فى ٣٠ أبريل وكلفه بمأمورية لدى كبارنجا ملك الأونيورو تشابه مأموريت السالفة فى أوغندة ثم يذهب من أونيورو ويؤدى زيارة الى متيسا ملك أوغندة . وكان يقصد بهذه الارساليات حفظ وصون حسن الجوار مع جيرانه وتقوية منزلة مصر فى تلك الاصقاع .

وبعد ان تلقى امين افندى التعليمات من الحكمدار العام بشأن مأموريته زايل الخرطوم موليا وجهه شطر لادو وسافر من هذه على متن باخرة في ه يوليه قاصدا دوفيليه فدخلها في ه من الشهر عينه ولبث بها لغاية ه من من من من من من من البرت نيازا الشمالي . وفي هذه الناحية ترك طريق النيل وسار برا عن طريق « كيروتو » Keroto و مازندى فوصل الى مرولى في النصف الاول من شهر أغسطس . وهنا التزم ان يتربص بعض أويقات بسبب المخابرات التي دارت بغية حصوله على تصريح من كباريجا بدخوله أونيه ورو و حالما دارت بغية حصوله على تصريح من كباريجا بدخوله أونيه ورو و وحالما

تسلم هذا التصريح شخص في ١٣ سبتمبر قاصدا « كيسوجا » Kisoga التي ترك فيها جميع متاعه خشية أن يطلبه كباريجا حسب عادته .

ومن كيسوجا نوجه الى « لوندو » Londu حيث التزم أن يحصل على اناس من رجال كباريجا بصفة حمالين لأن الحمالين الذين كانوا ممه أبوا ابتداء من مرولى أن يدخلوا أرض ملك الأونيورو عدوهم الألد. وعاق مسيره مطر هطال غير أنه وصل في نهاية الأمر في ٢١ سبتمبر الى مقر كباريجا في « أمبارا نياماجو » Mpara Nyamagos .

وكانت الأكواخ المعدة لسكنه قائمـــة على رابية على بعد ربع ساعة من محل اقامة الملك . ولدى قدوم أمـــين افندى أطلقت البنادق لتحيته . وأتى أحـد رجال حاشية كباريجا المسمى عليا متشحا ببذلة التشريفة الكبرى لمقابلته وأبدى انه يعد نفسه سعيدا لرؤيته .

ولم يأت «كاتيكيرو » Kalikiro الوزير الاول لكباريجا إلا في ساعة متأخرة من الليل ليرحب بقدومه وليقول له ان الملك كان يتوخى مقابلته في ذلك اليوم غير ان المطر حال دون ذلك وانه لهذا السبب عينه ما امكن اقتياد الشيران التي هيئت له وانه يرجو التجاوز عن هذا التأخير. فأجابه أمين بقوله انه مفتبط وشاكر للمليك وانه لم يأت ليطلب ثيرانا وأنه اذا لم يكن لدى كباريجا شيء منها فهذا أمر يمكن الاستغناء عنه نماما.

أما على فكان واثقا بأن يتوصل الى عقد معاهدة مع الملك .

#### مقابلته لملك أونيــــورو

وفى ٣٣ سبتمبر فى الساعة ١١ صباحا تقريبا قــــدم دليـل أمين أفندى متسربلا ثوبا « قفطانا » وعلى رأسه طربوش وقال له ان كباريجا مستمد لمقابلته . فاتشح فى الحال كسوته وركب جوادا وسار الموكب بالنظام التالى وهو : فى المقـــدمة ثلاثة من المتونجوليين والترجمان والرجال الحاملون الهــدايا وأمين افندى وياوره ثم على .

وبعد أن مر الموكب ببضع زرائب ومساكن افضى الى ميدان مصطفوف فيه قاعة رحبة لها بابان كبيران احدهما من الجهة الامامية والثانى من الخلف. وهذه هى القاعة التى بها عرش كباريجا. وفي وسطها مصطبة مرتفعة من التراب مدكوكة ومحصورة بين عمودين حاملين لسقف القاعة. وفي وسط هذه المصطبة يوجد مقعد كان الملك جالسا عليه ومرتديا ملابسه الوطنية أى أنه مستور لغاية صدره بقطعة من النسيج لوبها مشرب محمرة وما فوق ذلك مع رأسه عار ومحف به محسو الحسين شخصا جلوسا هذا عدا عدد يتراوح بين الاربعائة والحسائة في الخارج.

ولما كان مقمد أمين افندى موضوعا مجانب العرش جلس عليه وقدم جواب اعتماده بوصف أنه نائب عن الحكمدار العام. وبعد فتحه بمعرفة اتباع الملك أعيد الى أمين افندى ليقرأه إذ أنه لم يكن هناك من يعرف القدراءة . ثم بعد تلاوته أعرب كل منها عن سروره من هذه المقابلة وأعرب كباريجا عما يكنه شعوره من الحبة والود نحو حكومته وعن رغبته في قبدول كل اقتراح يعرض عليه . وعندئذ قدمت الهدايا ويظهر ان

الشيء الذي نال اكثر اعجابه هـو الصابون المعطر والنقود وهذه عبارة عن ٣٠ ريالا عدت مرتين . وبعـد اسئلة شتى فى عدة موضوعات ومحادثة جعلت الجلسة تستمر زهاء ساعتين ونصف ساعة انصرف أمين افندى باحتفال كالذي عمل لدى قدومه .

وفى ٢٣ سبتمبر عند منتصف النهـار أتى كاتيكيرو وأخبره ان الملك في انتظاره فذهب اليه في الحال . ولما كان القوم قد سهوا عن استحضار كرسى أمين افندى وقف يتحادث مع كباريجا الى ان احضروه وعندئذ جلس هو وجلس الجمـع واشترك الكل في الحديث إذ ان الاصطلاحات الرسمية لم تمكن مرعية كما هو الحال في أوغندة .

وقد أبدى الملك في حديثه تذمرا من الدناقلة ومن انفينا و ريونجا وقال ان هؤلاء يتحرشون به ويغيرون عليه بلا انقطاع . فأجابه أمين افندى بأن الآخرين ارتبطوا مع الحكومة برابطة الصداقة ولكنه هـ و استمر على ابداء العداوة . وقال «كباريجا» ان من ذكروا ما عقدوا تلك المعاهدات الا لطأنينهم . اما فيا مختص بما بدا منه من العداوة فقال انه حقيقة ناوش سير صمويل بيكر ولكن هـ ذا لم يكن إلا دفاعا عن النفس غير ناوش سير صمويل بيكر ولكن هـ ذا لم يكن إلا دفاعا عن النفس غير أنه يرجوه الآن ان يقول له عما تنه ويه الحكومة لانه بريد ان يعيش مها في سلام ووئام .

وأجابه أمين أفندى ان الحكومة تشعر نحوه بنفس هذا الشعور . فاذا كان يرغب الحصول على اعانة مالية ترسل اليه سنويا فما عليه إلا أن يصرح بذلك وهسو في امكانه ان يكفل نيله ما يطلب وإذا كان يريد أن ينتدب وفدا ليذهب الى القاهسرة فهو يعطيهم جوازا للمرور واذا كان هو

نفسه يشتاق ان يذهب اليها ، وهذا هـو الافضل ، فعندئذ يظل امـين في عاصمة ملكه رهينة لحـين عودته . أما ريونجا و انفينا فقـد قال للملك عنها ان من رأيه انه يجب عليه الرجوع الى جزرهما وانه لا يقطع على نفسه وعدا بأن يأتى اليه بهما ولكنه اذا رجع هنا مرة أخرى فهو يبـذل كل ما فى وسعه ليصلح فيا ينهم جميعا .

ويظهر ان كل هذه المحادثات أعجبته فقال ان أمينا هو الرجل الاكثر رشدا بين جميع من وقسع بصره عليهم وعرض عليه ان يبقى لديه طلبا للراحة ثم يسافر الى مرولى فالخرطوم ومعه الوفد الذى سيرافقه اليها وطلب منه امين ان يرسل اناسا يفهمون اللغة العربية حتى يستطيعوا ان يتحققوا انه لا يقسول شيئا ما للباشا بخالف ما جسرى بينها فى الحديث . وعلى ذلك تناول كباريجا يد امين افندى وقال له : « نحن اخوان » . وبما ان الجلسة استمرت زمنا ليس بالقليل فقد استأذن أمين افندى وانصرف .

وفى ٣٠ سبتمبر أرسل الملك في طلب أمين افندى ولدى وصوله وجد المجلس حافلا بالناس أكثر مما كان بالعشى ودار الحديث على جغرافية البلد والوان البشر من أبيض وأسود ولكن امينا لم يستطع ان محصل على معلومات كثيرة عن الموضوع الأول. وبعد ان لبث قليلا انصرف.

ووصل قبل سفره برمن يسير اونباشي وجندي وترجمان من محطة « ماجونجو » فمنح كبارنجاكلا منهم بصفة هدية زنجيا وتورين وطلب الى أمين افندي أن بأخذهم معه ووضع في الوقت ذاته تحت أمره سعاة محملون مراسلاته التي يريد ان يبعث بها الى مرولى ليبين فيها سبب اطالة اقامته عنده وليبدد ما ربما يعلق بالاذهان من المخاوف نظرا لهذه الاطالة . وكان الحند قضوا

ایام فی المجیء ثم رجموا حاملین مراسلات أمین افندی التی بعث بها الی غوردون باشا ومرجان افندی الدناصوری (۱) قومندان محطة ماجونجو وهو ضابط سودانی حضر حرب المکسیك وأنعم علیه بالوسام العسکری .

وانهت مأمورية أمين افندى لدى كباريجا على ما يرام . واتضح ان كباريجا لم يتخذ معه طرق الاستبداد والجبروت التى اعتاد اتخاذها مع الآخرين . ومن الجائز ان الهدايا الثمينة التى بعث بها اليه غوردون باشا أثرت في نفسه تأثيرا حسنا وأقنعته بأن الحكومة التى بعثت له أمين افندى سفيرا هى حكومة ذات بطش وقوة ولم يأذن كباريجا لأمين افندى عبارحة مملكته إلا بعد إقامة خمسة أسابيع .

<sup>(</sup>۱) — سمى مرجان الدناصورى لأنه من بلدة دناصور احــدى بلاد مركز شبين الـكوم من مديرية المنوفية يهـو من السودانيين الذين توطنوا بهذه البلدة وقد جند مع من جندوا من بلاد القطر للانخراط فى الأورطة السودانية المصرية التى سافرت لحرب المكسيك .

# المحق سنة ١٨٧٧ م مأمو رية الطبيب أمين أفنالى في أوغنالة القسم الأول من ٢٥ اكتوبر إلى ٣١ ديسمبر

فى ٢٥ أكتوبر بارح أمين افندى مقر كباريجا ملك الاونيـورو ليتمم المأمورية التى كلفه بها غوردون بريارة متيسا ملك أوغندة مرة ثانية فوصل الى «كيسوجا» فى ٢٥ منه ومنها ذهب الى محطة مرولى حيث التزم ان يتربص ثلاثة اسابيع فى انتظار مجىء الحمالين من قبل متيساً.

وفى ٢٠ نوفمبر سافر الى الجهـــة المقصودة ونظرا لبطئه فى السير دخل « روباجا » فى ٢٢ ديسمبر . وروباجـــا هذه مقر متيسا . وفى أثناء مسيره وصل اليه عدة رسل من قبل متيسا ليبلغوه تحيات الملك فتعرف من بيهم على كثير من معارفه القدماء .

#### مقابلته لملك أوغنــــدة

وفي ٢٣ ديسمبر خرج من مسكنه ليقابل الملك المقابلة الأولى.

وقبل أمين افندى وعساد ادراجه ودخل مارا بمختلف الأبواب حسب العادة فرأى مجانب كل مها مدافع صغيرة من البرونر الاحرى تسميها دمية تلعب بها الصغار لا أداة للتدمير والهلاك ومن الباب الأول الى قد أن أفضى الى مقر متيا مر بين صفين من الجنود مسلحين ببنادق بكبسول من الطراز القديم . ويقدر عسدد الجنود بألف جندى تقريبا ومرتدين بكساو حسنة من نسيج القطن الأبيض . ولدى وصوله الى مدخل دار الملك حيته الموسيقا . ودخل قاعسة الاستقبال ، وهى قاعة مقسمة بواسطة جذوع النخل الى ثلاثة أروقة متوازية . وهسذه الجذوع موضوعة رأسيا على شكل اعمسدة . أما اتساع القاعة فلا بد أن يكون ١٢ مترا في ٦ المتار . وكان الرواق الذى في الوسط الموصل الى العرش خاليسا والرواقان الحاذيان له من اليمين والبسار حافلين بكساوى التشريفات ذات اللون الأحمر والأسود مذهبة ومفضضة . وكان واقفا بكساوى التشريفات ذات اللون الأحمر والأسود مذهبة ومفضضة . وكان واقفا بكساوى النشريفات ذات اللون الأحمر والأسود مذهبة القصوى في الهجة .

واعتذر متيسا من عدم مقدرته الوقوف لما يعانيه من آلام المغص . ووضع مقعد أمين افندى بجانب العرش فجلس عليه وكان الملك عكس المرة السالفة من تديا سروالا « بنطلونا » أحمر ومعطفا أسود وطربوشا أحمر وحذاء من هذا اللون الاخير ومعلقا في عنقه سلسلة من الفضة وقرصا من الفضة أيضا سمكه كسمك الريال « مارى ترنر » Marie-Thérèse .

ووجه أمين افندى عندئذ الكلام الى الملك فقال له: ان غوردون باشا نظيرا لما لاقيته منكم في السنة الماضية من حسن الوفادة وكرم الضيافة كلفنى بالحجىء الى هنا وأن أقدم لكم الهدايا التي أرسلها الخديو من القاهرة برسمكم بناء على طلب الباشا المومى اليه . وزودنى بمعلومات مقتضاها توسيع سائر انواع العلاقات الودية السائدة الآن . هذا ولا ريب في ان الملك يرى أنه من المفيد تنمية وتقوية هذه العلاقات . واستطرد فقال ان لديه تعليات اخرى سيبدها باسهاب أكثر في الجلسة القادمة وقدم عقب ذلك جوابات الحماده مكتوبة باللغتين العربية والانكليزية وهي الجوابات التي تلقاها من الباشا .

وفتحت الجـــوابات فى الحال فالجواب العربى ترجمه مسعود وهو من عرب زنربار وسكرتير الباشا . أما الجواب الانكليزى فترجمه مفتاح وهذا كان خادما لدى استانلى . وهنا قدمت الهدايا وفتحت وعرضت واحـــدة فواحدة وعلى مسافة إذ أنه كان لا يجب ان لا يقترب شيء من الملك . وبعد عرضها رفعت وحملت داخل القصر .

وبعد مبادلة بعض الحديث العادى الذى لم يلبث سوى مسدة قصيرة استأذن أمين افندى وانصرف يصحبه عيد و « شامبارانجو » وبعد زمن يسير لحق بهم « كاتيكيرو » الوزير الأول وساكيلابو Sakilabo ورافقوه

الى باب داره . ووقتئذ أمسك بيدهم مسلما وطلب من «كاتيكيرو » أن يأتى في الغد لزيارته ولكي يقدم له هديته .

وفى ٢٧ ديسمبر أرسل فى طلب أمسين افندى لزيارته فذهب اليه فى الحسال وقوبل بالطريقة التى قوبل بها فى المرة السالفة ، وبعد أن جلس وتحدث مع الملك فى موضاعات تافهة ليس لها أهمية سأله هذا لمن يتبع الخديو وسلطان زنربار . وعما إذا كانت ملكة الانكليز تستقبل سفراءه بحفاوة وهل يوجد فى افريقية ملوك أقوياء غير الخديو . وهل ممكن أن يبعث للخديو بسفراء وهل يقبل هو أى أمين افندى أن يرافقهم اليه .

وأجابه أمين افندى أنه برى من واجبه أن يفعل ذلك لا سيما والخديو أرسل له سفراء وهدايا فى كل الأعوام مع أنه هـو لم يرسل أحدا وهــذا أمر ليس فيه شيء من الظرف والكياسة .

وأجاب متيسا أنه كان أرسل « تاندى » Tandi غير أنه رجع من مرولى دون أن يتمم مأموريته . وسلم أمين افندى بصحة هذا القول إلا أنه سأله عما إذا كان من اللياقة أن يرسل ضابطا صغيرا مثل « تاندى » في حين ان الخيسدو يرسل إليه أمراء ألايات . فسكت متيسا برهة ثم سأل عن عدد الايام التي تلزم للذهاب من هنا الى الخرطوم ومن هذه الى القاهرة وكم يوما

يلزم للوصول الى زنزبار .

وسأل متيسا بعد ذلك عما اذا كان لدى أمين افتدى شيء آخر ليبلغه إياه فكان جواب هذا ايجابيا وقال له فى الوقت نفسه انه يود ان يراه يوميا ولكن يحول دون ذلك بعد المسافة بين بيته وقصر الملك فوعده متيسا أنه سوف يعمل فى هذا الصدد ما يرضيه .

ودقت الطبول علامة على انفضاض الجلسة فنهض متيسا ليدخل في منزله وانصرف أيضا أميين ودامت القابلة ساعة زمانية أى من الساعة ١٠ الى الساعة ١٠ صباحا . ولدى وصول أمين افندى الى سكنه وجد فيه كبرا Kisa وكيله قديما وكان قد قدم من مرولى وصادفته مصاعب في الطريق وسبق رفيقه في السفر وهو رجل من رؤساء بحارة ربونجا . ويحمل هذا البحار بريد أمين افندى . وينتظر قدومه غدا .

وبقية هذه الرحلة مذكورة في اللحق الأول للسنة التالية .

# حكمدارية أمين باشا من سنة ۱۸۷۸ الى سنة ۱۸۸۹ م

#### سنة ۱۸۷۸ م

كان أمين طبيبا المانى المحتد ترك دينه واعتنق الدين الاسلاى في تركيا ثم بعد ان خدم حكومة هذه الدولة زمنا أتى الى السودان فألحقه غوردون الذي كان عندئذ حكمدارا عاما لمديريات خط الاستواء بخدمة هذه المديريات بصفة طبيب . والظاهر أن أمينا لم يقسم بأعباء هذه الوظيفة قياما فعليا لأن غوردون كان كما سبق الايضاح كلفه بتأدية عدة مأموريات سياسية في البلاد المجاورة مثل مأمورية الأونيورو والأوغندة . ويظهر أنه قام بهدنه المأموريات قياما أرضى رئيسه حتى أنه فكر في تعيينه حكمدارا عاما لمدينة من مديريتي خط الاستواء . أما المديرية الأخرى وهي مديرية بحر الفرال فيكان غوردون باشا قد فصلها وقت تعيينه حكمدارا عاما للسودان وصارت فيا بعد مدرية مستقلة بذاتها .



أمــــين باشا

صعف عزيمته لأن من النتائج الطبيعية لهذا الخور التردد في الامرور وزاد الطبين بلة اشتغاله بالمسائل العلمية أكثر كثيرا من اشتغاله بادارة مديرية وأدى هذا وذاك الى سوء المنقلب ووخامة العاقبة وما ذلك إلا لأن ادارة المديرية وقعت في يد أوهن الحكمداريين الذين تقلبوا عليها وهذا في الوقت الذي كانت فيه أحوج لمن يكون أمضاهم عزيمة واكثرهم همة وذلك بسبب الحقبة الحرجة التي مرت بها .

#### تقسيمه المديرية الى اقسام إدارية

ابتدأ هذا الحكمدار بتقسيم الأرض من جديد تقسيما اداريا وعين ثلاثة وكلاء حكمداريين وعين لكل منهم مقرا فجعل مقر الأول « مكراكا » في الشرق ، ومقر الثاني « كرى » في القلب ، والثالث « ماجونجو » في الجنوب وقسم المحطات أيضا بطريقة متساوية بين الثلاثة الاقسام على قدر الامكان . وعين لكل قسم قائدا عسكريا ووكيلا فوض اليه الفصل في القضايا المدنية وأعطى لكل منها كاتبا .

ورت بريدا اسبوعيا لاتسال المحطات ببعضهـــــا . وقال المشر فيلكن Felkin ان المراسلات كانت تسافر وهي في غانة من الأمن .

وحاول ان يوسع حدود مديريته بقدر ما يستطيع . وكان سير صمويل يبكر ضم بلد اللوريين و اللاتوكيين اللذين في شرق النيل وذلك بدون ان يحتله فقام هو بهذا الاحتلال في الحال وقوى صلات المودة مع الأهالي واجتهد في التوسع في الزراعة بقدر الامكان .

وهو القسم الموصل بحيرة فكتوريا بالبرت نيانرا واعتبار هذا النهر الحد الجنوبى لمديريته وذلك على أثر قيام مشاكل فى الجزء الجنوبى من هذه المديرية . فرفض الحكمدار أمين ان يمتشل وينفذ هذا الأمر الذي كان يعتبره ضارا بأمن مديريته . غير ان غوردون ألح وبعث بجيسى الذي كان فى بحر الغزال فى ذلك الوقت لينفذ الأمر ولكن ان هو إلا أن استقال غوردون من وظيفة حكمدار السودان العام فى السنة التالية حتى عاد فاحتلها .

#### ذهامه الى فالورو و فانو

وظل الحكمدار أمين وقتا في لادو وزاره في غضون هذا العام « پيرسون » Pearson و « ليتشفيله » Litchfield و « فيلكن » Felkin . وقبيل آخر السنة شخص الى بلد الشوليين Shoulis حيث توجد محطة فاتيكو وذلك ان بعد مر في طريقه بدوفيليه . وبعد ان زايل المحطة المذكورة انتقل الى فالورو وكانت المنطقة بين هاتين النقطتين عبارة عن سهل به مزروعات غاية في الجودة . وقدم اليه شيخا الناحية وهما اخوان لزيارته وقدما اليه نابين بصفة هدية وقدم لهما هو أيضا بعض هدايا وقدم كذلك بعض الهدايا لأمها وأحضرا له بناء على طلبه عالين . والمنطقة التي يقطنها الماديون Madis كانت حافلة بالطاطم والموز .

ومن فالورو انتقل الى فابو فقـــوبل فيها مقابلة لاتقل فى المودة عن المقابلة فى الجهــة الأولى. وأعرب الأهالى له فى الناحيتين عن رغبتهم فى ال تأذن الحكومة للدناقلة بالعودة الى المديرية. وكان هـولاء الاشخاص تجــارا يأتون شراذم صغيرة بمنسوجات وبارود يستبدلونها بالرقيق. وبما ان الحكومة المصرية كانت تستنكر هـذا النـوع من المبادلة فقد نفاهم هـــذا الحكمدار من مديريته.

#### ذهابه الى فاتيكو وعودته الى لادو

وكانت المحطة التالية لفابو فاتيكو ، وهي آخر مرحلة لريادته هذه . وقد قام اليها فدخلها قبيل آخر ديسمبر . وكان الطريق بين الناحيتين ذاهبا صعدا وكانت فاتيكو هذه قاعدة مركز كثير الخصب وكانت معتبرة في ذاك الوقت كمستودع لحبوب جميع المنطقة فيما بين دوفيليه و مرولي ويسكر في هذا المركز قبائل الشولي . ويسمى شيخهم « روشاما » Rochama وبواسطة نفوذ هذا الشيخ وسيطرته تحالفت قبيلته مع الحكومة المصرية غير ان احد قواد الحطة السابقين عامله معاملة مهينة فانسحب الى داره وقطع علاقته بالحكومة .

ولدى قدومه أرسل هذا الشيخ له ولده ليدعموه الى المجيء إليه لأنه كان لا يأمن هو نفسه المجيء . ولما كان الحكمدار يعلم أن الخطأ وقع من جانب الحكومة انتقل اليه عن طيب خاطر ليسوى مسألته .

وعند وصوله الى قرية روشاما القائمة على مرحسلة يوم من المحطة استقبله حرس شرف مؤلف من رجاله متشحين بملابس ذات الوان بهيجة جسدا ومسلحين ببنادق عتيقة وكان الشيخ واقفا على ناحيسة في وسط فريق من الزنوج متسربلين مجلود مصبوغة حديثا باللون الأحمر. والتمسوا من الحكمدار أن ينتظر قليلا ريما يذبحون عنزتين في طريقه ويكون الدم قد سال ثم اجتاز روشاما على الدم وأتى وصافحه وذهب به الى قريته وهناك كان يوجد عنقريب «سرير » تحت شجرة فجلس عليه الشيخ . أما الحكمدار فجلس على مقعده . وكان واقفا على جانبي الشيخ حرس مسلح ومحيط به من كل ناحية جمع من العبيد الغوغاء مؤلف من ٣٠٠ زنجي ذكورا واناثا لابسين كساوى

متنوعة كثيرا سواء أكان من جهة الألوان أو الزى وبها جميع انواع الزخارف .

وكان يبدو على محيا « روشاما » Roshama سياء المسرة من زيارته ومن الهدايا التي حباه بها وعوضا عنها منصه نابين فاخرين وقدم له زوجه فحباها ايضا بنصيبها من الهدايا . ثم آب الحكمدار بعد ذلك الى فاتيكو فلبث بها يوما وانقلب راجعا الى لادو عن طريق دوفيليه .

# ۱ – ملحق سنة ۱۸۷۸ م مأمورية الطبيب أمين أفندى في أوغندة

القسم الشانی من أول ينساير الى ۲۱ مايو

تبادل الهدايا مع ملك أوغندة ونفاد مئونة أمين افندى

فى أول ينابر من سنة ١٨٧٨ م أرسل كاتيكيرو الى أمين افندى من قبل الملك هدايا متنوعة بمناسبة رأس السنة . وهذه الهدايا هى عنزتان ومزراقات وترس مصنوع من القش وحوضان من الفخار وحذاء وقطعة من قشور الشجر مشغولة ومديتان من صنع أوغندة . وعوضا عن ذلك بعث له أمين افندى ايضا بيعض الهدايا . وأعطى لأمين افندى ايضا منزل غير النزل القاطن به وهو بيعض الهذايا . وأعطى لأمين افندى ايضا منزل غير النزل القاطن به وهو المنزل الذى كان يسكنه فى الرحلة الأولى وهو أقرب أكثر من نصف ساعة من المسكن الذى كان نازلا به .

ومتيسا الذي كان أمين افندى قد رأى ان صحته اعتلت كثيرا سقط في مخالب مرض شديد ولم يتمكن أمين افندى من مشاهدته في الايام التالية واضط أن يطيل مدة اقامته أكثر مماكان يبتغى .

وفي ١٢ منه طلب من كاتيكيرو ان يمده بجانب من الموز لأنه هو ورجاله

لم يكن لديهم طعام سوى اللحم .

وكان متيسا لا يرسل شيئا وبدون أمره وإذنه لا يجرؤ أحد أن يرسل شيئا وكانت الأهالي تخاف أن تبيع لأمين افندى شيئا حتى بعض لوازمه .

#### اصطراره الى السفر والعودة الى لادو

وفى ٢٦ ينـاير كتب أمين افندى الى متيسا يطلب أن يؤذن له بالسفر الى مرولى لأن زاده آخذ فى النفاد وليس فى امكانه أن يدع رجاله يمـوتون جوعا . وبعـد اقامة ثلاثة أشهر لدى متيسا أخذ أمين افندى فى نهماية الأمر أجازة تخول له السفر .

وفي ١٩ مارس عند الساعة ٨ صباحا حضر لأمين افندى من أخسفه بالاحتفال المعتاد ليودع الملك . ودار الحديث محكم الطبع حول سفره وطلبات متيسا . وتقرر ان يأخذ ٣٠ ثورا وان برافقه الى الخرطور كاناجوربا وتقرر ان يأخذ ٣٠ ثورا وان برافقه الى الخرطول المحدايا . وان يعين أمين افندى لدى متيسا شخصا بصفة وكيل ويحضر له بنادق وبارودا وطرابيش وفانيلات ومنسوجات حمراء وجوارب واحذية وجوادا . وان يرسل متيسا الى مرولى فيما بعد عاجا برسم البيع ولكن كل طلباته يجب ان تقدم له على سبيل الهدية أو يدفعها أمين افندى من جيبه الخاص . واستغرق الحديث وسالة الى غوردون باشا واخسرى للخديو بطلب بنادق « رمنجتون » رسالة الى غوردون باشا واخسرى للخديو بطلب بنادق « رمنجتون » نهاية الام وانصرف .

وفى ٢٢ مارس جهزت جميع معدات السفر . وكان المتاع يستلزم ٥٠ حمالا غير أنه ما كان يوجهد منهم سوى ١٢ . وبعد كثير من الالحاح أمكن تكلمهم الى ٣٥ ودعت الحالة لترك ١٥ حملا وعد المتونجهولى موكاصا ألى يلحق أمينا بها فى الحال . وفى الساعة التاسعة والنصف انطلقت القافلة فى المسير ورافقها جميع العرب الى مسافة ثم أفرغهوا بنادقهم اشارة للتحية وقفلوا راجعين فيتهم الجنود بتحية مثل تحيتهم .

وكان الطريق وهو نفس الطريق الذي سلكه أمين افندى في العام المنصرم مع نور محمد افندى بحر بين مساكن ومزارع وبعد أن سارت القافلة لغاية الساعة الواحدة نرلت في الخلاء طلبا لاراحة لأن الجنود كان ادركها التعب لتركها المشي من مدة طويلة . وقبيل المساء قدم رئيس وعشرة رجال مسلحين محملون السلام من قبل متيسا وطلبوا بعض صواريخ فوعدهم أمين افندى بارسالها لهم عند بلوغه مرولي وسألهم أن يعجلوا بارسال متاعب . ووصل كاناجوربا في ساعة متأخرة من العشي ومعه أمتعته ولم محضر أمتعة أمين افندى

وبعد رحلة شاقة ومقاساة الصعائب مع الحمالين وصل أمـــين افندى الى مرولى وقضى بهـــا خمسة أيام وبعد ذلك تابع السير على متن الزوارق الى أن أدرك فويرا ثم اضطر أن يلبث فيها زمنا ليسترد جنوده الذين كان المرض أنهك قواهم ، عافيتهم .

ومن فويرا سلك أمين افتسدى طريق البر ميما شطر كيروتو Keroto وفى اليسوم الاول عبر بلدا غير مأهول مؤلفا من تلال مصفوفة وبه غابات من اشجار الموز وجميع ما فى منطقة افريقية الحارة من نبات ذى رونق وبهاء . وتغير المنظر فى اليسسوم الثانى فرت القافلة بمحيط واسع من الحشائش

لتنزل فى زريب ق من زرائب ريونجا حيث قوبلت بالبشاشة والترحاب من أتباعه ، وكانت المرحلة شاقة لعدم استواء سطح الارض ولوجود كثير من المرضى بين صفوف الفرقة الائمر الذى حمل أمين افندى على ان يمشى الهوينا .

وفى ٢٨ أريل بلغ ماجونج و وداوم السير متجها نحو دوفيليه و لادو فدخل هـنده فى ٢١ مايو وقوبل فها بالاحتفال المعتاد ان يقابل به كبار الموظفين فكانت الحامية مصفوفة على ضفة النيل على هيئة عرض لتقدم له واجب التعظيم . وعرض أمين افندى الجند برفقة القومندان نور محمد بك والضباط وانتقل معها الى الديوان الذي كانت اقامته قد عمت حديثا وهناك قدم له جميع الموجودين عبارات المهاني .

ووجد امين افندًى أيضا فى لادو الوفد المرسل من متيسا ملك أوغندة فأرسله الى غوردون باشا بالخرطوم .

# ٢ - ملحق سنة ١٨٧٨ م رحلة الطبيب جونكر في مديرية خط الاستواء (١)

القسم الثالث من أول يناير الى ٢٩ يونيه

عودته الى « ريمـــو »

وفى أول يناير سنة ١٨٧٨ بدأ جونكر عــودته مسافرا من نفس الطريق التى أتى منها . وقد تفشى مرض الجدرى بين رجاله فسبب أضرارا جــة وأودى محياة الكثيرين فى الطريق وانتشر هــذا الوباء فى كل البلد حتى بلــغ لادو فاستحكمت حلقات الضيق وساد العسر . وترك هــذا الرض اشأم أثر فى مكراكا التى كانت اجمــل منطقة فى مديرية خط الاستواء المصرية .

وكانت القافلة تسير متجمعة مع بعضها عندما تكون على أرض للاعداء وحالما تخرج منهــــا تنفرق وكل قائد محطة يسلك الطريق الذي يراه أقصر

<sup>(</sup>١) — راجع كتاب « رحلات في افريقية » للدكتور جونكر المجلد الأول الفصل ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ .

للوصول الى محطته .

وعاد جونكر الى ريمو مع احمد الاطروش اما عبد الله أبو زيد افتستدى رئيس تلك المحطة فسبقها اليها لاعداد معدات الاستقبال وفعالا أنزلهما على الرحب والسعة واكرم وفادتهما احسن اكرام. وبعد ان أقام الاطروش زمنا يسيرا شخص الى محطته في وندى.

#### زيارته لمحطة مديرفى وعودته الى أوربا

وبما أن هملة كاليكاكانت انتهت من ارتيادها منطقة محراكا فقد خطر ببال جونكر ان يقفل راجعا الى اوربا . ولماكانت « مديرفى » هى المحطة الوحيدة التى لم تطأها قدمه قرر ان يراها قبلم يبارح هذه البلاد نهائيا . وعلى هذا قام بدورة ليزور هذه المحطة عوضا عن ان يذهب الى كابايندى التى هى فى طريقه الى مديرفى . وفى ظرف يوم واحد دخلها واستقبله فيها نوميه هذا كان من فيها نوميه هذا كان من من أمن فيها نوميه هذا كان من أمن التراجمة نظرا لغياب قائدها . وتوميه هذا كان من أمن ارتياد مديرفى . وقد تطوع توميه لخدمة جونكر وقدم له جميع مطالبه . ارتياد مديرفى فهم خليط مؤلف من عدة قبائل . وبعد ان أقام فيها جونكر زمنا يسيرا بارحها قاصدا كابايندى التى اتخذها محطا له . ومع انه جونكر زمنا يسيرا بارحها قاصدا كابايندى التى اتخذها محطا له . ومع انه الما كانت تشابه تماما الناحية التى مر بها قانه لم يستفد منها امرا جديدا إذ

وفى ٣٠ ينـار بلغ كاباينـدى . ولما كان يتـوقع ان يقــــيم فيهـا مدة طـــويلة أتخـذ لنفسه الوسائل اللازمة لراحته على قدر الامكان مدة

وكان من أمره أن أعد معدات السفر ورحل الى كابايندى فى ٢٠ فبرابر مارا بمكراكا الصغيرة ليزور احمد افندى الافغانى قائد المحطة لآخر مرة قبل ان يبارح المديرية فاستقبله هدذا ككل مرة فى منزل منظم احسن تنظيم . ويقول جونكر انه يستحق اتم المدح والثناء لعنايته العناية البالغة بساتينه ومزارعه وكان هو واحمد الاطروش من اقدم الجالية فى مكراكا .

وفى ٢٧ فبراير وصل الى وندى فوجد المحطة نقلت من مكانها بعد مبارحته لها الى مسافة ربع ساعة من محلها القديم ولكن احمد الاطروش الذي كان ترقى الى رتبة بك ظل فى زريبته القديمة مفضلا النيقيق فى وسط بساتينه مؤثرا عدم البعد عنها .

اما بخيت افندى بتراكى الذى كان هو ايضا نال رتبة القائمة ام فقد فقد نبى اليه خبر قدوم جونكر فأعد ما يلزم من المعدات لاستقباله ولدى وصوله تبين له ان القافلة لن تسافر فى القريب العاجل وعلى ذلك أعد العدة للاقامة فى وندى مدة لأنه نظرا لما كانت تبديه قبائل النيامبارا والبيارى المقيمون على طريق لادو والذين لم يخضعوا للآن لسيطرة الحكومة من ضروب العداوة كانت هذه تأبى ، ولها الحق فى ذلك ، أن تسمح

له بالسفر مخفورا محرس قليل العدد .

وانقضى النصف الاول من شهر مارس وتقرر السفر فى ٢٠ منه وحصل فعلل في هذا التاريخ . وكانت القافلة مؤلفة من جمع كبير واتبعت فى سيرها النظلم الذى سارت عليه فى الذهاب حتى مبيت رجال القافلة فى المسكرات القديمة . ومرت القافلة بنيامبارا وهلفة دواما مفتقرة الى الزاد واحتياجاتها منه كانت ترسل اليها باستمرار من مكراكا وفى نهاية الأمر وصلت الى لادو فى ٢٠ مارس ونزل معظم رجال القافلة خارج الحطة كالمرة السالفة .

ولدى وصول جونكر الى لادو علم بخسبر مكدر وهو خبر سفر الباخسرة الى الخرطوم من أيام قلائل وفى هسنده المرة ايضا اضطر أن يخضع لأحكام القضاء والقسدر . نعم إنه كان من النظام المقرر سفر باخرة فى كل شهر الى هسنده المدينة ولكن المواصلات لم تكن منتظمة مطلقا نظرا للموائق القائمسة فى النهر غير انه رغمسا عن ذلك لم يطرأ على فكر جونكر انه سيضطر أن يبقى فى لادو لغاية شهر يونيسه لأنه لو كان يتوقع حدوث ذلك لكان سافر فى الحسال ليرتاد محطات الجنوب التي كانت على طول النيسل وهى الرجاف وكري و موجى وغيرهسا وهى الرحسلة التي كان بريد القيام بهسا فى الأيام الأول من اقامته فى لادو . وعلى ذلك امتثل لأن ينتظر والآمال تخامره بأن لا يتأخر مجىء وقت سفره زمنا طويلا .

وفى وقت غيامه فى مكراكا حدثت تغيرات جمـة فى ادارة مديرية خط الاستواء فغوردون الذى تولى أمر حكمها من سنة ١٨٧٤ سافر منها وعين حكمدارا

عاما للسودان وتقرر إقامته فى الخرط وخلفه فى تولى حكمدارية مدرية خط الاستواء أميرالاً لاى براوت بك غير انه لم يستمر فى هدذه الوظيفة إلا أمددا قصيرا وأتى بعده أميرالاً لاى ميسون بك ودار حول شواطىء محيرة البرت نياترا وعمل لها خريطة وعساد بعدها الى الديار المصرية . وفى وقت وصول جونكر كان ابراهيم فوزى بك حكمدارا لمديرية خط الاستواء . وكان هذا لا بد ألا يطول أمد تمتعه بهذه الوظيفة .

وكوتاح افندى Konlah Effendi مدير لادو الذى تعرف به الطبيب أمين افندى في ابان رحلته الأولى كان قد نقل الى إحدى محطات أعالى النيل فقتل فيها هو ورجال حامية هذه المحطة في أثناء هجوم قام به أهالى تلك الناحية .

وفى ه أبريل سافر كل رجل من رجال مكراكا القادرين على حمل السلاح الى الجنوب بقيادة بخيت بك للأخذ بثأر كوتاح افندى وجنوده وكات قد تقرر أن يتبعهم أيضا آخرون من المحطات الجنوبية .

وانقضی شهر أريل بدون أن تصل أنة باخـــرة . وفى ٢٢ مايــو داخـل جو نكر الفرح لقدوم أمــين افنـدی من رحلته فی أوغنـدة التی أرسله البها غوردون . ولدی وصوله خرجت الحامية الی المرسی لتقـدم له مراسم التعظیم حیث استقبـله الموظفون وعلی رأسهم المـدر نور بك محمـد و جو نكر . فبعد أن سلم أمـین افنـدی علی الجميع واستعرض الجند ذهب الله الدوان وفیه قدم له واجبات الهای كل الحاضرین

وسر جونكر سرورا لا مزيد عليـه لوصول أمــــين افنــدى وأخــذا يتبادلان يوميا المقابلات فكان كل منهما يبدى للآخر في غضونهـا ما صادفه من المؤثرات وما جمعه من المشاهدات أثناء القيام برحلته .

وفى ٣ يونيه طرق الآذات دوى صفير مؤذن بقدوم الباخرة فكان لذلك رنة فرح فى القــــاوب وبعد هذا بقليـل أتت وألقت مراسيهــــا أمام الحطـــة وكان قدومها مباغتة تامة إذ أنه لم يعلن ذلك القدوم كالمعتاد بواسطة الدخان الذى يمكن رؤيته من مسافات شاسعة لانبطاح الاراضى المحاذية للنبطاحا تاما.

ويحدث دواما وصول اية باخـــرة الى لادو انتماشا وفائدة مادية فى المحطة لائه عدا البضائع التى ترسلها الحكومة لموظفيها يجلب بحارتها ايضا معهم الاشياء فيبيعونها ويجرون من وراء ذلك مغانم .

وكانت البضائع التي ترسلها الحكومة توزع على مستخدميها بواسطة مديرى المديريات كل محسب درجته ومركزه ويحجز ثمن ما اخذوه مما يكون استحق لهم من المرتب.

وكان يوزع يوميا للعساكر علوفة من الذرة المحزونة في مستودعات المحطة وهدذه الذرة كانت تؤخذ من الاهالي نظير الجزية المفروضة عليهم أو مما يجلب من الغنام على أثر القيام بشن الغارات. ويوزع على المستخدمين نصيب من اللحم يوميا متى كان ذلك في حسيز الامكان. اما الجنود فيوزع عليهم أنصبة في كل يومين أو مرة واحدة في الاسبوع وذلك حسب عدد المواشي التي في الحطة.

ولقد استقل من هذه الوجهة مع كر الايام عدد كبير من الموظفين بأنشاء بساتين ومزارع . وهـــــذا العمل هو خـــــير الوسائل لتنمية الروح

الادبيــة بين الاهالى واقربها لمتناول افهامهم . ويقول جونكر نعم ان المصريين على وجه العمــوم أساءوا معاملة الاهالى اسا آت شديدة إلا أنهم أوجدوا في مكراكا أحوالا من شأنها أن تجعل تقدم المدنية في حيز الامكان وتكسب البلد شكل حكومة جامعا لعناصر من مختلف الشعوب تسودهم حكومة وحيدة موطدة الاركان .

وذكر جونكر في المجلد الأول من كتابه الآنف الذكر بالصفحة ...ه مامعريه .

« ان الفضل في الزام الزنوج بضرورة الاحتفاظ بالسلم مع القبائل المجاورة لهم ، ومكثهم على قدر الامكان في مواطنهم وحرائة اراضيهم يرجع الى ضغط المسلمين عليهم . وهذا أمر لا يلزمنا ان نبخس فوائده . فبحسن مساعي الحكومة المصرية وضعت بلاد الزنوج تحت سيطرة المسلمين فقتحت بذلك الطريق لاحسن المدنيات ومها اشتد ضغط حكومة اجنبية فان هذا الضغط يكون دواما أفضل وأفيد كثيرا للزنوج من استبداد رؤسائهم الوطنيين ذلك الاستبداد الذي ينتج منه على وجه العموم حروب ابادة وفناء بين العبيد » . اه

وقضى جو نكر أيام اقامته الاخبرة فى لادو مغبطا مسرورا وهـو يتأهب للرحيل . وكان ابراهيم فوزى بك الحكمدار العام فى هذه المـدة يطوف فى أنحـاء المراكز ووصل الى لادو قبـل سفر الباخرة بزمن يسير . وقد كان تأخر اقلاع هـذه الباخرة أياما قلائل لدواع مصلحية . وفى النهاية أبحـرت تقل كمية كبيرة من الهـاج الى الخرطوم . ودفع جونكر أجرة سفره هـو وخادميه ومتاعه مبلغا قـدره ١٦٢ ريالا ثم

ذهب ليودع أمين افندى وهذا رافقه الى أن استقل ظهر الباخرة . وكان ذلك يوم ١١ يونيه . ورست الباخـــرة فى محطات بـور و شمبى و السوباط و فاشودة و جهات أخرى لأخذ وقود ووصلت فى نهاية الأمر الى الخرطوم بتاريخ ٢٩ يونيه بدون حدوث أى طارىء فى طريقها وذلك بعد أن قضت فى رحلتها هذه ١٨ يوما .

وحالما وصل جونكر بادر بتقديم تشكراته الى غوردون للتسهيلات التى صادفها بناء على أمره . ثم بعد أن أقام شهرا فى الخرطوم بارحها فى ٢٨ يوليه ميما القاهرة عن طريق وادى حلفا ثم رحل من القاهرة الى أوربا .

# ٣ - ملحق سنة ١٨٧٨ م رحلة المبشر فلكن من لأدو الى أوغندة (١) القسم الأول

## من ۱۸ نوفمبر الی ۳۱ دیسمبر

في فصل الربيع من سنة ١٩٧٨ م وردت الانباء الى جمعيسة مبشرى الكنيسة الانجيلية الانكليزية بأن الأهالي قتلوا عضوين من أعضاء بشها التي في أوغندة عند شواطىء بحيرة فكتوريا نيانزا وعلى ذلك لم يبق من تلك البعثة في أوغندة سوى المبشر ولسن Wilson · وعلى أثر هذه الانباء قررت الجمعية المذكورة أن ترسل إليه امدادا مؤلفا من المبشرين « ليتشفيلد » Felkin و « فلكن » Hall و « فلكن » Pearson و « هول » الما و « فلكن » نقوردون ووقع الاختيار على ان تسير هدفه البعثة عن طريق النيل لأن غوردون باشا الذي كان وقتئذ حكمدارا عاما للسودان كان عرض ان يدفع نفقات بعاعة من المبشرين ويدعهم يمرون من حكمداريته الفسيحة المترامية الاطراف بدون ان يدفعوا شيئا ما .

<sup>(</sup>۱) — راجع الحزء الذي وضعه فلكن من كتاب « أوغندة والسودان المصرى » الفصل ۱ و ۲ و ۶ و ۵ و ۲.

وليس من اغراض هذا الكتاب التعرض لوصف القسم الخاص برحلتهم خارجا عن حدود مديرية خط الاستواء فنكتفى بالقـــول إنهم سافروا من انكاترا في ٨ مايو سنة ١٨٧٨ وبلغوا لادو عاصمة المديرية في ٩ أكتوبر من نفس ذات السنة فاستقبلهم امين بك الحكمدار وبذل لهم جميع ما في استطاعته من التسهيلات.

وكان المبشر هول قد افترق من هذه الجماعة في سواكن ومن هذه قصل راجمًا الى بلاد الانكايز وذلك بسبب مرضه . وحسال وصولهم الى الخرطوم أصسدر غوردون باشا أمرا بتزويدهم بالحمالين بدون أن يدفعوا شيئا وأن يعطى لهم عند الاقتضاء حرس من الجند وأن تقدم لهم مساكن فى كل محطة مصرية فى جميع دائرة حكمداريته .

وفى ١٨ نوفر سبر تابعوا مسيرهم من لادو ميممين الرجاف ومن هذه أنحروا على متن سفينتين ليصعدوا شلالات بيدن ولم يتم لهم ذلك إلا بعد أن اقتحموا اخطارا شديدة وبعد أن جرر التيار رجلين من أولئك الذين كانوا يجرون السفن بالاحبال . وكان المر رائعا جميلا وأفراس البحر عوج بكثرتها ماء الهر .

واستغرقت رحلتهم الى دوفيليه ستة أيام ودخلوها فى ٢٠ نوفمبر فأعجبتهم متانة بناء محطتها وهى واقعهة على ضفة النيل وذات أهميه عظمى وشوارع هسده القرية نظيفة ومتسعة ومساكها مصنوعة من أعواد الخيزران بينما مكتب الحكومة وههو فسيح الارجهاء مبنى من اللهبن وكان يوجد مخازت كبرى مبنية بالآجر والعارة الأكثر أهمية فيها هى الترسانة النهرية لأنها رأس خط الملاحهة الى الجنوب ومحل مرسى الباخهرتين

« الخصديوى » و « نيانرا » ، والاولى منها ذات قوة كبيرة ولها رفاسان وحمولتها ١٠٨ أطنان وطولها ١٠٠ قدم وحالة الاثنتين في غاية من الجصودة وللسفينة الأولى أيضا مخادع بجد فيها المسافرون الراحة التامة . ويكتنف الحطة سياج من الخشب وبها ثلاثة مدافع ميدان وللمستخدمين بساتين حسنة فيها سائر أنواع الخضر المحلية . ويوجد على الضفة الشرقية مساحات واسعة مزروعة ذرة . وهدذا النوع يتوسعون في زرعه في هدذه المنطقة كثيرا جدا .

وكان النهر صالحا للملاحة لغاية ماجونجو وبحيرة البرت نيانرا ويستغرق السفر ٣ أيام وكانت الباخسرة « الخديوى » لنكد حظهم داخلة في العمرة فالتزموا الابحار على متن الباخرة « نيانزا » التي أقلعت من « دوفيليه » في ١٨٧٨ .

وكانت كل المسافة تموج بالقرى والمزارع لكثرتها على الضفتين .

وفى ٣٣ منه وصلت الباخرة الى مصب بحــــيرة البرت نيانرا وأخــذت تمايل بسبب تماوج مياه البحيرة ولكن بعد ملاحة ساعة دخلت ثانية فى النيل وعندئذ عادت الى الهدوء وبعد قليل افضت الى ماجونجو.

وكانت محطة هذه الناحية قد أقيمت فى الأصل على الرأس الفاصل بين مصب النيل والبحيرة . ولما كانت التيارات أخذت تعدو على هذا الرأس فتجرفه دعت الحالة لنقل المحطة الى داخل الأرض .

وكانت هذه المحطة مبنية بناء جيدا والنظافة مرعية فيها ويحيط بها متراس قـوى من التراب وخندق عمقـه ١٠ أقدام ويوجد بها مدفع ميدان

وأنبوبتان للصواريخ وعدا الحرس كان يوجد فيها أيضا نقط أمامية لأن كباريجا ملك أونيورو كان يرنو اليها بعين الجشع .

وكان المرسى على شكل حدوة الفرس وكان الوابور يرسو فيه لعمقه . ولدى وصول المبشرين اصطفت فرقة من الجند أمام المرسى وعلمها يخفق على رؤوسها وحال نرولهم من الباخرة حياهم أولئك الجنود وعزفت الابواق السلام الوطنى المصرى .

ونظرا لغياب القومندان مرجان افندى الدناصورى استقبلهم وكيله محمد افندى وهـو ضابط باسل لم يزل فى ريعـان الشباب بحفاوة كبرى . وكان منظر العساكر بكساويها البيضاء بهجة للناظرين .

وأنزلوا أولئك المبشرين في اكواخ قائمة في بقعة جميلة جـدا تحت شجرة باسقة وخارج المتراس بالضبط .

وكانوا قد قرروا أن يقوموا في الغده ٢٠ ديسمبر بجولات عند مساقط مورشيزون ولذا استيقظوا مبكرين ولدى وصولهم الى المرسى وجدوا الباخرة نيانزا متأهبة للسفر وكان محمد افندى قد أعد لهم غذاء فاخرا ليأخذوه ممهم في جولانهم وسافروا في الحال.

وبعد أن تركوا وراء ظهورهم ماجونجـــو أخذ النهر يضيق تدريجيا وابتــدأت الضفاف في الارتفاع . وطفقت الأعــين تقع في الجانبين على أشجار بلغت مبلغا عظيما في الجسامة ونبت جهيج وطيور ريشهـــا جامع لمختلف الألوان وقردة . أما النهر فياؤه كان يموج بكثرة ما فيه من تماسيح وافراس محر . وبالاجمال تحتوى هذه البقعة على جميع ما احتوى عليه منظر المنطقة الحارة

من بهاء وجلل . وكلما اقتربوا من المساقط زاد اضطراب الماء وازداد دوى سقوطه . وفي نهاية الام صارت المساقط بمرأى منهم غير انهم لم يتمكنوا من الاقتراب منها الى مسافة تقلل عن نصف ميل وظلوا برهة طلويلة منذهلين أمام جمال سقوط الماء سقوطا رأسيا من علو ١٢٠ قدما . ثم حاولوا النزول من الباخسرة ليقتربوا من المساقط سعيا على الاقدام ولكمهم باءوا بالفشل بسبب تراكم الاشجار وكافتها . ثم بعد ان متعوا ابصارهم مرة أخسرى بهذا المنظر الفتان وهم في الباخرة قفلوا راجعين الى ماحو نجو .

ووقع عيـد الميلاد في اليـوم التـالى فأتى اليهم موظفو المحطة وقدمـوا لهم أحسن التمنيات ودعاهم قائد المحطة للغداء عنده وكان هـذا الغداء على حسب اعترافهم من ألذ ما تناولوه من الطعام في افريقية .

وأقام وأقام وا أيضا يومين في ماجونج و ليظفروا بحالين غير ان هذا الأسر لم يتكن سهل المنال لأن كاريجا سمع بقدومهم فأمر بأن لا ينقل أحد متاعهم ولكن محمد افندى أخذ على عاتقه ان يقدم لهم مطلوبهم وفعلا أحضر لهم الحالين .

وفى ٢٨ ديسمبر انطلقوا فى السير بعد ان حيهم الجنود التحية العسكرية كما حدث عند قدومهم وبعد ان ودعوا الضباط ذاكرين لهم كرم ضيافتهم وعظيم فعالهم وحسن مقاصدهم .

وتركوا الباخرة في ماجونجو لأنها لا تستطيع ان تبعد اكثر من ذلك وساروا برا على ظهور الحمير وتجشموا كثيرا من الصعاب مع الحمالين الذين كانوا من طبقة الاوغاد غير أنه كان يرافقهم لحسن الحظ حرس قوى من الجنود فعاونهم معاونة كبرى . وهجم عليهم وهم فى الطريق رجال كباريجا فى اليوم الأول لأن هؤلاء الرجال ماكانوا يتوقعون ان يروهم مخفورين بحرس . وارتد المهاجمون تاركين على الثرى رجلا منهم . وأقيم فى الليل حرس قوى وحدث فى غضونه عدة هجهات فردتها نيران الجنود . ومما زاد الطين بلة تهاطل الامطار وهبوب الزوابع وعصف الرياح وبالاجمال كانت الرحلة غير سارة أبدا .

وبقية هذه الرحلة مسطورة في الملحق الثاني للسنة القادمة .

# ١٨٧٨ علم المجتملة المبشر ولسن من أوغندة الى كسونا (١)

ذهـــابا وإيابا

القسم الأول مر ن ۲۱ نوفمبر الى ۳۱ ديسمبر

تتب استانلي في مارس سنة ١٨٧٥ وكان عندئذ في أوغندة رسالة نشراً الجسرائد الانكليزية يقول فيها ان هذا البلد صالح جدا لأعمال المشرين . وفي خسس عدة أيام عرضت عدة هبات على جمعية مبشرى المستنيسة اذا هي تعهدت بارسال بعشة الى بلد متبسا . وقبلت الجمعية ووجهت الدعوة الى المتعلوعين فلبوا دعوتها . وفي ربيع سنة ١٨٧٦ سافرت من انكاترا الى زنربار بعشة منظمة تنظيا تاما رئاسة الملازم « سميث » Smith . ووصلت الى شاطيء خيرة فكتوريا نيازا الجنوبي في مايو سنة ١٨٧٧ .

وكانت هذه البعثة مؤلفة من أربعة أعضاء مات منها الدكتور صيث لدى وصوله الى البحيرة وقتل الملازم سميث والمستر « أونيـل » OʻXeill

<sup>(</sup>١) — راجع الحبزء الذي وضعه ولسن من كتاب « أوغندة والسودان المصرى » ، الفصل العاشر .

بيد الاهالى فى جزيرة من جزر البحيرة وبقى منها المبشر ولسن وظل وحده فى أوغنده لغاية خريف سنة ١٨٧٨ م

وعندما عامت الجمعية بهذا المصاب بادرت بارسال بعثة أخسرى . وفي ٣ نوفمبر وصل الى ولسن من الحكمدار أمين بك في روباجا خطاب يقول له فيه انه سيأتى قريبا ثلاثة مبشرين عن طريق النيل الى مرولى وهي آخر محطة عسكرية مصرية في الحد الجنوبي واقعة على بعد ٣٠٠ كياومتر من روباجا .

وفى ٢٦ نوفم بير سافر ولسن من روباجا الى مرولى وفى ٦ ديسمبر شاهد العلم المصرى على مسافة بخفق على هذه الناحية. ولدى وصوله اليها أطلقت المحطة مدفعين إيذانا بقدومه ووجد فرقة من الجنسد مصفوفة خارج المحطسة فقدمت له الاسلحة تعظيا وعزفت الأبواق السلام المصرى واستعلم عما اذا كان رجال من البيض قد قدموا فأجيب سلبا . غير انه قدم اليه خطاب من پيرسون وهو مبشر آخر يدعسوه فيه أن يأتي الى فويرا وهي محطة عسكرية مصرية أخرى واقعة على بعد زهاء مائة كيلومتر من مرولى .

واستقبل ولسن احسن استقبال وقدم له الننباط واجبات النيافة فى محطة مرولى ووضعوا تحت تصرفه ديوان الحكومة وقدموا له الطعام بالمزيد لأن الحكمدار كان أصدر الأوامر بأن يعامل اذا أتى الى مرولى أو أية محطة أخرى من محطات مديريته معاملة ضيف عزيز نازل عنده .

وفى ٩ ديسمبر شخص من مرولى الى فويرا فوصل اليها فى ١١ منه وكان يأمل أن يجـد فيها اصدقاءه إلا أنهم ماكانوا وصلوا اليها لغاية هــذا التاريخ . ووضع تحت تصرفه محمد افندى قومنـــدان المحطة الذى كان عقد معه عروة العسداقة كوخا حسنا جدا خارج المحطة مطلا على النيل ومشرفا على منظر جميل وعلى النواحي المجاورة .

وفى النهاية ورد له فى ٢٦ ديسمبر خطاب من پيرسون وفلكن يقولان فيه ان المرض عاقها وانهما سيأتيان بطريق البرت نيازا وماجونجو .

وبقية هذه الرحلة مذكورة في الملحق الأول للسنة التالية .

# سنة ۱۸۷۹ م حكمدارية أمين باشا

# إنجازه للأعمال الادارية في ماجونجو

لم يتصل بنا شيء من أخبار تنقلات هذا الحكمدار لغاية شهر نوفمبر من هذه السنة وقد يجـوز أنه ظل مقيما في لادو . وقد سافر في هـذا التـاريخ الى دوفيليه ومن هذه الجمة شخص نحو الجنوب .

وفى ١٧ نوفم بر وصل الى وادلاى فلم يحضر اليه شيخه المسمى أيضا بهذا الاسم غير أنه أرسل اليه أخاه مصحوبا بثلثمائة زنجى ومعه نابان من أنياب الفيلة بصفة هدية . وسبب عدم قدوم الشيخ على ما يظهر أنه رجل بادن بدرجة لا يقدر معها على المشى .

وقدم له الحكمدار هدايا وحادثه بسدد إقامة عطة في ناحيته وطلان بأن بينها الأخذ والرد إلا أن الحلاقة كانت مرضية ووعده الحكمدار بأن يشدد الرقابة على جنوده وعلى ذلك وافق على إقامتها ثم طلب منة أن يحضر له وقدودا للباخرة فأجيب الى طلبه في الحال وعلم من الأهالي أنهم يتبادلون متاجر واسعة النطاق مع الشوليين Shoulis في الضفة الشرقية وأنه في حيز الاستطاعة الذهاب الى فاتيكو عن طريق فابدو في ظرف ثلاثة أيام .

وتحركت الباخرة بعد شحن الوقود وكان التيار شديدا جــــدا وبعد

ابحار ست ساعات ألقت مراسيها عند سفح سلسلة تلاع بقصد مقابسة شيخ آخر غسير أنه لسوء الحظ بمجرد إدراك القربة الواقعة خلف التلال لوحظ أن جميع الأهمالي تعلقوا بأذيال الفرار وقضت الحال أن يرسل اليهم ترجمانا ليدخل في روعهم الطأنينة . وفي نهماية الأمر أقنع واحدا منهم بالرجوع وهذا وعسد بأن يذهب فيستحضر الشيخ ولكنه عاد في اليوم التالي وقال إن الشيخ يأبي اجسابة دعوة الحضور لأنه استقبح عسدم الحيىء اليه مباشرة .

وانطلقت الباخرة تشق عباب المساء فوصلت فى العشى الى ماجونجو الواقعة عند مدخل بحيرة البرت نيازا حيث عقد هسنذا الحكمدار النية على الاقامة وقتا يسيرا.

وقضى مدة إقامته فى إنجـــاز الأعمال الادارية ودرس العلاقات المتبادلة مع الأهالى وكان شأن هذه المحطة شأن المحطات الأخرى من جهة نفاد الذخيرة ومختلف الواردات بسبب انسداد النهر فى مناطق السدود الأمر الذى نشأ منه قطع المواصلات مع الخرطوم زهاء حولين .

وفى ٦ ديسمبر قدم من أوغندة وفد يحمل هـ دايا من متيسا ووزيره الاول كاتيكيرو برسم الحكمدار ومكاتيب منها ومن عرب أوغنــــدة والمبشرين الانكليز والفرنساويين .

سفره الى محطة ماهاجي وزيارته الضواحي التي حولها

وأُخِر الحَكَمدار بعد أن أنهى ما لديه من الأعمـــــال في ماجونجـو الى عبطة « ماهـــــاجى » Mahagi الواقعة على شط بحيرة البرت نيازا الغربي

ومشت الباخرة مع امتداد الشط المذكور وكان عمق المساء لا يتجاوز ثمانى عشرة قدما . وصادف صعوبة فى النزول لدى وصوله أمام المحطة بسبب قلة غور الماء .

وذهب أمين بك لزيارة سوندا Sonda وهو رئيس قرية كبيرة تسمى « توا » Toa واقعه قرب المحطة . واكواخ هذه القرية مبنية على نمط اكواخ الأونيورو . فوجه نساءها منهمكة في القيام بالاشغال المنزليسة والرجال يشتغلون بالفلاحة وبصيد الأسماك والقنص وحلب البقر والعنز . أما مزروعاتهم فههي الذرة البيضاء والصفراء والتبغ والسمسم والقاء والبامية .

والطريق البرية بين محطى ماهاجى و وادلانى تمر بمنطقة جبلية وقائسه عليها قرى كبيرة. أما أمر النظافة والنظام فيها فحصدت عنها ولا حرج. وهسده القرى حافلة بكثرة سكانها وبها من الأنعام القطعان الكثيرة. وقدم الى أمسين بك بعض رؤساء الزنوج المقيمسين فى الضواحى لزيارته فأثروا فى نفسه تأثسيرا حسنا سواء أكان من جهة الهيئة أم من جهة أساليهم. وعلم منهم أنهم يقرون الكباريجا بالسيطرة عليهم وانه يوجد أساليهم وبين منطقة الأونيورو صلات متينة وأنه يوجد كذلك تجارة واسعة النطاق تقوم بنقلها مراكب تسير بمحاذاة صفة النهر الغربية الى ان تصل الى مصب النهر فتجتازه وتذهب الى ماجونجو أو «كيبيرو» Kibiro وتبادل على

ما فيها من الحاصلات . وسكان هذه الناحية يختتنون .

وكان الحكم دار بود لو أتيحت له إطالة إقامت في هذه المنطقة السحثيرة الأهمية غير أن اعماله كانت تتطلب قيامه الى جهات أخرى فولى وجهه شطر الشمال . وجاء آخر الحول وهو في دوفيليه .

١ - ملحق سنة ١٨٧٩ م
 رحلة المبشر ولسن
 من أوغندة الى كسونا (١)
 ذهابا وإيابا

القسم الشاني

من أول يناير الى ١٤ فبراير

وفى أول يناير تلقى ولسن رالة من پيرسون يقول له فيها إنهم من أمسكوا مرة أخسرى في كيروتو عن متابعة السفر بسبب ما لحقهم من التعب والنصب. وكيروتو هذه محطة مصرية أخسرى على مرحلة ثلاثة اليام من فويرا. وعلى ذلك قرر ولسن أن يذهب لمقابلتهم إذ أنه لم يعد في استطاعته ان ينتظر أكثر من الوقت الذي قضاه في الانتظار فسافر في اليوم التالى بصحبة ثلاثة من الجنود وثلاثة حمالين وخدمه.

ولدى بلوغه «كسونا» الواقعة على بعـد بينيع ساعات من كيروتو وجد فيها أنفينا رئيس الناحيـــة فعلم منه أن أصدقاءه بارحوا كيروتو وأنهم سيكونون في كسونا في عشية نفس اليـوم . وفي الساعة الثالثـة وصلت القـافلة

<sup>(</sup>١) — راجع الحبزء الذي وضعه ولسن من كتــاب « أوغنــدة والسودات المصرى » الفصل العاشر .

فكان صمنها بيرسون و ليتشفيله فقط إذ كان فلكن بقى فى كيروتو مع الترجمان الذى كان يسالج سكرات الموت. وقضوا الليل مما يتسامرون فى مختلف الشؤون الى الهزيم الأخير منه.

وفي الغد لحق بهم فلكن وكان الترجمان قد أدركته منيته في الليل. وتابع الجميع السير الى فويرا من جديد فدخلوها في ٧ يناير وأقامـــوا بها أسبوعين ثم شخصوا الى مرولى لأنهم علموا أن الجمالين الذين طلبوهم من متيسا قد وصلوا الى هذه الجهة.

وفى ٢٧ يناير أفضوا الى مرولى فوجدوا فيها الحمالين الذين بعث بهم متيسا وسافروا منها فى ٣ فبراير · وفى ٨ من هذا الشهر اجتازوا الحـدود المصرية . وفى ١٤ منه حطوا رحالهم فى روباجا .

# ٢ - ملحق منة ١٨٧٩ م رحلة المبشر فلكن من لادو الى أوغندة (١)

# من أول ينــاير الى ١٤ فبراير

في أول يناير من سنة ١٨٧٩ وصلت جماعة المبشرين الى كيروتو وهي محطة عسكرية مصرية . وداخلهم شيء كثير من المسرة عندما وجدوا أنفسهم في كنف سياجها إذ أنهم في غضون جولاتهم في المسافة الواقعة بين ماجونجو والمحطة المذكورة كانوا عرضة لتغير حالة الجو وعدم اعتداله ومجاهرة الاهالي بالعدوان . وحاق بهم شيء من الاحزان بسبب موت ترجمانهم نقدولا السورى الذي لبث بعض وقت مريضا ثم عاجلته المنية عند وصولهم ودفن في موضع مناسب .

وموقع المحطة بديع للغاية . ويوجد هذا الموقع في وسط أرض مكشوفة لا شجر فيها تحيط بها غابة شاسعة مترامية الاطراف . وأنشىء حولها فضاء مساحته ٢٠٠ متر حتى لا يجد العدو ملجأ يأوى اليه . ولما لم تكن الحامية ذات قوة كافية لتقوم بالحراسة وتشتغل في وقت واحد كانت لا تمتار إلا بصعوبة لا سيا أن القرى التي تكتنفها ليس فيها مصاف ولا صديق وكباريجا لم يأل

<sup>(</sup>۱) — راجع الجزء الذي وضعه فلكن من كتاب « أوغندة والسودان المصرى » الفصل ۱ و ۲ و ۶ و ٥ و ۲ .

جهدا ان نخلق لها المتاعب دواما .

وقد قال المبشر فلكن في المجلد الأول من كتاب « أوغندة والسودات المصرى » ص ٢٢٠ :-

« أنه لما يؤسف له عدم القضاء على حكم هذا الملك المستبد الغشوم \_ يعنى كبار يجا \_ ذلك الأمر الذي كان قد تم من زمن لولا المعارضة الشديدة التي كان يبديها بعض اشخاص في بلاد الانكليز . وهؤلاء الاشخاص هم أولئك الذين يرون بعين الحسد كل امتداد يحدث في الاراضي المصرية نحو الجنوب . وزاد على ذلك بأن قال : ان في استطاعته ان يقرر وهـو مستريح الضمير الن اجزاء البـلد الواقعة تحت السيطرة المصرية والحكومة بنفس ذات الطريق ـ ة التي يسير عليها في حكمه حكمدار مديرية خط الاستواء الحالي للمي في حالة احسن كثيرا مما كانت عليه تحت سيطرة ملوكها الغشم المستبدين » . اه

و ظهر من هذا الكلام ان الانكايز منذ ذلك الوقت كانوا واقفين لنا بالمرصاد في السودان ولا يرغبون أن نتوغل فيه ونمتلك من اراضيه شبرا .

وأتى انفينا ليزوره فى كيروتو وفى ؛ يناير ولوا وجسوههم شطر « بانياتول » Panyalole وهى مقر انفينا . وهبت عليهم فى الطريق عاصفة مصحوبة عطر فبلاتهم . ولدى وصولهم اليها وجدوا المبشر ولسن الذى كان قد قدم اليها من أوغندة بقصد مقابلتهم .

وكانت كل قرى هذه الناحيـة تحيط بها زرائب ذات أوتاد لوقايتها من كباريجا ومن عادية النمـور · وهذه الزرائب ايس لهـا سوى مدخـل واحد يقفل ليلا .

وقابلهم انفينا مقابلة ودية للغاية وأحسن مثواهم وكان ديوانه غاية فى النظافة وأرضيته مفروشة بالابسطة التركية .

وانطلقوا فى اليـــوم التالى فى الطريق ميممين فويرا . وكان الطريق وعرا وعمل وعرا وعمل وعرا والحشائش وعرا ويمــر فى جوف ارض فسيحة واسعة مغطاة بالاشجــار والحشائش العاليــة وبها جذوع اشجار تحول دون المرور . وكان يرافقهم حرس من الجنود .

وبانمــوا فويرا في اليوم التالي اسفرهم. وكانت المحطة قائمــة على مرتفع عنــد منعرج النهر وذلك ما جعلها حصينة من جانبين. أما اتساع النهــر في هذا المكان فيبلغ ٨٠٠ ياردة وماؤه عميـق جــدا فتستطيع البواخر الكبيرة أن تمخر فيه لغاية أوروندوجاني. ويوجــد بعد هذه الناحيــة الاخيرة مساقط تحول دون الدخول في بحيرة فصقتوريا نيائرا. الناحيــة الاخيرة ميناء بين فويرا و ماجونجو لأن انحدار النيل ببن هاتين الجهتين يبلغ ٧٠٠ قدم.

وفى الغـــد أبحروا فى زوارق من فويرا وبعد ستة أيام أفذوا الى مرولى وهى أقدى محطة مصرية فى الجنـــوب وكان وصولهم اليها فى ٢٧ يناير سنة ١٨٧٩ م .

وفى ٣ فبراير بارحـوا مهولى وتركوا فيها حرسهم المـــــؤلف من

الجنود المعرية آمفين أشد الأسف لفراق رفاق غاية في المودة والاخلاص .

وكان متيسا قـد أرسل لمقابلتهم ١٥٠٠ رجـل و ٤٠٠ حمال . وفي ١٤ فبراير دخاوا روباجا عاصمة بلاده .

وعند سفرهم من بلاد الانكليز كانوا قد سخروا من فكرة امكان الوصول الى أوغندة بطريق النيل . حتى ان استانلي أكد لهم بأنهم لن يصلوا ومعهم نعسف أمتعتهم . ومع ذلك قد وصلوا من سواكن الى روباجا ولم يفقد لهم طرد واحد .

# ۳ – ملحق سنة ۱۸۷۹ م رحلة المبشر فلكن من أوغندة الى لادو (۱)

من ١٧ مايو الي ١٨ سبتمبر

#### سفره الى مرولى

كان قد تقرر أن يسبق فلك البشر ولسن فبمسد أن أقام فلك في أوغندة ثلاثة أشهر بارحها في ١٧ مايو سنة ١٨٧٩ وسافر الى مرولى فوصل اليها في أول يونيه من هذه السنة . وبما أنه لم يخبر أحدا بقدومه في لم يقدم له التحية سوى بوق واحد وطبسل واحد وخسة من الجنود . وبادر صديقه القديم « فرج افندى اجوانه » المهرا، قومندان الوقع بالاتيان للسلام عليه وليعبر له مما خالج قلبه من عظيم السرات لمشاهدته من أخرى . وكان هذا الضابط وهو في ريعان الشباب من جنود الحرس الخاص لسير صمويل يبكر وقد حدث في يوم من الأيام ان أمر باعدامه رميا بالرصاص لهربه من الجندية ثم عفا عنه وبعد ذلك ترقى الى أن صار صابطا من خيرة الضباط .

<sup>(</sup>۱) — راجع الحزء الذي وضعه فلكن من كتاب « أوغندة والسودان المصرى » ، الفصل ا و ۲ و ۶ و ٥ و ٦ .

وكانت جميع الجنود مشتغلة بتقوية المتاريس وكان سلاحهم مصفوفا على شكال باقة نجانهم استعدادا للدفاع في حالة ما اذا طرأ هجوم لأن كباريجا كنان قد هدد المحطة وقتل الأهالي بعض الجنود ولكنهم عوقبوا عقابا زاجرا واستولت الجنود منهم على ٨٠٠ رأس من الأنعام غنيمة .

وفرح الضباط لاياب فلكن لأنهم ما كانوا يتوقعون أن يروه مرة انسية بعد الاشاعات التي تواترت عنه بسبب مالاقاه من الصعاب في أو غندة .

وفيها اسراب كشيرة من البعوض وكان أكثر الضباط وجميع رجال المدفعية وهم معسريون ، مصابين بالحمى .

وكان ريونجا يسكن بالقــــرب من مرولى وكان يتيه عجبا بالعلم الذى أعطيه وكان من وقت ما تبادل الدم مع سير صعويل بيكر الحليف الأمين المحكمة مة .

### سفره الى محطتي كودج و فويرا

وفى ١٠ يونيه غادر فاكن مرولى ووصل فى اليوم ذاته الى «كودج» Kodj . وكودج هذه هى المسكر العام لريونجا ويوجد فيها حصن مصرى وقومندانه سليم افندى مطر الذى ترقى فيها بعد ونال رتبة بك ولعب دورا هاما فى فترة حملة استانلى واخلاء مديرية خط الاستواء . وقطع فلاكن هذه المسافة فى زورق بالنيل . وكان اتساعه ٨٠٠ ياردة وكانت صفتاه جديرتين بريشة المصور وبعها نباتات وافرة منظرها يأخذ بمجامع القلوب .

وفى ١٨ يونيه عندما كان مقيا فى فــــورا سمع اطلاق مدفع مؤذنا بأن البريد أصبح بمرأى من المحطة فسر لذلك ولكنه ماغتم أن حاق به شىء من الأسف إذ لم يرد له سوى مكتوب من أمـــين بك يدعوه فيه الى الحضور فى فاتيكو حيث نوى الذهاب لمقابلته . ولما لم يكن قد وصله أى خبر عن ولسن وكان يريد أن يقابل أمين بك ليعرض عليه مشروعاته قرر أن يسافر حالما يوجد الحرس وعقد النية على أن يرجع لمقابلة ولسن ولكن الظروف حالت دون تحقيق غرضه .

#### سفره الى فاتيكو واستقباله بهما

وعلى ذلك بارح فـــويرا في ٢ يوليه وبعد ستة أيام وصل الى فاتيكو . وعلى حسب العادة المتبعة أطلق عيـــار نارى عند اقترابهم من المحطة فأجابه الحصن بطلق آخر ورفع العلم المصرى وفي الحال ظهرت الجنــود بكساويهم البيضاء واصطفوا صفين ليحيوا القادمين بتقديم أسلحتهم وانتظم ايضا الحرس . ولدى وصوله أمام الحامية وقف بمواجهتها وحيا الفريقان بعضها . وفي هذه البرهة رددت الابواق السلام الوطني المصرى ونزل العلم .

وبعد تأدية هذه الرسميات سلم فلكن على قائد المحطة عبد الله افندى

نمير وعلى صاحبه القسديم مرجان افندى الدناصورى قائد محطة ماجونجو الذى كان في فاتيكو في ذلك الوقت وعلى الضباط ووجد خطابا جساءه من واسن من مرولي وكان الساعى قد نسى أن يسلمه اياه غير آنه تكدر غاية اللكدر إذ رأى ان أمينا لم يأت الى فاتيكو لأنه استدعى الى لادو لأعمال هامة وهو في منتصف الطريق.

وقنى فلكن في فاتيكو أسبوعا وهو مفتبط غاية الاغتباط. وكانت الهجلة موضوعة وصعا جميلا وكان الهجواء عليلا بليلا ولا أثر للبعوض وكانت قبائل الشوليين الواقعة الحطة في بلدهم مخلصين للحكومة فلا يكبدونها شيئا من التعب . وكان في استطاعة الجنود ان يسيروا بغير سلاح واذا وقع أحسده في مخالب المرض بعيدا عن الحصن حملوه على نقالة وأتوا به الى الحينة .

وكان السهل الذي يحيه ط بالحطة خصباً للماية ويلمح المرء على مد البعر حقه وكان السهل الذي يحيه ط وهذه الناحية هي في الواقع مستودع حبوب المديه في أرال الذرة الى مرولي و كيروتو بل في بعض الاوقات الى لادو أرضا .

# غيره من فاتيكو الى محطة كري

وفى ١٤ يوايه غادر فلكن فاتيكو بعد ان ودع القائد والضباط الذين أظهروا له الشيء الكثير من التودد والمجاملة مدة اقامته بينهم وذهب الى ده فيايه فدخلها فى ١٦ منه ووجد الحطة حدث فها تحسين كبير فأقيمت اكواخ جديدة ودهنت البواخر حديثا وكانت كل الاشياء مرتبة

ومنظمة تنظيا متقنا .

ولما كان الحمالون متأهبين للرحيك عقد العزم على السفر في اليـوم التـالى لوصوله وكانت المناطق التى اجتـازها غاية فى البهاء فالجبـال من ناحية والنيل من ناحية أخرى لاسيا عنـدما ينحصر النيل فى المضيق الواقع شمـال دوفيليه ويتدهور ماؤه بسرعة فوق الصخور مرغيا مزبدا .

ومر فلحكن ورفاقه بلابوريه وهى محطة واقعة على صفة النهر في موضع بلغ نهاية الحسن بجانب جبـــل يشرف على النهر ويبلغ ارتفاعه ٢٦٠٠ قدم . وكانت المحطة محصنة تحصينا عظيما وكان يوجد بها عــــدا الجنود الذين خرجوا ليحيوه اربعة من الفيلة الاليفة .

وبعد لابوريه أفضى فلكن ومن معه الى موجى وهى المحطة التى فككت فيها البواخس لاعادة تركيبها فى دوفيليه لأنه كان يستحيل جرها فى المساقط بالاحبال . وباشر جميع هذا العمل مهندس مصرى يقال له ابراهيم افندى خليفة فقام به خير قيام واستحق جزيل الحمد ومزيد الثناء .

وعند زيارة فلكن الأخيرة كان تشييد المحطة قد أعيد في موضع آخر جميـل بسبب غمرها بمـــاء الفيضان وأقيم المسكر على صفحة النهر تحت شجرة ضخمة باسقة تجاه جبل عـاوه ١٥٠٠ قدم على الصفحة المقابلة . ويتألف من كل هذا منظر يسحر الالباب ويسى العقول .

وفى اليـوم التالى شرعوا ثانية فى الترحـــــــــــال واستمروا فى مسيرهم حتى بلغــوا محطة كري . ويشغل حصن هذه المحطــة بقمة فى غــاية المناعة وهو واقع على منعرج النهر الذى يقى ذلك الحصن من ناحيتين والناحيتان الاخريــان

يحميها سور متين مشيد بالاحجار ولما كان يكتنفه أرض مكشوفة صار أمنع من عقاب الجو .

### سفره من كري الى لادو

وفى ٢٢ يوايه أبحر من كري فى زورق ميما « يبدن » الاصلام . الاساع النهر فى تلك الناحية لا يزيد عن ٤٠٠ يارده وحنفتاه م تفعتان كثيرا فوصلوا اليها فى زمن يسير إذ قطعهوا المسافة ببن المحطتين وقدرها ٥٠ كيلومترا فى ظرف أربع ساعات . وهاجم م كبهم فى اثناء الطهريق فرس ماء فقتله فلكن والجلويش الذى كان يرافقه بطاقين ناريين .

وخطة بيدن قائمة على جزيرة في كل جانب من جوانبها مساقط ماء . والنيال فيما وراء هذه المساقط صالح للملاحة لغاية الخرطوم . ولذلك كان يوجد هناك باخرة صغيرة واقفة . وأنشأ غوردون باشا في هذه المخطة « طوفا » معدية يعبر النهر بواسطة حبل من الصلب وكان يستحيل اجتيازه النهر بغير واسطة هذا الحبل بسبب قوة التيار . أما منظر ما حول الجزيرة فيسحر الالباب ويأخذ بجامع القلوب وكان فلكن يجنح الى ان يطيل مدة اقامته في بقعة بلغت نفاستها هذا المقدار العظيم غير ان وقته لم يكن

يسمح له بذلك فأبحر ثانية في مركب آخر الى الرجاف بعد وقوف ساعة وهنا اختلف شكل الاراضي إذ أنها بعد ان كانت جبلية من الناحيتين انقلبت سهولا تتواتر فيها مزارع الذرة الواسعة .

ووصل الى الرجاف فى نفس اليروم فاستقبله فيها صديقه قديما قائد محطه الساعيل افتدى خطاب الذى يصفه فلكن بأنه ألطف مصرى وقعت عينه عليه وسر سرورا لا مزيد عليه إذ حباه ذلك القائد بصفة هدية بقدر من البن والسكر والشمع والصابون تلك الاشياء التى حرم منها زمنا طويلا .

وسافر من الرجاف وحط رحاله فى غندوكورو الواقعة فى منتصف الطريق بين محطتى الرجاف و لادو . فوجد حالها تغيرت تغييرا كبيرا عما كانت عليه فى عهد سير صمويل بيكر إذ أمست نقطة صغيرة قائمة على ضفة النهر من وقت ما نقلت عاصمة المدرية الى لادو . وزار فلكن المسكر القديم فلم يجد منه قائما غير متاريسه وزار أيضا قبر « هجنسبونام » القديم فلم يجد منه قائما غير متاريسه وزار أيضا قبر « هجنسبونام » كما زار قبرور المشرين الومانيين الكاثوليك الذين كانوا أنشئوا بيعة في غندوكورو ولم يتركوها إلا بعد أن توفى منهم ستة وعشرون مبشرا في حسول واحد . ولم يبق الآن من تلك البيعة إلا أطلالها وأشجار الليمون التي كانوا زرعوها .

واستمر فلكن نازلا مع الهسر وبعد خمس ساعات وصلى الى لادو وفيها استقبله الحكمدار أمين بك استقبالا وديا للغاية . وشعر فلكن بسرور لا مزيد عليه لهسلة المله الجديدة ونزل في ضيافته من ٢٣

يولــــيه لغــــاية ١٨ سبتمبر ولحـق به المستر ولسن ورسل متيسا في ١٩ أغسطس .

وكان أمين بك يدير حكمداريته بمهارة كبرى وعدالة ومع أنه ظل عامين لا يصل اليه شيء من الخرطوم استطاع بما كان يجيبه من المديرية من الابرادات أن يقوم بسداد المصروفات بدون أن يدع سبيلا لاحد من جنوده أن يتذمر أو يتململ . وكانت علاقة الاهالي مع الحكومة في عاية من الصفاء والمودة . أما « اللورون » Laron رئيس « الباريين » Baris الذي اقتسل مرارا مع سير صمويل ييكر فكان يعيش هو والمصريون عيشة صداقة واخاء . وفي مدة اقامة فلكن في لادو قسل جندي يوما تمساحا كيشة حداقة واخاء . وفي مدة اقامة فلكن في لادو قسل جندي يوما تمساحا وبشق جوفه وجد فيه سبع فتخات من نحاس « دبل » .

ولما كان فلكن قد أقام زمنا في ضيافة الحكمدار فقد استطاع أن يعرف نظام مديرية خط الاستواء وهاك ما قاله في هذا الصدد:

ر ان لادو عاصمة المديرية هي مدينة حسنة البناء فديوانها ومكتبها ومسجدها وجميع مباني الحكومة فيها مشيد بالآجر ومسقوف بالحديد المصفح المتهاوج. وكافحة المساكن الأخرى مقامة من الخشب والحشائش وترمم كل سنتين أو ثلاث سنوات بسبب ما يحدثه بها من التلف السوس ونوع من النمل لونه أبيض. وسائر الشوارع فسيحة ومستقيمة في الامتداد ويواسطة تنظيم وتنسيق فضاء طلق تبلغ مساحته ٣٠ ياردة بين الدور والحصون أضحت الحطة عمل رحب للزهة. ويوجد خارج الاسوار بساتين وحدائق مترامية الاطراف بها عدا الموز كمية كبيرة من الزهور الأورية وحدائق مترامية الاطراف بها عدا الموز كمية كبيرة من الزهور الأورية

واغراس شبه جزيرة بلاد العرب يعمل الحكمدار وهو الطبيب أمين بك بهمة كبيرة في سبيل تبليدها أى تعويدها على مناخ المنطقة . وتوجد شجرة من أشجار الكافور بلغ ارتفاعها للآن ٢٥ قدما . وستستفيد أواسط افريقية من هسندا النوع من الاشجار عندما تنتشر زراعته لأنه خلا تأثيره العظيم في الاحوال الصحية في البلد فان خشبه يسد فراغا يشعر بوجوده منذ زمن بعيد .

وللمحطة ثلاثة أبواب يقيم عليها حراس ليلا وبهارا . وتفتح هذه الابواب من الساعة السادسة صباحا الى الساعة الثامنة مساء . ومن غير المصرح به مطلقا اطلاق أعيرة نارية بجوار المحطة ابتداء من غروب الشمس الى حين شروقها اللهم إلا اذا كان الطلق اشعارا محدوث هجوم . وفى الساعة الخامسة والنصف صباحا ينفخ فى البوق إيذانا بالاستيقاظ . وبعد هذا توقد النيران فى الحال . وفى الساعة السادسة يقومون بالمناداة بالاسماء ثم تفتح الابواب وعندئذ يقرم الجند بعملية التعرين وتأخذ النساء فى كنس الشوارع . وفى الساعة النامنة والنصف بدهب الجميع ما عدا الحراس للشغل فى المزارع وجلب الماء أو لجمسع الحطب وترسل القطعان للمراعى حالما يرتفع النداء . وتستمر الاشغال لفاية الساعة الحادية عشرة والنصف وتعود بعمد وترسل القطعان المراعى حالما يرتفع النداء . وتستمر الاشغال لفاية الساعة الحادية عشرة والنصف وتعل معطلة المراحة المساعة الثانية والنصف وتعود بعمد ذلك لغاية الساعة الخامسة مساء وعندئذ يرجع الجميع الى الحسن . وفى الساعة الثامنة ينادون الاسماء وتقفل الابواب . وفى الساعة الناسعة تطفأ الأنوار ويطوف صنابط ليتحقق مما اذا كان هذا النظام مرعيا ومعمولا به .

والأوام التي بسدد النبار في غياية الشدة . فاذا هب إعسار في النهبار نفخ في البوق حالا ايذانا باطفائها ويعاقب كل من لم يبادر بالعمل بهذا الأم عقابا صارما . وهذه الحيطة ضرورية جدا لأنه إذا اشتعل كوخ من الاكواخ

يصعب كثيرا انقاذ المحطـة بل تدمر تدمـيرا . وفى ربيع سنة ١٨٧٨ م راحت لادو نفسها طعمة للنار التي التهمت المئونة والميرة الكثيرة التي كان سير صمويل بيكر باشا قد أتى مها لتمون المديرية .

ويوجد على مقربة من كل محطة عدد من القرى يسكنها الاهالى وتقسم المديرية الى محطات يقدام فى وسط كل منها حصن . ومن المفروض على الاهالى توريد رسوم الحبوب والماشية فى هذا الحصن . وسائر الجنود تقريبا من سكان مكراكا . ويتكون منهم جيش يتعسر وجود مثيله من حيث شكل الجسم واياقته وهم جنود بواسل . ولقد يستطيع المرء ان يجترئ فينعهم بالبطولة والنشاط التام . فهم يطيعون قوادهم اطاعة عمياء ويؤدون فى الوقت نفسه واجباتهم بفطنة وذكاء . وكلهم مسلحون بينادق من طراز رمنجتون وهم مجلون هذا النوع من السلاح ويفخرون من طراز رمنجتون وهم مجلون هذا النوع من السلاح ويفخرون في بذلة بيضاء وحذاء وطربوش وجعبة للظروف « الخرطوش » من جلد في بذلة بيضاء وحذاء وطربوش وجعبة للطروف « الخرطوش » من جلد النمور يتمنطقون بها فى خواصرهم ويعلقون بها سنكهم ومداهم . ولدى المسير بلبسون سترة قاتمة وسروالا « بنطلونا » قصيرا وقلما ينتعلون احذية . ورجال المدفعية هم وحدهم من المصريين وحالهم الصحية على غير ما يرام حتى الضباط فاغلهم الآن من الاهالى .

وعلينا أن نذكر كلمة بشأن التراجمـــة فنقدول: ان هؤلاء اصلهم أرقاء لأ ولئك الرجال الذين كانوا يشتغلون فيما سلف بالنخاسة وكافتهم يتسكلمون اللغة العربيـــة ودربوا فى بادئ الأمر على حمل الاسلحة ، اما الآن فيتألف منهم نوع من الترطة الاهلية ، وكل قرية من قـــرى الاهالى مكلفة بتموين

رجل أو أكثر من هؤلاء الرجال الذين تقصع عليهم مسئولية الأمن ومراقبة جبابة الرسوم المضروبة على الحبوب ويقطن مهم نحصو العشرين أو التلاثين بجصوار الحصن ومتى احتاج الأمر الى همالين أو كان بعض الأهالى مطلوبا للشغل فى المحطة يكلف أولئك الرجال بجمع العدد اللازم. وبما أن الافريقيين يعسر عليهم العصد فهم ما زالوا للآن يستعملون الطريقة التى نسخت وهى تقديم حزم من القش عددها مساو للمدد المطلوب.

وقلما تقع جناية . والصعوبة الوحيدة التي تواجبها الحكومة هي العمل في سبيل حفظ ورعاية نظام دقيق إذ بدون ذلك يتعذر الجاد حكومة حسنة . والواقع أن الافريقيين هم أولاد كبار فلا بد من الاستمرار على مراقبتهم مراقبة دقيقة مقرونة بالحكمة . ولا يمكن ممارسة الحسرية بالكيفية التي يفهمها الانكليز من هذه الكلمة . ولا بد من الامتثال واطاعة أوامر الحكومة الخاصة بدفع الضرائب في أوقاتها وتقديم الجالين ونقل البريد بانتظام ومراعاة اللوائح والقوانين الأخرى . ويلزم لبلوغ هذه الناية أن يخضع الأهالي لمراقبة الموظفين وتدخلهم تدخلا بارزا أكثر مما ينبني أن يعمل في بلاد أخرى أعظم تقدما في المدنية .

ونجب القيام للآن بعملية النقال بواسطة الحمالين لأنه لم يتم الى هذه الساعة ادخال طريقة العجلات التي تجرها الثيران . وممال يؤسف له ان محاولة غوردون باشا ادخال النقال على ظهور الفيلة مشال « الهائد » لم تنجح . وقد قيل لى أنه من المستطاع اقتناص وتدريب اثنى عشر فيلا في عام واحد بواسطة أربعة أفيال مدرية تدريبا حسنا واثنى

عشر فيـــالا . غير أن بعض مقامات اعترضت على هذا القول بأن فيلة افريقية لا تصلح لهذا الغرض ومع ذلك فقد روى أنها كانت تستعمل في الازمان الغارة بطريقة عامة .

وبصرف النظر عن المصاعب الأخرى فان الحمالين مع كل هذا اناس ذوو عناية كبرى فلم بحدث قط مرة أنى تكدرت لكسر صندوق. نعم ضاع لى مرة طرد واحد إلا أنه جاءنى سليا بعد بضعة أيام.

ويقود كل ثلة من الحمالين مكونة من ١٠ أو ٢٠ حالا جندى حسب أهمية القافلة . وهذا الجندى مسئول عن الأحمال فيقوم بحراسها وحراسة المشاة مما . وهذه طريقة مفيدة للأوربيين لأنها تعفيهم كلية من الاهمام بمسألة متاعهم من توجيه كل أنظارهم الى التمتع بمشاهدة محاسن الطبيعة والانجاث العامية .

أما نظام السير فهو بالطريقة الآتية وهى: تبتدىء المقدمة في السير حاملة العلم يتقدمها ترجمان يؤدى في الوقت نفسه وظيفة دليل ويسير خلفها الحمالون على بعد ٢٠ أو ٣٠ ياردة ويسير جندى خلف كل ١٠ أو ٢٠ رجلا وتنقل طرود الزاد والدخسيرة في وسط القافلة بحراسة أربعة من الجند بقيادة چاويش يحمل بندقيته شاب صغير . ثم تأتي النساء عقب جميع الحمالين يحمان الزاد والحجارة التي يسوين بها الحمسير . ثم يأتي خلف الجميع المؤخرة ناشرة علمها . ويكابد الضابط المناوب في الحدمة عناء جما فعليه أن يلقى بنفسه بين آونة وأخرى في الحشائش العاليسة ويمشى من المؤخرة الى المقدمة ويستملم من كل جندى بمر أمامه عما إذا كانت كل الأمور جارية في مجراها الحسن وعما إذا كان كل ثبيء تاما فلا ينقص طهسرد ولا رجل . وإذا سمع الحسن وعما إذا كان كل ثبيء تاما فلا ينقص طهسرد ولا رجل . وإذا سمع

صوت بالاستفائة تركض المقدمة الى النخسيرة وأولئك الذين خلفها يعدون الى الامام وتفتح الصناديق وتوزع كميات اضافية من الذخيرة . أما الحمالون والنسوة فينضمون داخل حلقة مكونة من الاحمال التي تكدس بشكل متراس منيع على قدر الاستطاعة . وأولئك الذين حضروا هسذا المنظر لأول مرة وشاهدوا السرعة التي يتم بها أخذ هسذه الاحتياطات يحكمون ان ذلك عمل مدهش . ولدى السير في المناطق التي الأمن فيها موطد قليسلا ترسل كشافة الى الامام ويمشى في الوقت نفسه عسدد من الرجال بجانبي الحملة على بعض مسافة منها .

ومن المستحيل اقداع الأهالى بالسير ايلا ومن صمن الاسباب التي تحملهم على عدم السرى تشاؤمهم من القمر .

وتشمئز الأهالي كثيرا أيضا من السفر في البكور بسبب الندي واذا اكرهوا على ذلك يعلقون على صدورهم جلودا أو غصونا من غصون الشجر حتى لا يبتلوا . والقاعدة العامة عندهم هي أنهم يأتون هدذا العمل في حاعة السفر الأولى حتى ولو كانوا لابسين ملابس لا يخترقها المساء مفضلين وهج الشمس على القر والندي .

وعند الوصول الى المكان المعين لاقامــــة المسكر يجتمع الحمالون وتعد الأحمال وتكدس وتوقد النساء النـيران ويسرعن فى طهى الطعـام ويذهب الرجـال للأدغـال ليحتطبوا وليجمعوا حشائش لاقامة أكواخ . ولا يستغرق هــــــذا العمل وقتا طويلا ففى ساعة تقريباً يتم تشييد اكواخ حسنة هــذا اذا لم يكن قد ران على الرجال الكسل المفرط أو لحقهم شيء كثير من التعب والنعب.

وعندما تتروارى الشمس بالحجاب يقدم لجميع من بالقافلة طعام العشاء وتوقد النيران ليلا حول المعسكر ويرتب الحرس ولا يؤذن لأحد ان يبارح المعسكر معها كانت الاسباب اللهم إلا اذا أخذ معه مشعلا والغرض من هذا الاحتياط منع اللعسوس أو العصدو من مهاجمة المعسكر بغتة وكل انسان يجرول حول الخطوط بدون ان يكون حاملا مشعالا يعدم رميا بالرصاص في الحال .

فلاه هـذا المنظر الغريب الذي تقع عليه عين من يتنزه حول المعسكر ويرى الرجال متكئين على جميع الاوصاع يأكلون ويغنون ويدخنون والنساء يسهرن على النيران وطحن الحبوب وصنع الخبز!! هذا المنظر الذي يضيئه لهب النيران!!

وعندما بنفضون من الطهى والطمام يسارعون احيانا الى الرقص وبهذه الطريقة نربحون عن قلوبهم لوعة الساعات الدامسة المدلهمة ولا ينامون الاساعتين أو ثلاث ساعات قبل الرحيل القادم. فكيف يستطيعون مقاومة مشاق السفر مع أنهم لم يمنحوا انفسهم راحة إلا تلك المدة القصيرة. هذا ما حار فيه فهمي وضل فيه صوابي .

وكل حارس له نمرة خاصة فيصيحون ذاكرين نمرهم الواحد تلو الآخر بين آونة وأخـــرى فى مدة لاتتجاوز بضع دقائق ويصيح الصف ضابط لدى سماعه النمرة الاخيرة: « تمام » . ثم تعيد الدورية عملها واذا فات أحد الحراس دوره تمف الدورية . والويل كل الويل للحارس الذي لا يصيح ذاكرا نمرته

عندما يأتى دوره فانه يجلد من ١٥ الى ٢٠ جلدة فلا يعود بعد تغمض له عين أثناء الليل » . اه

وانهدم صرح الآمال الذي بناه المبشران ولسن وفلكن حيما علما أن النيل خلافا لما كانا يأملان عاد فانسد في منطقة السدود وأمسى غير مفتوح للملاحة فصار في غير استطاعتها الرجوع بطريقه الى الخرطوم فقررا أن يسلكا في عودتها الطريق المسار من محر الغزال و دارفور . وعلى ذلك ودعا أمين بك في ١٨ سبتمبر عام ١٨٧٩ آسفين جد الاسف بعد أن قدما له الشكر الجزيل لحفاوته بها واكرام مثواهما . وقد نالا من كرم الضيافة وعظيم الحفاوة في جميع محطات الحكومة مثل ما لقياه في مديرية خط الاستواء ووصلا الى الخرطوم في ١٦ فبراير عام ١٨٨٠ .

## ٤ - ملحق سنة ١٨٧٩ م رحــلة المبشر ولسن من أوغندة الى لادو (١)

## من ١٦ يونيه الى ١٩ سبتمبر

أقنع المبشرون متيسا في مايو عام ١٨٧٩ م بأن يرسل مندوبين الى انكاترا وقد اختيرت لذلك طريق النيل وفضلت عن طريق زنربار لأنها أكثر منها أمنا . ولما كان من اللازم اخطار أمين بك فقد سافر فلكن الى مرولى ليتحادث معه في هــــذا الصدد . وعلى ذلك شخص من روباجا الى مرولى في ١٨٧٩ م .

وسافر ولسن هو الآخر في ١٦ يونيه ووصل الى مرولى في ٥ يوليسه ونرل كالمرة الأخيرة في ديوان الحكومة فوجسد خطابا من فلكن يقول له فيه انه ذهب الى فوبرا وأوصاه أن يخطره بوقت وصوله الى مرولى وينتظر فيها الرد لأنه يأمل أن تأتيه أخبار من أمين بك . وكانت هذه المحطة قد تحسنت تحسنا كبيرا عما كانت عليه في زيارته لها قبل هذه المرة الاخيرة وأقيم فيها متراس حفر حوله خندق . وكان الضابط المين لقيادتها فرج افندى اجوك

<sup>(</sup>١) --- راجع الحِزء الذي وضعه ولسن من كتاب « أوغندة والسودان المصرى » الفصل العاشر .

وهو جندی من جنود سیر صمویل بیکر .

وورد بعد ذلك بقليل الى ولسن خطاب آخر من فلكن يقول له فيه انه بارح فويرا ميما فاتيكو فقرر ان يسافر هو الآخر ورحل من مرولى فى ١٦ يوليه موليا وجهه شطر فويرا بطريق النيل فدخلها فى ١٧ منه واستقبله فيها صديقه قديما احمد محمد افندى قائد هذه المحطة . وأقام فيها يومين ثم شخص منها الى فاتيكو بعد أن ودعه الضباط وداعا شيقا .

وقابل فى اليوم التـالى لسفره من فويرا ثلة من الجند آتيـة من فاتيكو فسامته خطابا من فلـكن يقـول له فيـــه أنه سافر الى لادو بناء عن طلب أمين بك .

وفى ٢٤ يوليه بلغ فاتيكو فوصفها بأنها نقطة عسكرية تشغل مكانا حصينا في وسط حقول وزروعة حنطة . واستقبله فيهـــا القائد عبد الله افندى نمير وهـــو ضابط سوداني احسن استقبال وأكرم مشواه . وهنا زاد على ذلك بأن قال : انى في جميع رحلاتي في أرجاء السودان وهي رحلات يبلغ مداها عدة الوف من الأميال قوبلت بغاية التودد واللطف من الموظفين المصريين من أكبرهم الى أصغرهم .

وأقام ولسن في فاتيكو زهاء ١٥ يوما على أتم ما يكون من الغبطة والسرور وزايلها في ٨ أغسطس ووصل في ١٥ منه الى دوفيليه وهي محطة عسكرية كبيرة ومنها عاود السير فمر بلابوريه و موجى و كري ومن هـذه الحطة الاخبيرة أبحر في مركب ونزل والنيسل فمر ببيدن

وفيها انتقل بسبب الشلالات الى مركب اخسرى واستمر مقلما فى النهر الى ال أفضى الى الرجاف ثم الى عندوكورو ولبث فيها ساعة وبعسد ذلك بلغ لادو وهى عاصمة مديرية خط الاستواء فى ١٩ أغسطس فاستقبله فيها أمين بك و فلكن الذي كان سبقه اليها .

## ه - ملحق سنة ۱۸۷۹ م رحلة الطبيب جونكر الثانية في مديرية خط الاستواء

القسم الأول

من ١٦ أُكتوبر الى ٣١ ديسمبر

بارح جونكر الخرطوم فى ٢٨ يوليه كما ذكرنا فى الملحق الشانى لمام ١٨٧٨ م قاصدا القاهرة واوربا عن طريق وادى حلفا . وأقام فى أوربا انماية أكتوبر سنة ١٨٧٩ وسافر منها النية ووجهته مصر فالسودان ووصل الى الاسكندرية فى ١٦ من الشهر المذكور .

وبعد ذلك شخص الى القاهرة حيث فرح بلقاء صديقه « شوينفورث » Schweinfurth الذى كان قد بلغها قبله بأسبوع . ولما كان يريد أن يسافر في أقرب وقت ، كان عليه ان يقوم بأعمال كشيرة ليتمم معدات سفره وان يحصل قبل كل شيء على ترخيص من الحكومة المصرية .

وحصل بواسطة قنصله العام وهسو قنصل الروس المسيو « م. فون ليكس » M. Von Lex على اذن بمقابلة الخديو توفيق وكان وقتئذ قد تولى عرش الخديوية بعد والده اسماعيل فقابله في ٢ نوفمبر ووعده الخديو في غضون هذه المقابلة بأن ستعمدر الأوام اللازمة لحكومة السودان إلا أنه أوعز اليه بالتريث لآخر الشهر ريمًا يكون غوردون قد وصل الى القاهرة . وكان غوردون

فى ذلك الوقت فى مأمورية ببلاد الاحباش . وبما ان هــــــذا كان جـل مراد جونكر ايضا فقد قبل هذا الايعاز باغتباط إذ أنه كان يتمنى مقابلة هذا الموظف قبل أن يرحل .

ولم يأت مع ذلك هذا الانتظار بثمرة لأن النجاشي « يوحنا » Johannes عاد فطلب ثانية غوردون باشا بعد ان وصل الى القلابات لتسوية بعض المسائل . ونظرا لهذه الظروف قابل جونكر الخديو مرة أخـــرى فى ٢٢ نوفمبر وعرفه رغبته فى السفر فوافق الخديو على ذلك .

وبعد ان استوفى اجراآته مع الحكومة سافر الى السويس ومنها أبحر فى ه ديسمبر الى سواكن فدخلها فى ٨ منه . وشخص منها فى ١٤ من الشهر المذكور وبلغ بربر فى ٢٧ منه وأبحر من هذه فى اليوم التالى لقدومه اليها قاصدا الخرطوم فوصل اليها فى بداية العام الجديد .

وبقية هذه الرحلة مسطورة في الملحق الأول للسنة القادمة .



